

لابزهن مراه المراه المتوفي ال

عَلَّى عَكَيْهَا، وخرج اماديثها، وصنع هايشها أسْتَاذ دكتوُّر عُمْرِع بِداليَّيكُوْرَيدُمْ كِيْ أَسْتَاذُاكَ فِي الإِيْهَ وَلِيَامِينَا الْمَالِيَةِ أَسْتَاذُاكَ فِي الإِيْهَ وَلِيَامِينَا اللَّهِ الإِيْهِ الإِيْهِ وَلِيَامِينَا اللَّهُ الْإِيْهِ الْإِيْهِ وَلِيَامِينَا اللَّهِ الْإِيْهِ الْإِيْهِ وَلِيَامِينَا اللَّهِ الْإِيْهِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِيلُهِ الْمِيْمُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَا الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْ

الجزئ التئايي

الناشِد وارالكتاب والعربي جَمِيْع المقوق تحفوظة لدارالكتاب العَمَاب سبروت الطبعت الثالثة الماه - ١٩٩٠م

وارالكاب ثامني

السينية السينجية

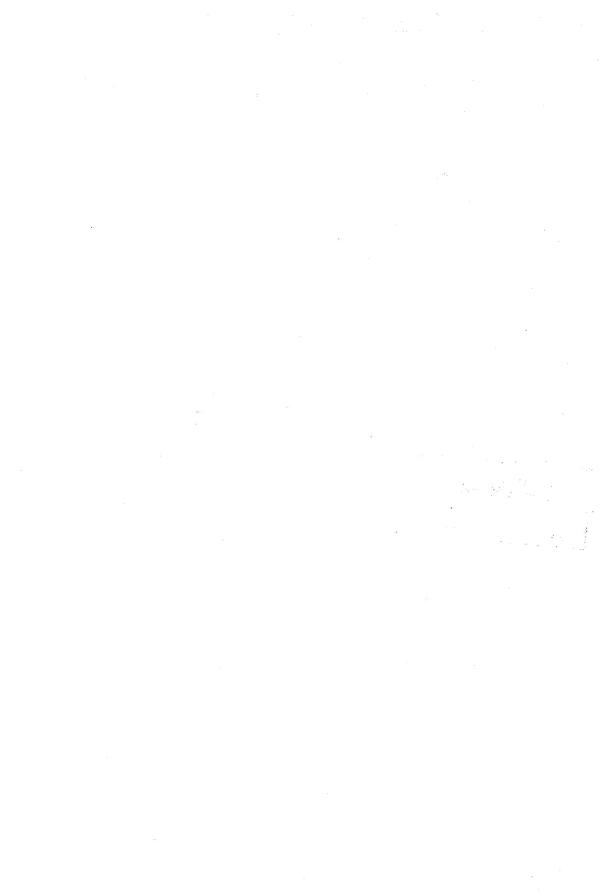

# بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

#### خبر الصحيفة(١)

ائتمار قريش بالرسول: قال ابن اسحاق: فلما رأت قريش أنّ أصحاب رسول الله على الله على الله عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبدالمطلب مع لجأ إليه منهم، وأنّ عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبدالمطلب مع رسول الله على وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وائتمر والني يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني المطلب، على أن لا يُنكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئاً، ولا يبتاعوا منهم؛ فلمّا اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عِكرمة بن عامر بن عامر بن عبد مناف بن عبدالدار بن قُصي وقال ابن هشام: ويقال: النضر ابن الحارث ـ فدعا عليه رسول الله ـ على -، فشل بعض أصابعه.

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ١٥٦، الطبقات الكبرى ٢٠٨/١، المغازي لعروة ١١٤، دلائل النبوّة للبيهقي ٢/٨٠، دلائل النبوّة لأبي نعيم ٢/٧٥، المستخرج من كتاب التاريخ لابن منده ١٧ ب - ١٨ أ - مخطوطة كوبريللي ٢٤٢، تاريخ الطبري ٣٣٦/٢، أنساب الأشراف ١/٢٢٠، نهاية الأرب ٢٥٨/١، السيرة الحلبية ١/٣٦٦، عيون الأثر ١/٢٢١، تاريخ الخميس ٢/٧٧، البداية والنهاية ٣٦٦، شرح المواهب اللدنية ١/٣٣٥، سبل الهدى ١/٢٠٠، سيرة ابن كثير ٢/٤٤، البدء والتاريخ ١٥٣/٤، الكامل في التاريخ ٢/٧٨، تاريخ الإسلام (السيرة بتحقيقنا) ٢٢١، عيون التواريخ ١٨٧/١.

قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنوهاشم وبنو المطّلب إلى أبي طالب بن عبدالمطّلب، فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب، عبد العُزَّى بن عبدالمطّلب، إلى قريش، فظاهرهم (۱).

تهكّم أبي لهب بالرسول وما نزل فيه من القرآن: قال ابن إسحاق: وحدّثني حسين بن عبدالله: أنّ أبا لهب لقي هند بنت عُتبة بن ربيعة، حين فارق قومه، وظاهر عليهم قريشاً فقال: يا بنت عُتبة؛ هل نصرت اللات والعُزَّى، وفارقتِ من فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعم: فجزاك الله خيراً يا أبا عُتبة.

قال ابن إسحاق: وحُدِّثت أنه كان يقول في بعض ما يقول: يعدني محمد أشياء لا أراها، يزعم أنها كائنة بعد الموت، فماذا وضع في يديّ بعد ذلك، ثم ينفخ في يديه ويقول: تبًا لكما ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمد. فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ تَبَّ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) السير والمغازي ١٥٦، نهاية الأرب ٢٥٨/١٦، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المسد ـ الآية ١.

وقد جاء في الصحيح من رواية مجاهد وسعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكُ الْأَقْرَبِينَ﴾ خرج رسول الله \_ على حتى أتى الصفا، فصعد عليه، فهتف: يا صباحاه، فلما اجتمعوا إليه، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أنّ خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مُصَدِّقي ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله تعالى: ﴿تبت يدا أبي لهب وقد تب. هكذا قرأ مجاهد والأعمش، وهي والله أعلم - قراءة مأخوذة عن ابن لهب وقد تب. هكذا قرأ مجاهد والأعمش، وهي على التفسير. قال مجاهد: لو كنت مسعود، لأن في قراءة ابن مسعود ألفاظاً كثيرة تعين على التفسير. قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس، ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته. (الروض الأنف ٢ / ١٠٩).

والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (٢٠٨) باب في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشْيَرْتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ ورواه الطبري في تاريخ ٢ /٣١٩، والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة بتحقيقنا)

قال ابن هشام: تبت: خسرت. والتباب: الخسران. قال حبيب بن خُدرة الخارجيّ: أحد بني هلال بن عامر بن صعصعة:

يا طيب إنّا في معشر ذهبت مسعاتهم في التّبارِ والتّببِ وهذا البيت في قصيدة له.

شعر أبي طالب في تظاهر قريش: قال ابن إسحاق: فلما اجتمعت على ذلك قريش، وصنعوا فيه الذي صنعوا، قال أبو طالب:

لُؤَيُّا وخُصًّا من لُؤَيِّ بني كعب ألا أبلغا عنّي على ذاتِ بيننا() نبيًّا كموسى خُطًّ في أوَّل الكُتْب ألم تعلموا أنّا وَجَــدْنـا محمــداً وأنَّ عليه في العباد محبَّةً ولا خير ممن خصَّه الله بالحت لكُم كائن نحساً كَرَاغية السَّقْب السُّقْب وأنَّ اللَّذي ألصفتمُ من كتابكم (١) ويُصبح من لم يجْن ذنباً كذي الذُّنْب أفيقوا أفيقوا قبل أن يُحفِّر الثُّري ولا تُتبعوا أمر الوشاة (٤) وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جَلبُ الحرْب فلسنا ورب البيت نسلم أحمداً لعزًّاء(٥) من عض الزمان ولا كرب(١) ولمَّا تَبِنْ منَّا ومنكم سَوالف٣ وأيدٍ أُتِرَّت بِالقُسَاسيَّة (١) الشُّهْب به والنسور الطُّخم يَعْكَفَن كالشُّرب(٩) بمعترك ضَيْق ترى كسر القنا كأن مُجالَ الخيل في حَجَراته(١٠) ومَعْمَعة الأبطال معركة الحرب

<sup>(</sup>١) في السير والمغازي (نأيها).

<sup>(</sup>٢) في السير والمغازي وأضفتم في كتابكم».

<sup>(</sup>٣) الرغاء: صوت الإبل، والسقب: ولد الناقة، والمراد به هنا ولد ناقة صالح عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) في السير والمغازي «الغواة».

<sup>(</sup>٥) العزّاء: الشدّة.

<sup>(</sup>٦) في السير والمغازي: (على الحال من عض الزمان ولا كرب».

<sup>(</sup>V) السوالف: صفحات الأعناق.

<sup>(</sup>٨) أُتِرَّت: قطعت. والقساسية: سيوف تنسب إلى جبل يسمّى قساس.

<sup>(</sup>٩) الطّخم: سود الرؤوس، والشراب: جماعة الشاربين.

<sup>(</sup>١٠) الحجرات: النواحي.

أليس أبون هاشمٌ شدّ أزْرَه ولسنا نَمَلَ الحربَ حتى تَمَلَّنا ولكنّنا أهل الحفائظ والنَّهَى

وأوصى بَنِيه بالطّعان وبالضَّرْب ولا نشتكي ما قد ينوب من النَّكْب إذا طار أرواحُ الكُماة من الرَّعْب<sup>(۱)</sup>

فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً، حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء، إلاّ سرّاً مُستخفِياً به من أراد صِلتهم من قريش.

أبو جهل يُحكِم الحصار على المسلمين: وكان أبو جهل بن هشام - فيما يذكرون ـ لقي حكيم بن حزام بن خُويلد بن أسد، معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمّته خديجة بنت خُويلد، وهي عند رسول الله ـ ﷺ -، ومعه في الشّعب، فتعلّق به وقال: أتنذهب بالبطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البَخْتَرِيّ بن هاشم بن الحارث بن أسد، فقال: مالك وله؟ فقال: يحمل البطعام إلى بني هاشم؛ فقال أبو البَخْتريّ: طعام كان لعمّته عنده بعثت إليه فيه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها!؟ خلّ سبيل الرجل؛ فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البَخْتريّ لحيّ بعير فضربه به فشجّه، ووطِئه وطأ شديداً وحمزة بن عبدالمطّلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ـ ﷺ عبدالمطّلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ـ ﷺ وأصحابَه، فيشمتوا بهم، ورسول الله ـ ﷺ على ذلك يدعو قومه ليلًا ونهاراً، وسرّاً وجهاراً، منادياً بأمر الله لا يتّقى فيه أحداً من الناس".

### ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى

ما نزل من القرآن في أبي لهب وامرأته: فجعلت قريش حين منعه الله منها، وقام عمّه وقومه من بني هاشم، وبني المطّلب دونه وحالوا بينهم وبين

<sup>(</sup>١) الأبيات في السير والمغازي ١٥٧ وقد أنقص منها ثلاثة أبيات، وهي كاملة في سبل الهدى ٢-٥٠٤، ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ١٦١، تاريخ الطبري ٣٣٦/٢، تاريخ الإسلام ٢٢٣.

ما أرادوا من البطش به، يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه، وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم، وفيمن نصب لعداوته منهم، ومنهم من سمّى لنا، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامّة من ذكر الله من الكُفّار، فكان ممّن سمّى لنا من قريش ممّن نزل فيه القرآن عمّه أبو لهب بن عبدالمطّلب وامرأته أم جميل بنت حرب بن أميّة، حمّالة الحطب، وإنّما سمّاها الله تعالى حمّالة الحطب لأنها كانت \_ فيما بلغني \_ تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله \_ على عرب عن يمرّ، فأنزل الله تعالى فيهما ﴿ تَبَّتْ يَدُا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأتُهُ حَمَّالَةً ٱلْحَطَب، في جيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ (١٠).

قال ابن هشام: الجِيد: العنق. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة:

يـوم تُبـدَى لنا قُتيلة عن جِيه لإ أسِيـل" تـزيـنـه الأطـواق

وهذا البيت في قصيدة له. وجمعه: أجياد. والمَسَد: شجر يدق كما يدق الكتّان فتُفتل منه حِبال. قال النابغة الذبياني، واسمه زياد بن عمرو بن معاوية:

مقذوفةٍ بِدَخيسٍ النَّحْض بازلُها له صريف صَريفَ القَعْو بالمَسَد٣

وهذا البيت في قصيدة له، وواحدته: مُسَدّة.

أم جميل امرأة أبي لهب: قال ابن إسحاق: فذُكِر لي: أنّ أم جميل. حمّالة الحطب، حين سمعت ما نزل فيها، وفي زوجها من القرآن، أتت رسول الله ـ عند الكعبة ومعه أبو بكر

<sup>(</sup>١). سورة المسد بكاملها.

<sup>(</sup>٢) جيد أسِيل: فيه طُول.

<sup>(</sup>٣) الدخيس: اللحم الكثير. والنحض: اللحم. والبازل: الناب. والصريف: الصوت، والقعر: ما تدور فيه البكرة.

### مُذَمَّماً عصينا وأمره أبينا ودِينه قَلَينا

ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يـا رسول الله أمـا تراهـا رأتك؟ فقـال: ما رأتني؛ لقد أخذ الله ببصرها عنّي.

قال ابن هشام: قولها «ودينه قَلَيْنا» عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمّي رسول الله على منهماً، ثم يسبّونه، فكان رسول الله على الله على من أذى قريش، يسبّون مذمّماً، وأنا محمد»(").

إيذاء أُميَّة بن خَلَف للرسول: وأُميَّة بن خَلَف بن وهْب بن حُذافة بن جُمح، كان إذا رأى رسول الله عَلَيْ مهزه ولمزه، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. يَحْسَبُ أَنَّ مَالُه أَخْلَدَهُ. كَلَّ لَيُخَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، قَالُ الله الْحُطَمَةُ، قَالُ الله الْمُوقَدَةُ التِي تَطِّلِعُ عَلَىٰ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، قَالُ الله الْمُوقَدَةُ التِي تَطِّلِعُ عَلَىٰ الْأَفْئِدَةِ. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدةً. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾ "ك.

قال ابن هشام: الهُمَزَة: الذي يشتم الرجل علانية، ويكسر عينيه عليه، ويغمز به، قال حسّان بن ثابت:

همنزتك فاختُضعتَ لذلّ نفس مِ بقنافيةٍ تَناجُّجُ كَالشُّواظِ (١)

<sup>(</sup>١) الفهر. حجر يملأ الكف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ١٦٢/٤، والذهبي في تاريخ الإسلام ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الهُمَزة بكاملها.

<sup>(</sup>٤) تأجّب الشواط: توقّد لهب النار.

وهـذا البيت في قصيدة لـه. وجمعه: همـزات. واللَّمَزَة: الـذي يعيب الناس سرَّا ويؤذيهم.

قال رُؤبة بن العجّاج:

في ظلّ عصْريْ باطلي ولُمَزي وهذا البيت في أرجوزة له(١)، وجمعه: لُمزات.

إيذاء العاص للرسول: قال ابن إسحاق: والعاص بن وائل السهميّ، كان خبّاب بن الأرت ، صاحب رسول الله - على الله على الله عمل السيوف، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عملها له حتى كان له مال، فجاءه يتقاضاه، فقال له: يا خبّاب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أنّ في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب، أو فضّة ، أو ثياب أو خَدَم! قال خبّاب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خبّاب حتى أرجع الى تلك خبّاب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خبّاب حتى أرجع الى تلك الدار فأقضيك هناك حقّك، فوالله لا تكون أنت وأصحابك يا خبّاب آثر عند الله مني، ولا أعظم حظاً في ذلك؛ فأنزل الله تعالى فيه: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَينَ مَالًا وَوَلداً، أَطَّلَعَ آلفَيْبَ الى قوله تعالى: ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ويَأْتِينَا فَرْداً ﴾ .

ايذاء أبي جهل للرسول: ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله \_ على فيما بلغني \_ فقال له: والله يا محمد، لتتركن سبَّ آلهتنا، أو لنسبَّنَ إلهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ آلله فَيَسُبُّوا الله عَدُواً بِغَيْرِ عِلْم ﴾ ". فذكر لي أنّ رسول الله \_ على \_ كفّ عن سبّ آلهتهم، وجعل يدعوهم إلى الله.

<sup>(</sup>۱) هـو البيت ٤٢ من الأرجوزة ٢٣ يمـدح بها أبـان بن الـوليـد البجلي. أنـظر ديـوان رؤبـة ـ ص ٢٤ ـ طبعة ليبزغ ١٩٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ـ من الآية ٧٧ حتى ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ـ الآية ١٠٨.

قال ابن هشام: الأفّاك: الكذّاب. وفي كتاب الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنْهُم مَنْ إِنْهُم مِنْ اللهِ وَإِنْهُم لَكَاذُبُونَ ﴾.

وقال رُؤْبة:

ما لامريءٍ أنَّك قولًا إفْكاً

وهذا البيت في أرجوزة له(٠).

قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله \_ على \_ فيما بلغني \_ مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النصر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش. فتكلّم رسول الله \_ على -،

<sup>(</sup>١) السنديد: بلغة الفرس: طلوع الشمس. وهم ينسبون إليه كل جميل.

<sup>(</sup>۲) سورة الفرقان ـ الأيتان ٥ و ٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة القلم - الآية ١٥.

<sup>(</sup>١) . سورة الجاثية ـ الأيتان ٧ و ٨ وقد دخلت فيهما ﴿كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُراً ﴾ وهي من سورة لقمان ـ (٤) . من الآية ٧ .

<sup>(</sup>٥) البيت ٦ في الأرجوزة ٤٤ من ديوان رؤبة.

فعرض له النشر بن الحارث، فكلمه رسول الله على حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ آلله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ، لَوْ كَانَ هُؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا، وَكُلِّ فِيهَا خَالِدُون، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ (١).

قال ابن هشام: حَصَب جهنّم: كل ما أوقدت به. قال أبو ذُوَّيب الهُذليّ، واسمه خُوَيلد بن خالد:

فأطفي عُ ولا تُوقِد ولا تَكُ مخصباً (١) لنار العُداة أن تطير شداتها (١) وهذا البيت في أبيات له. ويُروَى «ولاتك محضاً». قال الشاعر:

حَضَاتُ له ناري فأبصَرَ ضَوْءَها وما كان لولا حَضْأَةُ الناريَهتَدِي

ابن الزّبعْرَى وما قبل فيه: قال ابن اسحاق: ثم قام رسول الله - ﷺ -، وأقبل عبدالله بن الزّبعْرَى السهميّ حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة لعبدالله بن الزّبعْرَى: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبدالمطلب آنفاً وما قعد، وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حَصَب جهنّم؛ فقال عبدالله بن الزّبعْرَى: أما والله لو وجدته لخصمته، فسلوا محمداً: أكل ما يعبد من دون الله في جهنّم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عربي عبد عيسى بن مريم عليهما السلام؛ فعجب الوليد، ومن عزيراً. والنصارى تعبد عيسى بن مريم عليهما السلام؛ فعجب الوليد، ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن الزّبعْرَى، ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - من قول ابن الزّبعْرَى: فقال رسول وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - من قول ابن الزّبعْرَى: فقال رسول يعبدون الشياطين، ومن أمرتهم بعبادته». فأنزل الله تعالى عليه في ذلك: يعبدون الشياطين، ومن أمرتهم بعبادته». فأنزل الله تعالى عليه في ذلك: عبدون الشياطين، ومن أمرتهم بعبادته». فأنزل الله تعالى عليه في ذلك:

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء \_ الآيات ٩٨ \_ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية «محصباً». وفي رواية «مِحْضاً»، والمحضا: العود الذي تُحرُّك به النار لتلتهب.

<sup>(</sup>٣) هكذا في لسان العرب. وفي الأصول «شكاتُها» وهي الشدة.

حَسِيسَهَا، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ (ا). أي عيسى بن مريم، وعُزيراً، ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله، فاتّخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله.

ونزّل فيما يذكرون، أنهم يعبدون الملائكة، وأنها بنات الله: ﴿ وَقَالُوا اللّهُ عَبْدُونَ اللّهُ مِنْ دُونِهِ، فَذَٰلِكَ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ . . . إلى قوله: ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنّي إِلٰهٌ مِنْ دُونِهِ، فَذَٰلِكَ بَحْزِي الظّالِمِينَ ﴾ (٥).

ونزّل فيما ذُكر من أمر عيسى بن مريم أنه يُعبد من دون الله، وعجب الوليد ومن حضره من حجّته وخصومته: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ (٢): أي يصِدُون عن أمرك بذلك من قولهم.

ثم ذكر عيسى بن مريم فقال: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنيٰ إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي آلاً رُضِ يَخْلُفُونَ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (أ). أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى، وإبراء الأسقام، فكفى به دليلًا على على على يديه من الآيات من إحياء الموتى، وإبراء الأسقام، فكفى به دليلًا على على الساعة، يقول: ﴿فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

الأخنس وما أنزل فيه: والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليف بني زُهرة، وكان من أشراف القوم وممّن يُستمع منه، فكان يصيب من رسول الله عليه ويردّ عليه؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تُعِعْ كُلَّ عَلَيْ مَهِينٍ، هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيم ﴾ (الله عليه تعالى: ﴿زَنِيم ﴾، ولم يقل: «زنيم» لعيْبِ في نَسَبه، لأنّ الله لا يعيب أحداً بنسب، ولكّنه حقّق يقل: «زنيم» لعيْبِ في نَسَبه، لأنّ الله لا يعيب أحداً بنسب، ولكّنه حقّق

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء \_ الأيتان ١٠١ و١٠٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ـ من الآية ٢٦ حتى ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ـ الأية ٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ـ الأيات ٥٩ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٥) سورة القلم ـ الأيتان ١٠ و ١١.

بذلك نعته ليُعرف. والزنيم: العديد (١) للقوم. وقد قال الخطيم التميميّ في الجاهلية:

زَنِيم تَداعاه الرجالُ زِيادةً كما زِيد في عَرْض الأديم الأكارعُ

الوليد وما أنزِل فيه: والوليد بن المغيرة، قال: أَيُنزَّل على محمد وأُترك وأنا كبير قريش وسيّدها! ويُترك أبو مسعود عمرو بن عُمير الثقفي سيّد ثَقيف، ونحن عظيما القريتين! فأنزل الله تعالى فيه، فيما بلغني: ﴿وَقَالُوا لَوْلا نُزِّل هٰذَا آلقُرْ آنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ آلقَرْ يَتَيْنِ عَظْيِمٍ ﴾ . . . إلى قوله تعالى : ﴿وَمَا يَجْمَعُونَ ﴾ (١).

أَبِي بِن خَلَف وعُقبة بِن أَبِي مُعَيْط، وما أُنزل فيهما: وأُبِي بِن خَلَف ابن وهْب بِن حُذافة بِن جُمَح، وعُقْبة بِن أَبِي مُعْيَط، وكانا متصافيين، حسناً ما بينهما. فكان عُقبة قد جلس إلى رسول الله - على وسمع منه، فبلغ ذلك أُبيًّا، فأتى عُقبة فقال: ألم يبلغني أنّك جالسْتَ محمداً وسمعت منه! قال وجهي من وجهك حرام أنْ أكلّمك واستغلظ من اليمين - إنْ أنت جلستَ إليه أو سمعت منه، أو لم تأته فتتفل في وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي مُعيط لعنه الله. فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿. . . إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِلاِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ (").

<sup>(</sup>١) العديد: من يُعدّ في القوم وهو ليس منهم وهو الدعيّ.

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف ـ الأيتان ۳۱ و ۳۲.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ـ الأيات من ٢٧ حتى ٢٩.

<sup>(</sup>٤) ارفَت: تحطّم وتكسّر.

<sup>(</sup>٥) أرم : بلي .

أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك الله النارَ». فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَشَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ: مَنْ يُحْيِي العِظَامَ وهِي رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا اللهِ يَا أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهٌ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخَصْرِ نَاراً، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ (١).

سورة (الكافرون) وسبب نزولها: واعترض رسول الله - على -، وهو يطوف بالكعبة - فيما بلغني - الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزّى، والوليد بن المغيرة، وأُميَّة بن خَلف، والعاص بن وائل السهميّ، وكانوا ذوي أسنانٍ في قومهم، فقالوا: يا محمد، هلمَّ فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد، كنّا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد، كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿قُلْ يَأْيُهَا ٱلكَافِرُونَ، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلا أَنْتُمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلا أَنّا عَابِدٌ مَا عَبَدُتُمْ. وَلا أَنْتُمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ وَينكُمْ وَلِي دِيْنِ ﴾ "أي إن كنتم لا تعبدون الله، إلا أن أعبد ما تعبدون، فلا حَاجة لى بذلك منكم لكم دِينكم جميعاً، ولي ديني.

أبو جهل. وما نزل فيه: وأبو جهل بن هشام، لما ذكر الله عز وجل شجرة الزّقُوم تخويفاً بها لهم قال: يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزّقُوم التي يخوّفكم بها محمد؟ قالوا: لا؛ قال: عجوة يثرب بالزبد، والله لئن استمكنّا منها لنتزقمنّها (" تزقُما. فأنزل الله تعالى فيه: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ النَّرُقُومِ ، طَعَامُ الأَثِيمِ ، كَالمُهُلِ يَعْلِيٰ فِي البُطُونِ كَغَلْي الْحمِيمِ ﴾ (ا): أي ليس كما يقول.

تفسير لفظ المُهْل: قال ابن هشام: المُهْل: كلّ شيء أَذَبْته، من نحاس

<sup>(</sup>١) سورة يس \_ الأيات ٧٨ - ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون بكاملها.

<sup>(</sup>٣) تزقم: ابتلع.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان ـ الأيات ٤٣ ـ ٤٦.

أو رصاص أو ما أشبه ذلك فيما أخبرني أبو عُبيدة.

وبَلَغَنَا عن الحسن البَصْري أنه قال: كان عبدالله بن مسعود والياً لعمر بن الخطّاب على بيت مال الكوفة، وأنه أمر يوماً بفضّة فأذيبت، فجعلت تلوّن ألواناً، فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعم؛ قال: فأدخلوهم، فأدخلوا فقال: إنّ أدنى ما أنتم راءون شبهاً بالمُهْل لهذا. وقال الشاعر:

يسقيه ربّي حميمَ المُهْلِ يَجْرعُه يشوي الوجوهَ فهو في بَطْنه صَهِرُ ويقال: إنّ المُهْل: صديد الجسد.

\_ (وقال عبدالله بن الزُّبَير الأسدي:

فمن عاش منهم عاش عبداًوإن يَمُتْ ففي النّار يُسقَى مُهْلُها وصَدِيدُها وهذا البيت في قصيدة له)(١).

بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بِكُرِ الصِّدِّيقِ رَضِي الله عنه لما خُضرِ أمر بشوبين لَبِيسَين يُغسلان فيُكفَّن فيهما، فقالت عائشة: قد أغناك الله يا أبتِ عنهما، فاشترِ كَفَناً، فقال: إنّما هي ساعة حتى يصير إلى المُهْل، قال الشاعر:

شاب بالماء منه مُهْلًا كريها منه علّ المُتُون بعد النّهال (١٠)

قبال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَٱلشَّجَرَةَ ٱلمَلْعُونَةَ فِيٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ابن أم مكتوم والوليد وسورة عَبَس: ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله \_ ﷺ - يكلمه، وقد طمع في إسلامه، فبينا هو في ذلك، إذ مرّ به ابن أم مكتوم الأعمى، فكلم رسول الله \_ ﷺ -، وجعل يستقرئه القرآن، فشقّ

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من النسخة التي حققها: السقا والإبياري وشلبي ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) شابَ: خَلُط. والعلَل: الشرب بعد الشرب، والمتون: الظهور، والنهال: جمع نهل، وهـو الشرب الأول.

 <sup>(</sup>٣) سورة الإسراء - الآية ٦٠.

ذلك منه على رسول الله على أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد، وما طمع فيه من إسلامه. فلما أكثر عليه انصرف عنه عابساً وتركه. فأنزل الله تعالى فيه ﴿عَبَسَ وَتَولَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿فِيْ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَةٍ﴾ أي إنّما بعثتك بشيراً ونذيراً، لم أخص بك أحداً 'دون أحد، فلا تمنعه ممن ابتغاه، ولا تتصدّين به لمن لا يريده.

قال ابن هشام: ابن أم مكتوم، أحد بني عامر بن لُؤَيّ، واسمه عبدالله، ويقال: عمرو.

<sup>(</sup>١) سورة عبس ـ من الآية ١ ـ حتى الأية ١٤.

#### العائدون من أرض الحبشة ١٠

قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول ِ الله \_ ﷺ -، الذين خرجوا إلى أرض الحبشة، إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكة، بلغهم أنّ ما كانوا تحدّثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاً؛ فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفياً.

فكان ممّن قدِم عليه مكة منهم، فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، فشهد معه بدراً ومن حُبِس عنه حتى فاته بدر وغيره، ومن مات بمكة منهم من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ: عثمان بن عفّان بن أبي العاص ابن أُميّة بن عبد شمس معه امرأته رُقيَّة بنت رسول الله - على وأبو حُذيفة بن عبد شمس، وامرأته سهلة بنت سهيل.

ومن حلفائهم: عبدالله بن جحش بن رئاب.

ومن بني نوفل بن عبد مَناف: عُتبة بن غزوان، حليف لهم، من قيس عيلان.

ومن بني أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصَيِّ: الزبير بن العَوَّام بن خُويلد ابن أسد.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٦٢/١٦، السيرة لابن كثير ٥٦/٢، سبل الهدى ١٥١٧.

ومن بني عبد الدار بن قُصَيّ : مُصْعَب بن عُمير بن هاشم بن عبد مَناف ؛ وسُوَيبط بن سعد بن حرملة .

ومن بني عبد بن قُصَيّ : طُليب بن عُمير بن وهب بن عبد.

ومن بني زُهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة، والمقداد بن عمرو، حليف لهم؛ وعبدالله بن مسعود، حليف لهم.

ومن بني مخزوم بن يقظة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم معه امرأته أم سلمة بنت أبي أُميَّة بن المغيرة؛ وشمّاس بن عثمان بن الشريد بن سُويد بن هرميّ بن عامر بن مخزوم وسلمة بن هشام بن المغيرة، حبسه عمّه بمكة، فلم يقدم إلا بعد بدر وأُحُد والخندق، وعيّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة، هاجر معه إلى المدينة، ولَحِق به أخواه لأمه: أبو جهل بن هشام، والحارث بن هشام، فرجعا به إلى مكة فحبساه بها حتى مضى بدر وأُحُد والخندق.

ومن حلفائهم. عمّار بن يـاسر، يُشَـكُ فيه أكـان خرج إلى الحبشـة أم لا؟ ومعتّب بن عوف بن عامر من خُزاعة.

ومن بني جُمَح بن عمرو بن هصيص بن كعب: عثمان بن مظعون ابن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح. وابنه السّائب بن عثمان؛ وقُدامة ابن مظعون، وعبدالله بن مظعون.

ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: خُنيس بن حُذافة ابن قيس بن عدِي، وهشام بن العاص بن وائل، حُبس بمكة بعد هجرة رسول الله \_ على المدينة حتى قدِم بعد بدر وأُحُد والخندق.

ومن بني عـديّ بن كعب: عامر بن ربيعة، حليف لهم، معـه امرأتـه ليلى بنت أبي حَثْمة بن حُذافة بن غانم.

ومن حلفائهم: سعد بن خُولة.

ومن بني الحارث بن فِهر: أبو عُبيدة بن الجّراح، وهو عامر بن عبدالله بن الجّراح؛ وعمرو بن الحارث بن زُهير بن أبي شدّاد؛ وسُهيل ابن بيضاء، وهو سُهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال؛ وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال.

فجميع من قدِم عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثـة وثلاثـون رجلًا.

فكان من دخل منهم بجوار، فيمن سُمِّي لنا: عثمان بن مظعون بن حبيب الجُمَحيّ، دخل بجوار من الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، دخل بجوار من أبي طالب ابن عبد المطلب وكان خاله. وأم أبي سَلَمة: بَرَّة بنت عبدالمطلّب.

#### عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد

قال ابن إسحاق: فأما عثمان بن مظعون، فإنّ صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف حدّثني، عمّن حدّثه، عن عثمان، قال: لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله \_ على من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمانٍ من الوليد بن المغيرة، قال: والله إنّ غُدُوّي ورَواحي آمناً

بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لَنَقْصٌ كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة، فقال له: يا أبا عبد شمس، وفتْ ذِمّتك، قد رددت إليك جوارك؛ فقال له: يا ابن أخي لعلّه آذاك أحد من قومي؟ قال: لا، ولكنّي أرضى بجوار الله، ولا أريد أن أستجير بغيره؟ قال: فأنطلق إلى المسجد، فاردد عليّ جواري علانية كما أجرْتك علانية. قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يردّ عليّ جواري، قال: صدق، قد وجدته وفيّاً كريم الجوار، ولكنّي قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره(١)، المولد غثمان، ولَبِيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كِلاب في مجلس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لَبِيد:

أَلا كُلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ(١)

قال عثمان: صدقت. قال لبيد:

وكُلُّ نعيم لا محالَة زائلُ

قال عثمان: كذبت، نعيم الجنّة لا يزول. قال لَبِيد بن ربيعة: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذَى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من

<sup>(</sup>١) الخبر في دلائل النبوّة للبيهقي ٢/٢، وتاريخ الإسلام (السيرة) ١٨٨، ونهاية الأرب ٢٦٤/١٦.

<sup>(</sup>٢) روى أبو داود قال: جاء أعرابي إلى النبي الله فجعل يتكلم بكلام، فقال: «إن من البيان سحراً، وإن من الشعر حكماً» (رقم ٥٠١١) في الأدب، باب: ما جاء في الشعر، وهو حديث صحيح، وأخرجه الترمذي (رقم ٢٨٤٨) في الأدب، باب: ما جاء إنّ من الشعر حكمة. وفي رواية الترمذي: أشعر كلمة تكلّمت بها العرب كلمة لَبِيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل (رقم ٢٨٥٣) في الأدب، باب: ما جاء في إنشاد الشعر، ورواه البخاري.

أما بيت الشعر فهو للبيد بن ربيعة أحد شعراء الجاهلية والمخضرمين ممّن أدرك الإسلام، ويقال إنه عُمر ماثة وخمساً وأربعين سنة. راجع المناسبة للبيت في: الأغاني ١٥٥/٥٥، حلية الأولياء ٢٦٩/٧ و ٢٠٩/٨، وتاريخ بغداد ٩٨/٣ و ٢٥٤/٤ و ١٨/٨، والشعر والشعراء ١٩٩١، وديوان لبيد ٢٥٤، والمعمرين للسجستاني ٢٦، وطبقات ابن سلام ١١٣، ومعجم الشيوخ لابن جميع (بتحقيقنا) ٢٩٤، وسير أعلام النبلاء ٢٨٨/٥، وشرح شواهد المغني، ٥٦، وخزانة الأدب للبغدادي ٢٣٧/١.

القوم: إنّ هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا دِيننا، فلا تجدن في نفسك من قوله؛ فردّ عليه عثمان حتى شرى (() أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضَّرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي كانت عينك عما أصابها لَغَنِيّة، لقد كانت في ذِمّة منيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إنّ عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإنّي لفي جوارِ من هو أعزّ منك وأقدر يا أبا عبد شمس؛ فقال له الوليد: هلم يا بن أخي، إن شئت فعد إلى جوارك؛ فقالا: لا.

لفي رَوْضَة ما إِنْ يُسامُ المظالما أب مُعْتب ثبّت سوادك ٣ قائما

وإنّ امْسرءاً أبو عُتَيبت عمُّه أقسول له، وأين منه (١) نصيحتى

<sup>(</sup>۱) شرى: كثر وزاد.

<sup>(</sup>٢) في السير والمغازي «مني».

<sup>(</sup>٣) سوادك: شخصك.

ولا تقبلن السدَّهر ما عشت خُطَّة وولّ سبيل العَجْز غير غيرك منهم وحاربْ فإنّ الحرب نُصْفٌ (٣) وما(١) ترى وكيف لم يَجْنُوا عليك عظيمة جزى الله عنّا عبدَ شمس ونوفلا بتفُريقهم من بعد وُدٍّ وأَلْفة بحنيم وبيتِ الله نُبزَى محمداً

تُسَبّ بها إمّا (۱) هبطت المواسما فإنّك لم تُخْلَق (۱) على العَجْز لازما أخاالحرب يُعطَى الخسف حتى يُسالما (۱) ولم يخذلوك غانماً أو مُغارِما وتَيْما ومخزوماً عُقوقا ومَأْثما جماعتنا كيما ينالوا المَحارِما ولمّا تروا يوما لدى الشّعب قائما

قال ابن هشام: نُبْزَى: نُسلب. قال ابن هشام: وبقي منها بيت تركناه.

## دخول أبي بكر في جِوار ابن الدَّغِنة ثم رده عليه

قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، كما حدَّثني محمد بن مسلم الزُهْريّ، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنهما، حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى، ورأى من تَظاهر قريش على رسول الله على وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله على الهجرة، فأذِن له، فخرج أبو بكر مهاجراً، حتى إذا سار من مكة يوماً أو يومين، لقيه ابن الدَّغِنَة، أخو بني عبد مناة بن كِنانة، وهو يومئذ سيّد الأحابيش.

قال ابن إسحاق: والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كِنانة، والهون بن خُزيمة بن مُدركة، وبنو المصطلق من خُزاعة.

قال ابن هشام: تحالفوا جميعاً، فسُمُّوا الأحابيش للحلف.

ويقال: ابن الدُّغينة.

<sup>(</sup>١) في السير «لما».

<sup>(</sup>٢) في السير «تلحق».

<sup>(</sup>٣) النصف: الإنصاف.

<sup>(</sup>٤) في السير «ولن».

<sup>(</sup>٥) في السير: «أخا الحرب يعطي الضيم إلا مسالماً».

قال ابن إسحاق: حدّثني الزُهْري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقال ابن الدَّغِنة: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني، وضيَّقوا عليّ؛ قال: ولِمَ؟ فوالله إنك لتزين العشيرة، وتعين على النوائب، وتفعل المعروف، وتكسب المعدوم(١)، ارجع فأنت في جِواري. فرجع معه، حتى إذا دخل مكة، قام ابن الدّغِنة فقال: يا معشر قريش، إنّي قد أجرت ابن أبي قُحافة، فلا يعرضن له أحد إلا بخير. قالت: فكفّوا عنه.

قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جُمَح، فكان يصلّي فيه، وكان رجلًا رقيقاً، إذا قرأ القرآن استبكى. قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء، يُعجبون لما يروْن من هيئته. قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدَغِنة، إنك تُجِرْ هذا الرجل ليؤذينا! إنه رجل إذا صلّى وقرأ ما جاء به محمد يرقّ ويبكي، وكانت له هيئة ونحو، فنحن نتخوّف على صبياننا ونسائنا وضَعَفَتنا أن يفتنهم، فأتِه فمُرْه أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. قالت: فمشى ابن الدَّغِنة إليه، فقال له: يا أبا بكر، إنّي لم أُجِرْك لتؤذي قومك، إنّهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذّوا بذلك منك، فادخل بيتك، فاصنع فيه ما أحببت قال: أو أردّ عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال فاردد عليّ جواري، قال: قد رددته عليك قالت: فقام ابن الدَّغِنة، فقال: يا معشر قريش، إنّ ابن أبي قُحافة قد ردّ عليّ جواري فشأنكم بصاحبكم ().

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم ابن محمد، قال: لقِيه سفيه من سفهاء قريش، وهو عامد إلى الكعبة، فحثا

<sup>(</sup>١) أي تكسب غيرك ما هو معدوم عنده.

<sup>(</sup>۲) هذا الخبر له رواية في صحيح البخاري، في مناقب الأنصار (۲۰۶/ ـ ۲۵۱) باب هجرة النبي هي وأصحابه الى المدينة، وفي دلائل النبوة لأبي نعيم ۱۱۱۲، ۱۱۱، وتاريخ الإسلام (السيرة) ۳۱۹، ۳۱۹، ونهاية الأرب ۲۱/۲۷، ۲۷۲، والسيرة لابن كثير ۲۳/۲ ـ ۲۶.

على رأسه تراباً. قال: فمرّ بأبي بكر الوليد بن المغيرة، أو العاص بن واثل. قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه؟ قال: أنت فعلتَ ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: أي ربّ، ما أحلمك! أي ربّ ما أحلمك! أي ربّ، ما أحلمك!.

#### حديث نقْض الصحيفة (١)

قال ابن إسحاق: وبنو هاشم وبنو المطّلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها، ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطّلب نفر من قريش، ولم يُبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بن جُذيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوّي، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مَناف لأمّه، فكان هشام لبني هاشم واصلاً، وكان ذا شرف في قومه، فكان - فيما بلغني - يأتي بالبعير، وبنو هاشم وبنو المطّلب في الشِعْب ليلاً، قد أوقره طعاماً حتى إذا أقبل به فم الشِعْب خلع خطامه من رأسه، ثم ضرب على جنبه، فيدخل الشِعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره بَزًا أو بُرًا، فيفعل به مثل ذلك.

قال ابن إسحاق: ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أُميّة بن المغيرة بن عبد المطّلب، فقال: يا

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۱٦٥، تاريخ الطبري ٣٤٠/٢، نهاية الأرب ٢٦٠/١٦، الطبقات الكبرى ١٢٩/١، المضازي لعروة ١١٥، دلائــل النبوة للبيهقي ٨٢/٢، دلائــل النبوة لأبي نعيم ١/٣٦٠، الكامل في التاريخ ٨٨/٢، عيون التواريخ ١٩٩١، ٨٠، سيرة ابن كثير ٢٦٢٢، سبل الهدى ٥٤٣/٢.

زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب، وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت، لا يباعون ولا يبتاع منهم، ولا ينكحون ولا يُنكح إليهم؟ أما إنّي أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحَكَم بن هشام، ثم دَعَوْته إلى مثل ما دعاك إليه منهم، ما أجابك إليه أبداً، قال: ويْحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إنّما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها، قال: قد وجدت رجلًا قال: فمن هو؟ قال: أنا، قال له زهير: أبغنا رجلًا ثالثاً.

فذهب إلى المطعم بن عَدِيّ، فقال له: يا مُطعِم أقد رضيت أن يهلك بطنانِ من بني عبد مَناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعاً، قال ويحك! فماذا أصنع؟ إنّما أنا رجل واحد، قال: قد وجدت ثانياً، قال: من هو؟ قال: أنا، قال: أبغنا ثالثاً، قال: قد فعلت، قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أميّة، قال أبغنا رابعاً.

فذهب إلى البَخْتَرِيّ بن هشام، فقال له نحْواً مما قال للمطعم بن عَدِيّ، فقال: وهل من أحد يُعين على هذا؟ قال: نعم، قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أُميّة، والمطعم بن عديّ، وأنا معك، قال أَبْغِنا خامساً.

فذهب إلى زَمعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد، فكلّمه، وذكر له قرابتهم وحقّهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم؛ ثم سمّى له القوم.

فاتَّعدوا خطم الحجون ليلاً بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك. فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها، وقال زهير: أنا أبدؤكم، فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غَدَوا إلى أنديتهم، وغدا زهير ابن أميّة عليه حلّة، فطاف بالبيت سبعاً، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل

<sup>(</sup>١) الخطم: المقدّمة. والحَجُون: موضع بأعلى مكة.

مكة، إنا أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هَلْكي لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تُشقّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة.

قال أبو جهل: وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا تُشَقّ، قال زَمعة ابن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كتبت. قال أبو البَختَرِي: صدق زَمعة، لا نرضى ما كتب فيها، ولا نقر به، قال المطعم بن عدي تصدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها، ومما كُتِب فيها، وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، تُشُووِرَ فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها، إلا «باسمك اللهم».

وكان كاتب الصحيفة منصور (١٠ بن عِكْرمة. فُشلَّت يده فيما يزعمون (١٠).

<sup>(</sup>۱) وللنُساب من قريش في كاتب الصحيفة هو: بغيض بن عامر بن هاشم بن عبد الدار، والقول الثاني: أنه منصور بن عبد شُرَحبيل بن هاشم من بني عبد الدار أيضاً \_ (الروض الأنف ٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الخبر في السير والمغازي ١٦٥ ـ ١٦٧، وتاريخ الطبري ٣٤١/٢ ـ ٣٤٣، والكامل في التاريخ ٨٥، ٩٤٠، ونهاية الأرب ٢٦٠/١٦ ـ ٢٦٢، وعيون التواريخ ٨٥، ٧٩، ونظر طبقات ابن سعد ٢٠٨/١، ٢٠٩.

فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا(١).

قال ابن إسحاق: فلما مُزِّقت الصحيفة وبطُل ما فيها. قال أبو طالب، فيما كان من أمر أولئك النفر الذين قاموا في نقضها يمدحهم:

ألا هل أتى بَحْرِينَا " صُنْعُ رَبّنا " فَيُخِبِرَهُم أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُنزِّقَتْ فَيُخِبِرَهُم أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُنزِّقَتْ تَسرَاوحَها إِفْكُ ( \* وَسِحْر مجمَّع تداعى لها من ليس فيها بقرقر ( \* وكان كِفاءً رَقْعَةٌ بأثيره فيهربوا ويَظْعن أهلُ المكَّتين ( \* فيهربوا ويُشرَك حَرّاثُ ( \* ) يقَلُبُ أمره وتصعد بين الأخشَبين كتيبة وتصعد بين الأخشَبين كتيبة

على نَانْهم والله بالنّاس أرْوَدُنَ وَأَنْ كُلُّ ما لم يَرْضه الله مُفْسَد ولم يُلْفَ سِحْر آخر الدهر يَضْعد فَطائرُها في رأسِها (\*) يتردّد ليُقْطَعَ منها ساعِدُ ومُقَلَّد (\*) فرائصُهم من خشية الشرّ (۱۱) تُرعَد فرائصُهم عند ذاك ويُنْجِد (۱۱) لها حُدُجٌ (۱۱) سَهْمُ وقوس ومرهد (۱۱)

(A) المقلد: العنق. وفي السير والمغازي:
 ألم تـك حقاً وقعة صيلمية

مقاً وقعة صيلمية ليقطع فيها ساعد ومقلد

(٩) في السير والمغازي «ماكثون».

(١٠) في السير والمغازي «الموت».

(١١) الحرّاث: المكتسب.

<sup>(</sup>١) أنظر: المغازي لعروة ١١٥، والطبقات الكبرى ٢١٠/١، وعيون الأثر ١٢٧/١، ١٢٨، وعيون التواريخ ١٠٢١، ٨١، وسيرة ابن كثير ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) يعنى بالبحريّ الذين كانوا بأرض الحبشة وركبوا البحر إليها. \*

<sup>(</sup>٣) في السير والمغازي «ألا هل أتى الأعداء رأفة ربّنا».

<sup>(</sup>٤) الأرود: الأرفق.

<sup>(</sup>٥) في السير: «تداعي لها إفك».

<sup>(</sup>٦) القرقر: الذليل، السهل اللين. وفي السير والمغازي «بقربة».

<sup>(</sup>V) في السير والمغازي «وسطها».

<sup>(</sup>١٢) أيتهم: بمعنى أتهم، أي أتى تهامة، وهي ما انخفض عن أرض الحجاز إلى البحر، وأنجد: أتى نجداً، وهي ما ارتفع عن أرض الحجاز إلى الشرق.

<sup>(</sup>١٣) خُدُج: بضمّتين، جمع حِدْج، بالكسر، وهو الحمل (بالكسر)، أي أن يقوم مقام الحِمل سهم وقوس ومرهد. وقيل هنو من الحدج بمعنى الحسنك، فجعل السهم وغيره كالحسك.

<sup>(</sup>١٤) المرهد: الناعم، أي السيف الناعم بارتوائه من الدماء.

فعِزُّتُنا في بطن مكة أتْلُد فلم نَنْف ك نزداد خيراً ونحمد إذا جعلت أيدى المُفيضين (١) تُرعَد على ملا يهدي لحزم ويُرْشد مَقَاوِلةً " بل هم أعز وأمجد إذا ما مشى في رَفْرَف الدّرع أحْرد' شهاب بكَفِّيْ قابِس يَسوقُد إذا سِيم خَسْفاً وجهه يتربُّدُ على وجهه يُسْقَى الغَمام ويُسْعـــد يحُض على مَقْرَى الضيوف ويحشِد إذا نحن طُفنا في البلاد ويُمْهَد عظيم اللواء أمره ثم يُحمد على مَهَلِ وسائرُ النّاس رُقّد وسُر أبو بكر بها ومحمد وكنّا قديماً قبلها نُتَودّد ونُدرك ما شئنا ولا نتشدد وهل لَكُم فيما يجيء به غد لَدَيك البيانُ لو تكلّمت أسودُ (١٠) فمن يَنشَ من حضًّار مكة عـزّه ٠ نشأنا بها والناس فيها قلائل ونطعم حتى يترك الناس فضلهم جزى الله رهطاً بالحَجُون تتابعوا(١) تُعوداً لدى خَـطْم الحَجُـون كـأنهم أعان عليها كلُّ صفَّر كأنَّه جريّ على جُلِّي (٠) الخطوب كأنّه من الأكرمين من لؤيّ بن غالب طويل النُّجاد خارج نصفُ ساقِهِ عظيم الرماد سيد وابن سيد ويبنى لأبناء العشيرة صالحا أَلْظُ (١) بهذا الصُّلح كـلَّ مُبَرًّا قَضُوا ما قَضَوا في ليلهم ثم أصبحوا هم رجعوا سهل بن بيضاء ٣٠ راضيا متى شُرُّك الأقوامُ في جلَّ أمرِنــا وكنَّا قليماً لا نُقرَّ ظُلامةً فيالقُصَيِّ هـل لكم في نفــوسِكْم فإنى وإياكم كما قال قائر

<sup>(</sup>١) المفيضون: الضاربون بقداح المَيْسر.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية «تبايعوا»، وفي سيرة ابن كثير «تجمّعوا».

<sup>(</sup>٣) المَقَاوِلة: الملوك.

<sup>(</sup>٤) رَفْرَف الدرع: ما فضل منه. والأحرد: بطيء المشي لِثِقَل ما عليه من لباس الحرب.

 <sup>(</sup>٥) الجُلّى: الأمر العظيم.

<sup>(</sup>٦) ألظً: ألحً.

 <sup>(</sup>٧) سهل هو ابن وهب بن ربيعة بن هلال بن ضبّة بن الحارث بن فهر، ويعرف بابن البيضاء،
 وهي أمّه، واسمها دعد بنت جحدم بن أميّة بن ضرب بن الحارث بن فهر.

<sup>(</sup>A) أسود: اسم جبل كان قد قتل فيه قتيل، فلم يُعرف قاتله، فقال أولياء المقتول هذه المقالة، =

وقال حسّان بن ثابت يبكي المطعِم بن عدِيّ حين مات، ويذكر قيامه في نقض الصحيفة:

أيا عين فابكي سيّد القوم واسْفَحي وبكّي عظيم المشعرَيْن كليهما فلو كان مجد يُخلد الدَّهر واحداً أجرْت رسول الله منهم فأصبحوا فلو سُئلَتْ عنه مَعَدُّ بأسرِها لقالوا هو المُوفي بخُفْرة " جارِه فما تطلع الشمسُ المُنيرة فوقَهم وآبى إذا يابى وألين شِيمة

بدمع وإن أنزفته (۱) فاسكبي الدِّما على الناس معروفاً له ما تكلّما من الناس، أبقى مجدُه اليومَ مُطعِما (۱) عبيدَك ما لَبَّى مُهِلِ وأحْرَما وقحيطان أو باقى بَقيّة جُرْهما وذمَّته يوماً إذا ما تَلَمَّما (۱) على مثله فيهم أعَز وأعْظما وأنْومَ عن جارٍ إذا الليلُ أظلما

قال ابن هشام: قوله «كليهما» عن غير ابن إسحاق:

قال ابن هشام: وأما قوله: «أجرت رسول الله منهم»، فإن رسول الله \_ على الله عن أهل الطائف، ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، من

فذهبت مثلًا. (الروض الأنف ٢ / ١٢٩).

والأبيات في: سيرة ابن كثير ٧٠/٢، ٧١، وسبل الهدى ٥٤٥/٢، ٥٤٥، وفي السير والمغازي (٦) أبيات فقط.

<sup>(</sup>١) أنزفته: أنفدته.

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي: هذا عند النحويين من أقبح الضرورة، لأنه قدّم الفاعل، وهو مضاف إلى ضمير المفعول، فصار في الضرورة مثل قوله:

جزى ربه عنّى عديّ بن حاتم

غير أنه في البيت أشبه قليلًا لتقدّم ذكر مطعم، فكأنه قال: أبقى مجد هذا المذكور المتقدّم ذكره مطعماً، ووضع الظاهر موضع المضمر، كما لو قلت: إنّ زيداً ضربت جاريته زيداً، أي: ضربت جاريته إيّاه، ولا بأس بمثل هذا، ولا سيما إذا قصدت قصد التعظيم وتفخيم ذكر الممدوح، كما قال الشاعر:

ومالي أن أكبون أعيب يحيى (الروض الأنف ١٢٩/٢، ١٣٠).

ويحيى طاهر الأثواب بسر

<sup>(</sup>٣) الخُفْرة: العهد.

<sup>(</sup>٤) تذمّم: طلب الذمّة، وهي العهد.

تصديقه ونصرته، صار إلى حِراء، ثم بعث إلى الأخنس بن شَرِيق ليُجِيره، فقال: أنا حليف، والحليف لا يُجير. فبعث إلى سُهيل بن عمرو، فقال: إنّ بني عامر لا تُجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدِيّ فأجابه إلى ذلك، ثم تسلّح المطعم وأهل بيته، وخرجوا حتى أتوا المسجد، ثم بعث إلى رسول الله \_ على - أن ادخُل، فدخل رسول الله \_ على -، فطاف بالبيت وصلّى عنده، ثم انصرف إلى منزله. فذلك الذي يعني حسّان بن ثابت.

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت أيضاً: يمدح هشام بن عمرو لقيامه في الصحيفة:

غَفْداً كما أوفى جِوارُ هشام للحارث بن حُبيّب بن سُخام() أوفَوْا وأدّوْا جارَهم بسلام

هل يُوفين بنو أُميَّة ذِمَّةً من مَعْشُر لا يَغْدِرون بجارهم وإذا بنو حِسْل أجاروا ذِمَّةً وكان هشام أحد سُحام.

قال ابن هشام: ويقال: سُخام.

## إسلام الطُّفَيْل بن عَمْر و الدُّوْسيِّ ٣

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله \_ على ما يرى من قومه، يبذل

<sup>(</sup>۱) قبال السهيلي: هو حُبيب بالتخفيف تصغير حب، وجعله حسّان تصغير حبيّب، فشدّده، وليس هذا من باب الضرورة، إذ لا يسوغ أن يقال في فليس: فليّس، ولا في كليب: كليّب في شعرٍ ولا غيره، ولكن لما كان الحب والحبيب بمعنى واحد جعل أحدهما مكان الآخر، وهو حسن في الشعر، وسائغ في الكلام، وهشام بن عمرو هذا أسلم، وهو معدود في المؤلّفة قلوبهم، وكانوا أربعين رجلًا فيما ذكروا، (الروض الأنف ٢/١٣٠).

وقوله «ابن سخام» هو: اسم أمّه، وأكثر أهل النسب يقولون فيه: شحام بشين معجمة، وألفيت في حاشية كتاب الشيخ أن أبا عبيدة النسّابة وعوانة يقولون فيه: سخام بسين وخاء مهملتين، والذي في الأصل من قول ابن هشام: سخام بسين مهملة، وخاء معجمة. ولفظ شخام من شخم الطعام. وخشم إذا تغيّرت رائحته. قاله أبو حنيفة. (الروض الأنف 1۲۰/۲).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن كثير ٧٢/٢، عيون الأثر ١/١٣٩، سبل الهدى ٢/٥٤٨.

لهم النصيحة، ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش، حين منعه الله منهم، يحذّرونه الناسَ ومَن قدِم عليهم من العرب.

وكان الطُفَيل بن عمرو الدَّوْسي يحدَّث: أنه قدِم مكة ورسول الله على الله على الله على الله على الله على الله والله وجال من قريش، وكان الطُفَيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً، فقالوا له: يا طُفَيل، إنك قدمْت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا (()، وقد فرق جماعتنا، وشتَّت أمرنا، وإنّما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنّا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلّمنه ولا تسمعن منه شيئاً.

قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلّمه، حتى حشوت في أُذُنيّ حين غدوت إلى المسجد كُرْسُفاً فَرَقاً من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله \_ على \_ قائم يصلّي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريباً، فأبى الله إلا أن يُسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاماً حسناً. قال: فقلت في نفسي: واثنكُل أمّي، والله إنّي لَرجل لَبيب شاعر ما يخفى عليّ الحَسَنُ من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول! فإنْ كان الذي ياتي به حَسَنا قبأتُه، وإن كان قبيحاً تركتُه.

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله - على الله على بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إنّ قومك قد قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أُذُنيَّ بكرسفٍ لئلاً أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يُسمعني قولك، فسمعته قولاً حسناً، فاعرِضْ عليّ أمرك. قال: فعرض عليّ رسول الله - على أمرك. قال: فعرض عليّ رسول الله - على الإسلام، وتلا عليّ القرآن،

<sup>(</sup>١) أعضل: اشتد أمره.

<sup>(</sup>٢) الكرسف: القطن.

فلا والله ما سمعت قولاً قطّ أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحقّ، وقلت: يا نبيّ الله، إنّي امرؤ مُطاع في قومي وأنا راجع إليهم، وداعيهم إلى الإسلام، فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: «اللهم اجعل له آية».

قال: فخرجت إلى قومي، حتى إذا كنت بثنية (۱) تُطلعني على الحاضر (۱) وقع نور بين عيني مثل المصباح؛ فقلت: اللهم في غير وجهي، إنّي أخشى أن يظنّوا أنها مُثلة وقعت في وجهي لفراقي دِينهم. قال: فتحوّل فوقع في رأس سَوْطي. قال: فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سَوْطي كالقنديل المعلّق، وأنا أهبط إليهم من الثنية، قال: حتى جئتهم فأصبحت فيهم.

إسلام والد الطفيل وزوجه: قال: فلما نزلت أتاني أبي، وكان شيخاً كبيراً، قال: فقلت: إليك عنّي يا أبت، فلست منك ولست منّي؛ قال: ولِمَ يا بُنّي؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد عليه والله: أي بُني، فديني دينك؛ قال: فقلت: فاذهب فاغتسِلْ وطَهّرْ ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما عُلمت. قال: فذهب فاغتسل، وطهّر ثيابه. قال: ثم جاء فعرضت عليه الإسلام، فأسلم.

قال: ثم أتتني صاحبتي، فقلت: إليكِ عنّي، فلست منك ولست مِنّي؛ قالت: لِم؟ بأبي أنت وأمّي؛ قال: قلت: قد فرّق بيني وبينك الإسلام، وتابعتُ دِينَ محمد عَلَيْهُ؛ قالت: فديني دِينك؛ قال: قلت: فاذهبي إلى حنا ذي الشَّرى - قال ابن هشام: ويقال: حِمى ذي الشَّرى - فتطهّري منه.

قال: وكان ذو الشَّرى صَنَما لدَوْس، وكان الحِمَى حِمَّى حَمَوْه له، وبه وشل من ماء يهبط من جبل.

<sup>(</sup>١) الثنية: ما انفرج بين الجبلين.

<sup>(</sup>٢) الحاضر: القبيلة النازلة على الماء.

٣) الوشل: الماء القليل.

قال: فقالت بأبي أنت وأميّ، أتخشى على الصبية من ذي الشَّرى شيئاً؛ قال: قلت: لا، أنا ضامن لذلك، فدهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام، فأسلمت.

ثم دعوت دُوساً إلى الإسلام، فأبطأوا عليّ، ثم جئت رسول الله - ﷺ - بمكة فقلت له: يا نبيّ الله، إنه قد غلبني على دُوس الزنان، فادع الله عليهم؛ فقال: «اللهم أهد دُوساً، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم». قال: فلم أزل بأرض دُوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله - ﷺ - إلى المدينة، ومضى بدر وأُحد والخندق، ثم قدِمتُ على رسول الله - ﷺ بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله - ﷺ - بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دُوس، ثم لحِقْنا برسول الله - ﷺ - بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين.

ثم لم أزل مع رسول الله - عليه عليه مكة ، قال: قلت: يا رسول الله ، ابعثني إلى ذي الكفين ، صنم عمرو بن حممة حتى أحرِّقه.

قال ابن إسحاق: فخرج إليه، فجعل طُفَيل يوقد عليه النار ويقول: يا ذا الكَفَيْنِ (" لستُ من عِبادِكا ميلادُنا أقدم" من ميلادكا إنّي حَشَوْتُ النارَ في فؤادكا

قال: ثم رجع إلى رسول الله \_ على معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله على فلما ارتدت العرب، خرج مع المسلمين، فسار معهم حتى فرغوا من طُلَيحة، ومن أرض نجد كلها. ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة، ومعه ابنه عمرو بن الطُفيل، فرأى رؤيا وهو متوجّه إلى اليمامة، فقال

<sup>(</sup>١) الزنا: لهو مع شغل القلب.

<sup>(</sup>٢) خفّف الكفّين لضرورة الشعر.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الأصنام للكلبي «أكبر».

لأصحابه: إنّي قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أنّ رأسي حُلق، وأنه خرج من فمى طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فَرْجها، وأرى ابني يطلبني حثيثاً، ثم رأيته حُبس عنّي؛ قالوا: خيراً؛ قال: أما أنا والله فقد أوّلتها؛ قالوا: ماذا؟ قال: أما حلق رأسي فوضعه؛ وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي؛ وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي، فأغيّب فيها؛ وأما طلب ابني إيّاي ثم حبْسه عنّي، فإنّي أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. فقتل رحمه الله شهيداً باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، ثم استبلّ منها، ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر رضى الله عنه شهيداً ".

## قصّة أعشى بنى قيس بن ثعلبة

قال ابن هشام: حدّثني خلّاد بن قُرَّة بن خالد السَّدُوسيّ وغيره من مشايخ بكر بن وائل من أهل العلم: أنّ أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عُكّابة ابن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل، خرج إلى رسول الله عليّ يريد الإسلام، فقال يمدح رسول الله عليّ ـ:

ألم تغتمِضْ عيناك ليلة أرمَـدا ومـا ذاك من عشق النساء وإنما ولكن أرى الدَّهرَ الذي هو خائنُ كهـولاً وشُبّاناً فقدتُ وثروةً وما زلتُ أبغي المالَ مُذْ أنا يافعٌ

وبت كما بات السَّليمُ مُسَهَّداً (\*)
تناسيتَ قبلَ اليوم خلّة (\*) مهْددا (\*)
إذا أصلحتْ كفَّاي عاد فأفسدا
فلله هذا الدَّهرُ كيف ترددا

<sup>(</sup>١) استبل: شفي.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الاستيعاب لابن عبد البر ٢٢٤/٥ عن ابن اسحاق عن عثمان بن الحويرث عن صالح بن كيسان، وطبقات ابن سعد ١/٥/١/٤، وسير أعلام النبلاء ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) الأرمد من يشتكي الرمد. والسليم: الملدوغ، والمُسَهَّد: الذي مُنع من النوم.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية: «صحبة».

<sup>(</sup>٥) مهدد: اسم امرأة.

وأبْتـذل العِيس المَراقيـل تَغْتلي الا أَيُهـذا السائِلي أين يَمَمَتْ فإنْ تسألي عني فيا رُبّ سائـل أجدَّت برجليها النَّجاءَ وراجعتُ أجدَّت برجليها النَّجاءَ وراجعتُ فيها إذا ما هجَّرت عَجْرفيّـة فآليت لا أرثي (الها من كَـلاك متى ما تُناخي عند باب ابن هاشم نبيًّا يَـرَى ما لا ترون وذكرهُ نبيًّا يَـرَى ما لا ترون وذكرهُ أبيًّا ونائِل له صدقاتُ ما تُغِبّ ونائِل له صدقاتُ ما تُغِبّ ونائِل أَجِدُّكُ لم تسمَعْ وَصَاةَ محمد أَدِا أنت لم ترحل براد من التُّقى الدمت على أن لا تكون كمثلِه فايناك والمَيْتاتِ لا تقربَنها في المنصوب لا تنسكنَّه ولا النَّصَب المنصوب لا تنسكنَّه

مسافة ما بين النُجيْر فصَرْحدا(۱) فإنّ لها في أهل يشرِبَ موعدا حَفيًّ عن الأعشى به حيثُ أصعدا(۱) يداها خِنافاً ليّنا غيرَ أحْردا(۱) يداها خِنافاً ليّنا غيرَ أحْردا(۱) إذا خِلْت حِرباء الظّهيرة أصْيَدا(ن) ولا من حَفي حتى تلاقي محمداً تراحى وتَلْقى من فَواضله نَدى أغار(۱) لَعَمْري في البلاد وأنْجَدا(۱) وليس عطاء اليوم مانعَهُ غدا نبيّ الإله حيث أوصَى وأشهدا ولاقيْتَ بعد الموت مَن قد تَزوّدا فترُصِد(۱) للموت(۱) الذي كان أرصدا ولا تعبد الأوثان والله فاعتدا المقاد الا تعبد الأوثان والله فاعتدا المقاد الله ولا تعبد الأوثان والله فاعتدا الله ولا تعبد الأوثان والله فاعتدا المتعدا المتعدا المتعدا المتعدا المتعدد المتعدا المتعدد ال

العِيس: نوع من الإبل البيض التي تخالطها حُمرة. والمراقيل: السريعة. وتغتلي: تتسابق.
 والنجير والصرخد: مكانان بعينهما.

<sup>(</sup>٢) أصعد: ذهب.

<sup>(</sup>٣) النجاء: ضرب من السرعة. والخناف: لوى يديها في السير نشاطاً والأجرد: الذي يبطيء في السير.

<sup>(</sup>٤) هَجَرت: مشت في الهاجرة وهي الظهيرة، والعجرفيّة: التي لا تهاب شيئاً. والحرباء: دُويبة يدور وجهها مع الشمس إذا دارت. والأصيد: المائل العنق.

<sup>(</sup>٥) أرثي: أشفق. وفي رواية «آوي».

<sup>(</sup>٦) أغار: بلغ الغور، وهو ما انخفض من الأرض.

<sup>(</sup>٧) أنجدا: بلغ النجد، وهو ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٨) أرصد: أعد.

<sup>(</sup>٩) وفي رواية «للأمر».

<sup>(</sup>١٠) وقف على النّون الخفيفة بالألِف ولذلك كتبت في الخط بالألف لأنّ الـوقف عليها بـالألِف، وقيـل إنه لم يـرد النون الخفيفة، وإنما خـاطب الواحـد بخـطاب الاثنين. (الـروض الأنف ٢/١٣٨).

ولا تَقْرَبَنَ حُرَّةً كان سِرُها وذا الرَّحِم القُربي فلا تَقْطَعَنَه وسبِّح على حينِ العشيّات والضُّحَى ولا تَسْخَرَنْ من بائس ٍ ذي ضَراوةٍ (٢)

عليكَ حراماً فانكَحَنْ أو تأبدان لعاقبة ولا الأسير المُقَيدا ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا ولا تَحْسَبَن المال للمَرْء مُخْلِدات

نهاية الأعشى: فلما كان بمكة أو قريباً منها، اعترضه بعض المشركين من قريش، فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد رسول الله على المسرئة وقال له: يا أبا بصير، إنه يحرّم الزّنا؛ فقال الأعشى: والله إنّ ذلك لأمر مالي فيه من أرّب؛ فقال له: يا أبا بصير، فإنه يحرّم الخمر؛ فقال الأعشى: أما هذه فوالله إنّ في النفس منها لعُلالات، ولكنّي منصرف فأتروى منهاء عامي هذا، ثم آتيه فأسلم (الله في عامه ذلك، ولم يعد إلى رسول الله على الله عله الله على الله

أبو جهل يذلّ للرسول: قال ابن إسحاق: وقد كان عدوّ الله أبو جهل ابن هشام مع عداوته لرسول الله \_ على \_ وبُغضه إيّاه، وشدّته عليه، يذلّه الله له إذا رآه.

<sup>(</sup>١) تأبّد: بعد عن النساء.

<sup>(</sup>٢) ضرارة: ضرورة.

<sup>(</sup>٣) أنظر الأبيات في شرح قصيدة الأعشى \_ مخطوطة دار الكتب المصرية، رقم ١٧٣٦ أدب، وشرح السيرة لأبي ذر ١١٠، وعيون التواريخ ١/١٨ ـ ٨٣، وسيرة ابن كثير ٢/٧٩، ٨٠.

قال السهيلي: وهذه غفلة من ابن هشام، ومن قال بقوله: فإنّ الناس مجمعون على أن الخمر لم ينزل تحريمها إلاّ بالمدينة بعد أن مضت بدر وأُحد، وحُرِّمت في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل، وفي الصحيحين من ذلك قصة حمزة حين شربها، وغنّته القينتان: ألا يا حمز، للشرف النواء، فبقر خواصر الشارفين، واجتب أسنِمتها فإن صح خبر الأعشى، وما ذكر له من الخمر، فلم يكن هذا بمكة، وإنما كان بالمدينة، ويكون القائل له: أما علمت أنه يحرّم الخمر، من المنافقين، أو من اليهود، فالله أعلم. وفي القصيدة ما يدلّ على هذا قوله: فإنّ لها من أهل يثرب موعداً، وقد ألفيت للقالي رواية عن أبي عُبيدة قال: لقي الأعشى عامر بن الطُفيل في بلاد قيس، وهو مُقبل إلى رسول الله \_ ﷺ - فذكر له أنه يحرّم الخمر، فرجع، فهذا أوْلَى بالصواب. (الروض الأنف ٢/١٣١).

## أبو جهل والإراشي

قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالملك بن عبدالله بن أبي سفيان الثقفي، وكان واعية، قال: قدِم رجل من إراش - قال ابن هشام: ويقال إراشة - بإبل له مكة، فابتاعها منه أبو جهل، فمطله بأثمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على نادٍ من قريش، ورسول الله - على ناحية المسجد جالس، فقال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني (ا) على أبي الحكم بن هشام فإني رجل غريب، ابن سبيل، وقد غلبني على حقّي؟ قال: فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله - على على عقوت على على على على على عقرون به لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة - اذهب إليه فإنه يؤديك عليه.

فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله - على فقال: يا عبدالله إنّ أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حقٍّ لي قبله، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤدّيني عليه، يأخذ لي حقّي منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقّي منه، يرحمك الله؛ قال: انطلق إليه، وقام معه رسول الله - على الما رأوه قام معه. قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه، فانظر ماذا يصنع.

قال: وخرج رسول الله - على جاءه فضرب عليه بابه. فقال: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج إليّ، فخرج إليه، وما في وجهه من رائحة (١٠)، قد انتقع لونه، فقال: أعط هذا الرجل حقّه؛ قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له، قال: فدخل، فخرج إليه قال: ثم انصرف رسول الله - على وقال للإراشيّ الحقْ بشأنك، فأقبل الإراشيّ حتى وقف على ذلك المجلس، فقال: جزاه الله خيراً، فقد والله أخذ لى حقّى.

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: ويْحك! ماذا رأيت؟ قال:

<sup>(</sup>١) يؤدّيني: يساعدني على استرداد حقّي.

<sup>(</sup>٢) ليس فيه قطرة دم.

عجباً من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه، فخرج إليه وما معه روحه فقال له: أعط هذا حقّه فقال: نعم، لا تبرح حتى أُخْرِج إليه حقّه، فلخل فخرج إليه بحقّه، فأعطاه إيّاه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء، فقالوا: ويلك! مالك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قطّ! قال: ويحكم والله ما هو إلّا أن ضرب على بابي، وسمعت صوته، فملئت رعباً، ثم خرجت إليه، وإنّ فوق رأسه لفحلًا من الإبل، ما رأيت مثل هامته، ولا قصرته، ولا أنيابه لفحل قطّ، والله لو أبيتُ لأكلني (۱).

# أمر رُكانة المطّلبيّ ومصارعته للنّبيّ صلى الله عليه وسلم (١)

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاق بن يَسَار، قال: كان رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطّلب بن عبد مَناف أشدّ قريش؛ فخلا يوماً برسول الله - على بعض شِعاب مكة، فقال له رسول الله - على -: «يا رُكانة، ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه»؟ قال: إنّي لو أعلم أنّ الذي تقول حقّ لاتبعتك؛ فقال له رسول الله - على -: «أفرأيت إنْ صرعتك، أتعلم أنّ ما أقول حق»؟ قال: فقام إليه رُكانة أقول حق»؟ قال: فقام إليه رُكانة يصارعه؛ فلما بطش به رسول الله - على - أضجعه، وهو لا يملك من نفسه شيئاً، ثم قال: عد يا محمد، فعاد فصرعه، فقال - يا محمد والله إنّ هذا للعجب أتصرعني؟! فقال رسول الله - على -: «وأعجب من ذلك إنْ شئت أن أريكه، إن اتقيت الله واتبعت أمري»؛ قال: ما هو؟ قال: «أدعو لك هذه أريكه، إن اتقيت الله واتبعت أمري»؛ قال: ادعها، فدعاها، فأقبلت حتى وقفت بين الشجرة التي ترى فتأتيني»؛ قال: ادعها، فدعاها، فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله - على -. قال: فقال لها: «ارجعي إلى مكانك». قال: في وجعت إلى مكانها».

<sup>(</sup>١) سبل الهدى ١/١٥٥، ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) السير والمغازي ٢٧٦، سيرة ابن كثير ٨٢/٢، أنساب الأشراف ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١/١٥٥٠. رقم ٣٣٨، السير والمغازي ٢٧٦

قال: فذهب رُكانة إلى قومه فقال: يا بني عبد مَناف، ساحِرُوا بصاحبكم أهلَ الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قطّ، ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع (').

#### قدوم وفد النصارى من الحبشة

قال ابن إسحاق: ثم قدِم على رسول الله - على من الحبشة، فوجدوه رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلّموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة؛ فلما فرغوا من مسألة رسول الله - على أرادوا دعاهم رسول الله - على الله عزّ وجلّ وتلا عليهم القرآن. فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله، وآمنوا به وصدّقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خيّبكم الله من ركب! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده، أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده، وكما أهل دينكم وصدّقتموه بما قال، ما نعلم ركباً أحمق منكم. أو كما قالوا. فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيراً.

ويقال: إنّ النفر من النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أيّ ذلك كان. فيقال ـ والله أعلم - فيهم نزلت هؤلاء الآيات ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ آلكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنًا بِهِ، إنّهُ آلحَقُ مِنْ رَبّنَا، إنّا كُنّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ . . إلى قول ه ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، سَلامً عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي آلجَاهِلِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١/٥٥/ رقم ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص - الآيات من ٥٢ حتى ٥٥.

قال ابن إسحاق: وقد سألت ابن شهاب الزُّهْرِيِّ عن هؤلاء الآيات فيمن أُنزلن، فقال لي: ما أسمع من علمائنا أنّهن أُنزلن في النجاشيّ وأصحابه. والآية من سورة المائدة من قوله: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَاناً، وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ . . إلى قوله: ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١٠).

وكان رسول الله - على - فيما بلغني - كثيراً ما يجلس عند المَرْوَة إلى مبيعة غلام نصراني، يقال له: جبر، عبد لبني الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمداً كثيراً مما ياتي به إلا جبر النصراني، غلام بني الحضرمي. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. لِسَانُ آلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي، وهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيًّ مُبِينًى ﴿ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيًّ مُبِينًا ﴿ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيًّ مُبِينًا ﴿ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيًّ مُبِينًا ﴾ (").

<sup>(</sup>١) سورة المائدة \_ الأيتان ٨٢ و ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام \_ الآيات ٥٢ \_ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ـ الأية ١٠٣.

قال ابن هشام: يُلْحِدون إليه: يميلون إليه. والإلحاد: المَيْل عن الحقّ.

قال رُؤبة بن العَجَّاج:

إذا تبع الضّحّاك كل مُلحد

قال ابن هشام: يعني الضَّحَّاك الخارجيِّ، وهذا البيت في أرجوزة له.

#### سبب نزول سورة الكوثر

قال ابن إسحاق: وكان العاص بن وائل السَّهْميّ ـ فيما بلغني ـ إذا ذكر رسول الله ـ عَفِ ـ، قال: دعوه فإنّما هـ و رجل أبتر لا عقب له، لـ و مات لانْقَطَعَ ذِكْره واسترحْتُم منه، فأنزل الله في ذلك: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتُر﴾ (١) ما هو خير لك من الدنيا وما فيها. والكوثر: العظيم.

معنى الكوثر: قال ابن إسحاق: قال لَبِيد بن ربيعة الكلابيّ:

وَصَاحِبُ مَلَحُوبِ أَنْ فُجِعْنَا بِيومِهِ وعند الرَّداع بيتُ آخرَ كَوْسُر يقول: عظيم.

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. وصاحب ملحوب: عوف ابن الأحوص بن جعفر بن كِلاب، مات بملحوب. وقوله: «وعند الرداع بيت آخر كوثر»: يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كِلاب، مات بالرداع. وكوثرُ: أراد: الكثير. ولفظه مشتق من لفظ الكثير. قال الكُميْت ابن زيد يمدح هشام بن عبدالملك بن مروان:

وأنت كثيرٌ بإبن مَرْوان طَيِّب وكان أبوك ابنُ العقائل كَوْترا

سورة الكوثر ـ الآية ١.

<sup>(</sup>٢) ملحوب: اسم ماء لبني أسد بن خزيمة، وقيل قرية لبني عبدالله بن الدئل بن حنيفة باليمامة. (معجم البلدان ١٩١/٥).

وهذا البيت في قصيدة له.

وقال أُميّة بن أبي عائذ الهُذليّ يصف حمار وحش:

يُحامي الحقيقَ إذا ما احتدمْن وحَمْحَمْنَ في كوثر كالجِلال() يعني بالكوثر: الغبار الكثير، شبّهه لكثرته عليه بالجِلال. وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: حدّثني جعفر بن عمرو ـ قال ابن هشام: هو جعفر ابن عمرو بن أُميَّة الضَّمْريِّ ـ عن عبدالله بن مسلم أخي محمد بن مسلم ابن شهاب الزُهْري، عن أنس بن مالك. قال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ، وقيل له: يا رسول الله، ما الكوثر الذي أعطاك الله؟ قال: نهر كما بين صنعاء إلى أيلة، آنيته كعدد نجوم السماء، ترده طيور لها أعناق كأعناق الإبل. قال. يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لنَاعمة؛ قال: آكِلُها أنعمُ منها.

قال ابن إسحاق: وقد سمعت في هذا الحديث أو غيره أنه قال على « « من شرب منه لا يظمأ أبداً ».

# نزول ﴿ وقالوا لَوْلا نُزِّل عليه مَلَكُ ﴾

الحقيق: ما يجب أن يحميه الإنسان، ويريد هنا حماية أتنه، والاحتدام: سرعة الجري.
 والجلال: ما تلبسه الدواب لحمايتها.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام \_ الأيتان ٨ و ٩.

# نزول «ولقد اسْتُهْزِيءِ برُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ»

قال ابن إسحاق: ومرّ رسول الله - على - فيما بلغني - بالوليد بن المغيرة، وأُميّة بن خَلَف وبأبي جهل بن هشام، فهمزوه واستهزءوا به، فغاظه ذلك. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم: ﴿وَلَقَدْ اسْتُهْزِيءَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ـ الآية ١٠.

## ذِكْر الإسراء والمعراج "

قال ابن هشام: حدّثنا زياد بن عبدالله البكّائي، عن محمد بن إسحاق المطّلبي قال: ثم أسري برسول الله - على المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس من إيلياء وقد فشا الإسلام بمكة في قريش، وفي القبائل كلها.

قال ابن إسحاق: كان من الحديث فيما بلغني عن مسراه على، عن عبدالله بن مسعود، وأبي سعيد الخُدْرِيّ، وعائشة زوْج النبيّ على، ومعاوية ابن أبي سُفيان، والحسن بن أبي الحَسَن البصريّ، وابن شهاب الزُهْريّ، وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأم هانيء بنت أبي طالب، ما اجتمع في هذا الحديث، كلَّ يحدّث عنه بعض ما ذُكر من أمره حين أسرِي به على، وكان في مسراه، وما ذكر عنه بلاء وتمحيص، وأمر من أمر الله عزَّ وجلّ في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب، وهدًى ورحمة وثبات لمن آمن وصدّق،

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۲۹۰، الطبقات الكبرى ۲۱۳/۱، البدء والتاريخ ۲۱۵/۱، أنساب الأشراف ۲۰۰۱، المغازي لعروة ۲۱۰، تاريخ الإسلام (السيرة) ۲۶۱، نهاية الأرب ۱۲/۱۳، الشفاء للقاضي عياض ۱۶۱/۱، دلائل النبوّة ۱۹۲/۱، عيون الأثر ۱۶۰/۱، سبل الهدى سيرة ابن كثير ۲/۳۲، عيون التواريخ ۲/۵۱، تهذيب تاريخ دمشق ۲/۳۸۳، سبل الهدى

وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقين، فأسرى به سبحانه وتعالى كيف شاء ليريه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد.

رواية ابن مسعود عن الاسراء: فكان عبدالله بن مسعود ـ فيما بلغني عنه \_ يقول:

أتي رسول الله - على البراق - وهي الدّابّة التي كانت تُحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في منتهى طرفها - فحمل عليها، ثم خرج به صاحبه، يسرى الآيات فيما بين السماء والأرض، حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُمعوا له، فصلى بهم. ثم أتي بثلاثة آنية، إناء فيه لبن، وإناء فيه خمر، وإناء فيه ماء. قال: فقال رسول الله - على -: فسمعت قائلاً يقول حين عُرضت على : إنْ أخذ الماء غرق وغرقت أمّته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ اللبن هُدِي وَهُدِيت أمّته، قال: فأخذت إناء اللبن، فشربت منه، فقال لى جبريل عليه السلام: هُديت وهُدِيت أمّتك يا محمد().

رواية الحسن: قال ابن إسحاق: وحُدِّثت عن الحسن أنه قال: قال رمسول الله - على النائم في الحِجْر، إذ جاءني جبريل، فهمزني بقدمه، فجلست فلم أر شيئاً، فعدت إلى مضجعي، فجاءني الثانية فهمزني بقدمه، فجلست، فلم أر شيئاً، فعدت إلى مضجعي، فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه، فجلست، فأخذ بعضدي، فقمت معه، فخرج بي إلى باب المسجد فإذا دابّة أبيض"، بين البغل والحمار، في فخذِيه جناحان يحفز" بهما

<sup>(</sup>١) رواية ابن مسعود أخرجها البخاري في كتاب الأشربة (٢٤٠/٦، ٢٤١) وفي تفسير سورة الإسراء (٢٢٤/٥) باب قوله أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام. ومسلم في كتاب الإيمان (١٦٨) باب بدء الوحى إلى رسول الله على -.

<sup>(</sup>٢) أي أبيض اللون، والتذكير باعتبار المركوب كما في «إرشاد الساري لشرح البخاري».

<sup>(</sup>٣) الحفز: اللغع.

رِجْله، يضع يده في منتهى طرفه، فحملني عليه، ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته.

رواية قَتادة: قال ابن إسحاق: وحُدِّثت عن قَتادة أنه قال: حُدِّثت أنّ رسول الله على محمد أكرم عليه منه. قال: فاستحيا حتى ارفض عرقاً، ثم قرّ حتى ركبته.

عَوْد إلى رواية الحسن: قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله - الله عليه ومضى جبريل عليه السلام معه، حتى انتهى به إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمّهم رسول الله - الله عليه في أحدهما خمر، وفي الآخر لبن. الله عنه في أحدهما خمر، وفي الآخر لبن. قال: فأخذ رسول الله - الله عليه إناء اللبن، فشرب منه، وترك إناء الخمر. قال: فقال له جبريل: هُدِيت للفِطرة، وهُديت أمّتك يا محمد، وحُرّمت عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله عليه إلى مكة، فلما أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبر. فقال أكثر الناس: هذا والله الإمر البين، والله إنّ العير لتطّرد شهراً من مكة إلى الشام مُدبرة، وشهراً مُقبِلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة، ويرجع إلى مكة؟! قال: فارتد كثير ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر، فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيتَ المقدس وصلّى فيه ورجع إلى مكة. قال: فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه؛ فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدّث به بكر: إنكم تكذبون عليه؛ فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدّث به فوالله إنه ليخبرني أنّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو فوالله إنه ليخبرني أنّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو

<sup>(</sup>١) شمس: حرن.

<sup>(</sup>٢) وإنما نفر لبُعد عهد البُراق بركوب الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) ارفض: سال.

<sup>(</sup>٤) الإمر: العجيب.

نهار فأصدّقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه، ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله \_ على \_، فقال: يا نبيّ الله . أحدَّثت هؤلاء القوم أنك جئت بيتَ المقدس هذه الليلة؟ قال: نعم؛ قال: يا نبيّ الله، فصفه لي، فإنّي قد جئته \_ قال الحسن: فقال رسول الله \_ على \_: فرُفع لي حتى نظرت إليه \_ فجعل رسول الله \_ على \_ يصفه لأبي بكر، ويقول أبو بكر: صدقت، أشهد أنك رسول الله، كلما وصف له منه شيئاً، قال: صدقت، أشهد أنك رسول الله، حتى إذا انتهى، قال رسول الله \_ على \_ لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصّدِيق؛ فيومئذ سمّاه الصّدِيق.

قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّوْيَا ٱلتِيٰ أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ، وَٱلشَّجَرَةَ ٱلمَلْعُونَةَ فِي ٱلقُرْآنِ، وَنُخَوِّفُهُمْ، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَاناً كَبِيراً ﴾ (١).

فهذا حديث الحَسَن عن مسرَى رسول الله عليه على على من حديث قَتادة.

رواية عائشة: قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض آل أبي بكر: أنّ عائشة زوج النبيّ ـ ﷺ ـ كانت تقول: ما فُقِد جسد رسول الله ـ ﷺ ـ ، ولكنّ الله أسرى بروحه.

رواية معاوية: قال ابن إسحاق: وحدّثني يعقوب بن عُتبة بن المغيرة ابن الأخنس: أنّ معاوية بن أبي سفيان، كان إذا سُئل عن مسرى رسول الله \_ على مادقة.

الاسراء رؤيا: فلم ينكر ذلك من قولهما، لقول الحسن: إنّ هذه الآية نزلت في ذلك، قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا آلرُّ وْيَا آلتي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَا لَلهُ تعالى في الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال

سورة الإسراء ـ الأية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات \_ الآية ١٠٢.

لابنه: ﴿ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فَيٰ المَنَامِ أَنِّيٰ أَذْبَحُكَ ﴾ " ثم مضى على ذلك. فعرفت أنَّ الوحى من الله يأتى الأنبياءَ أيقاظاً ونياماً.

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على الله على الله على عيناي وقلبي يقظان». والله أعلم أيّ ذلك كان قد جاءه، وعاين فيه ما عاين، من أمر الله، على أيّ حاليه كان: نائماً، أو يقظان، كل ذلك حقّ وصدْق.

وصْف إبراهيم وموسى وعيسى: قال ابن إسحاق: وزعم الزُّهْرِيّ عن سعيد بن المسيّب أنّ رسول الله على وصف الأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة، فقال: أما إبراهيم، فلم أر رجلاً أشبه قط بصاحبكم، ولا صاحبكم أشبه به منه؛ وأما موسى فرجل آدم طويل ضَرْب بَعْدٌ أَقْنَى (۱)، كأنه من رجال شَنُوءَة (۱)؛ وأما عيسى بن مريم، فرجل أحمر، بين القصير والطويل، سبط الشعر، كثير خيلان (۱) الوجه، كأنه خرج من ديماس (۱): تخال رأسه يقطر ماء، وليس به ماء، أشبه رجالكم به عُروة بن مسعود الثقفى (۱).

عليّ يصف السرسول على: قال ابن هشام: وكانت صفة رسول الله عليّ يصف السرسول عفرة، عن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن أبي طالب قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام، إذا نعت رسول الله على قال: لم يكن بالطويل الممغَّط (۱۰): ولا القصير المتردّد، وكان رَبعةً من القوم، ولم يكن بالجعْد القطط (۱۰) ولا بالسَّبَط؛ كان جعْداً رجْلا (۱۰)؛ ولم

<sup>(</sup>١) الضرُّب: خفيف اللحم، والجعد المتكسّر الشعر، والأقنى: المرتفع الأنف.

<sup>(</sup>٢) شنوءة: قبيلة.

<sup>(</sup>٣) الخيلان: الشامات السوداء.

<sup>(</sup>٤) الديماس: الحمّام.

<sup>(</sup>٥) أنظر: تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٤٥، ٢٤٦، عيون الأثر.

<sup>(</sup>٦) الممغط: الممتد.

<sup>(</sup>V) القطِط: الشديد خشونة الشعر.

٨) رجلًا: مسرَّح الشعر.

يكن بالمطهّم ( ولا المُكَلْثَم واوكان في وجهه تدوير] وكان أبيض مُشْرَباً [حمرة] ( : أدعج ( العينين ؛ أهدب الأشفار ( : جليل المُشاش والكَتَد ( : ) دقيق المَسْرُبة ( : أجرد ( شِشْن ( الكفَّيْن والقدمين ؛ إذا مشى تقلّع ( ا : كأنّما يمشي في صَبَب ؛ وإذا التفت التفت معاً ؛ بين كتفيه خاتم النّبوّة ؛ وهو خاتم النبيّين ؛ أجْوَد النّاس كَفًّا، وأجرأ الناس صدْراً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوْفى الناس ذمّة ، وألْينهم عريكة ، وأكرمهم عِشْرة ، من رآه بَديهة هابه ، ومن خالطه أحبّه ، يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله ، عليه ( الله )

رواية أم هانىء عن الإسراء: قال محمد بن إسحاق: وكان فيما بلغني عن أمّ هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها: واسمها هند؛ في مسرى رسول الله - على -: أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله - على - إلا وهو في بيتي، نائم عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى العشاء الآخرة، ثم نام ونمنا، فلما كان قُبيل الفجر أُهَبَّنا (١٠٠٠ رسول الله - على الصبح وصلينا معه،

<sup>(</sup>١) المطَهم: كثير اللحم.

<sup>(</sup>٢) المكلثم: المستدير الوجه.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين إضافة من الترمذي.

<sup>(</sup>٤) إضافة من الترمذي.

<sup>(</sup>٥) الدعج. سواد العيون.

<sup>(</sup>٦) أهدب الأشفار: طويلها.

<sup>(</sup>V) المشاش: عظام رؤوس المفاصل، والكتد: ما بين الكتفين.

<sup>(</sup>٨) المَسْرُبة: الشعر الممتدّ من الصدر إلى السُّرّة.

<sup>(</sup>٩) الجرد: قلّة شَعْر الجسم.

<sup>(</sup>١٠) شِشْ: غليظ.

<sup>(</sup>١١) تقلّع: لم يثبّت قدميه.

<sup>(</sup>١٢) رواه الترمذي في المناقب (٣٧١٨) باب (٣٨) ما جاء في صفة النبي على وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، ورواه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢٨٣/٣، وابن سعد في الطبقات ٢٩٢/٤، ٢١٤، والبلاذري في أنساب الأشراف ٣٩١/١، ٣٩٢ رقم ٢٣٨، وابن كثير في البداية والنهاية ٢٨٨، ٢٩، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق وابن كثير في البداية والنهاية ٢٨/١، ٢٩، وابن عساكر في تهذيب تاريخ الإسلام ١٨٤١، وابن الجوزي في صفة الصفوة ١٥٤/١، والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ٤٣٤.

<sup>(</sup>١٣) أيقظنا.

قال: «يا أمّ هانيء، لقد صلّيت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيتَ المقدس فصلّيت فيه، ثم صلّيت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين»، ثم قام ليخرج، فأخذْتُ بطرف ردائه، فتكشّف عن بطنه كأنه قبطية (١) مطويّة، فقلت له: يا نبيّ الله: لا تحدّث بهذا الناس فيكذّبوك ويؤذوك؛ قال: والله لأحدَّثنَّهموه. قالت: فقلت لجارية لى حبشيّة: ويحكِ اتَّبعي رسول الله \_ ﷺ - حتى تسمعي ما يقول للناس، وما يقولون له. فلما خرج رسول الله - ﷺ - إلى الناس أخبرهم: فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فإنَّا لم نسمع بمثل هذا قطّ؛ قال آية ذلك أنّى مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا: فأنفرهم حسّ الدّابة، فندّ لهم بعير، فدللتهم عليه، وأنا متوجّه إلى الشام. ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان (١) مررت بعِير بني فلان ؛ فوجدت القوم نيام: ولهم إناء فيه ماء قد غطُّوا عليه بشيء؛ فكشفت غطاءه وشربت ما فيه؛ ثم غطّيت عليه كما كان؛ وآية ذلك أنّ غيرهم الآن يصوّب من البيضاء: ثنيّة التنعيم؛ يقدمها جمل أورق، عليه غرارتان: إحداهما سوداء، والأخرى برقاء. قالت: فابتدر القوم الثنيّة فلم يلقهم أول من الجمل (١) كما وصف لهم: وسألوهم عن الإناء فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماء ثم غطّوه، وأنَّهم هبُّوا فوجدوه مغطَّى كما غطُّوه، ولم يجدوا فيه ماء. وسألوا الأخرين وهم بمكة: فقالوا: صدق والله، لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر، وندّ لنا بعير فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه، حتى أخذناه (٥).

#### قصة المعراج

قال ابن إسحاق: وحـدّثني من لا أتّهم، عن أبي سعيد الخُـدْريّ رضي

<sup>(</sup>١) القبطية: ثياب تُنسج بمصر من الكتّان.

<sup>(</sup>٢) جبل يبعد عن مكة حوالي ٤٠ كيلو متراً.

<sup>(</sup>٣) يصوّب: ينزل. البيضاء: مكان قرب مكة.

 <sup>(</sup>٤) أي كان الجمل المذكور أول ما لقيهم.

<sup>(</sup>٥) الحديث في: تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٤٥، ٢٤٦، عيون الأثر ١٤٢/١.

الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله \_ على \_ يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس، أتي بالمعراج، ولم أر شيئاً قطّ أحسن منه: وهو الذي يمدّ إليه ميّتكم عينيه إذا حضر؛ فأصعدني صاحبي فيه؛ حتى انتهى بي إلى بابٍ من أبواب السماء، يقال له: باب الحَفظَة، عليه مَلَك من الملائكة، يقال له: إسماعيل، تحت يدي كل مَلك منهم اثنا إسماعيل، تحت يدي كل مَلك منهم اثنا عشر ألف مَلك \_ قال: يقول رسول الله \_ على حين حدّث بهذا الحديث: «وما يعلم جنود ربك إلا هو» \_ فلما دُخل بي، قال: من هذا يا جبريل؟ قال: محمد. قال: أو قد بُعث؟ قال: نعم. قال: فدعا لي بخير: وقاله (۱).

قال ابن إسحاق: وحدّنني بعض أهل العلم، عمّن حدّثه، عن رسول الله - على الله الله الله إلا ضاحكاً مستبشراً، يقول خيراً ويدعو به، حتى لقيني مَلك من الملائكة، فقال مثل ما قالوا، ودعا بمثل ما دعوا به، إلا أنه لم يضحك، ولم أر منه البشر مثل ما رأيت من غيره، فقلت لجبريل: يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك، ولم أر منه من البشر مثل الذي رأيت من غيره؟ قال: فقال لي جبريل: أما إنّه لو ضحك إلى أحد كان قبلك، أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك، لضجك إليك، ولكنّه لا يضحك، هذا مالك صاحب النار. فقال رسول الله على الله على النار؛ وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم مما النار. قال: فكشف عنها غطاءها، فقال فقال: بلى، يا مالك، أو محمداً النار. قال: فكشف عنها غطاءها، فقال ففارت وارتفعت، حتى ظننت لتأخذن ما أرى. قال افقلت لجبريل: يا حبريل، مره فليردها إلى مكانها. قال: فأمره، فقال لها: اخبى، فرجعت إلى

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في دلائل النبوّة ۱۳۰/۲ - ۱۳۱، وابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۸۷/۱ - ۳۸۷ والسيوطي في الخصائص الكبرى ۱۳۹، والمندوطي في الخصائص الكبرى ۱۲۷۱ - ۱۲۹ وقال: إن الحديث في تفسير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

مكانها الذي خرجت منه. فما شبّهت رجوعها إلا وقوع الظّل. حتى إذا دخلت من حيث خرجت ردّ عليها غطاءها.

قال أبو سعيد الخُدْريّ في حديثه: إنّ رسول الله - عليه أرواح بني آدم، دخلت السماء الدنيا، رأيت بها رجلاً جالساً تُعرض عليه أرواح بني آدم، فيقول لبعضها إذا عُرضت عليه خيراً ويُسَرّ به، ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيّب؛ ويقول لبعضها إذا عُرضت عليه: أفّ، ويعبس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال: قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم، تُعرض عليه أرواح ذرّيته، فإذا مرّت به روح المؤمن منهم سُرّ بها. وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيب. وإذا مرّت به روح الكافر منهم أنف منها وكرهها، وساءه ذلك، وقال: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث.

قال: ثم رأيت رجالًا لهم مشافر كمشافر الإبل، في يديهم قِطع من نار كالأفهار، يقذفونها في أفواهِهم، فتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة أموال اليتامي ظلماً.

قال: ثم رأيت رجالاً لهم بطون لم أر مثلها قطّ بسبيل آل فرعون (،) يمرّون عليهم كالإبِل المهيومة (،) حين يُعرضون على النار، يطئونهم لا يقدرون على أن يتحوّلوا من مكانهم ذلك. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا.

قال: ثم رأيت رجالاً بين أيديهم لحم ثمين طيّب، إلى جنبه لحم غثّ مُنتِن، يأكلون من الغثّ المنتن، ويتركون السمين الطيّب. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحلّ الله لهم من النساء، ويذهبون إلى ما حرّم الله عليهم منهنّ.

<sup>(</sup>١) وذلك أنّ آل فرعون أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدُ آلعَذَابِ﴾.

<sup>(</sup>٢) المهيومة: العطاش.

قال: ثم رأيت نساء معلَّقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم.

قال ابن إسحاق: وحدّثني جعفر بن عمرو، عن القاسم بن محمد أنّ رسول الله ـ ﷺ ـ، قال: اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فأكل حرائبهم(١)، واطّلع على عوراتهم.

ثم رجع إلى حديث أبي سعيد الخُدْريّ، قال: ثم أصعدني إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى بن مريم، ويحيى بن زكريا، قال: ثم أصعدني إلى السماء الثالثة، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر؛ قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوب. قال: ثم أصعدني إلى السماء الرابعة، فإذا فيها رجل فسألته: من هو؟ قال: هذا إدريس - قال: يقول رسول الله - عليه -: ورفعناه مكاناً عليهاً - قال: ثم أصعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية، عظيم العثنون، لم أر كهلاً أجمل منه، قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبّب في قومه هارون بن عمران. قال ثم أصعدني إلى السماء السادسة، فإذا فيها رجل آدم المعمون بن عمران. ثم أصعدني إلى السماء السادسة، يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى بن عمران. ثم أصعدني إلى السماء كل يوم سبعون ألف ملك، لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أر رجلاً أشبه بصاحبكم، ولا صاحبكم أشبه به منه؛ قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال عهذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بى الجنة، فرأيت فيها جارية لعساء الهذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بى الجنة، فرأيت فيها جارية لعساء الهذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بى الجنة، فرأيت فيها جارية لعساء الهذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بى الجنة، فرأيت فيها جارية لعساء الهذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بى الجنة، فرأيت فيها جارية لعساء على الجنة المؤيت فيها جارية لعساء الهذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بى الجنة المؤيت فيها جارية لعساء الهي المناء المنا

<sup>(</sup>١) الحرائب: الأموال.

<sup>(</sup>٢) عظيم اللحية.

<sup>(</sup>٣) الآدم: الأسود.

<sup>(</sup>٤) الأقنى: المرتفع قصبة الأنف.

<sup>(</sup>٥) اللعساء: من لها حُمرة في شفتيها تضرب إلى السواد.

قال ابن إسحاق: ومن حمديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبيّ فيما بلغني: أنّ جبريل لم يصعد به إلى سماء من السموات إلّا قالوا له حين يستأذن في دخولها: من هذا يا جبريل؟ فيقول: محمد؛ فيقولون: أو قد بعث إليه؟ فيقول: نعم؛ فيقولون: حيّاه الله من أخ وصاحب، حتى انتهى به إلى السماء السابعة، ثم انتهى به إلى ربه، ففرض عليه خمسين صلاةً في كل يوم.

قال رسول الله - على -: فأقبلت راجعاً، فلما مررت بموسى بن عمران، وزعم الصاحب كان لكم، سألني كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت خمسين صلاة كل يوم؛ فقال: إنّ الصلاة ثقيلة، وإنّ أمّتك ضعيفة، فارجع إلى ربك، فاسأله أن يخفّف عنك وعن أمتك، فرجعت فسألت ربيّ أن يخفّف عني وعن أمتى، فوضع عني عشراً. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك؛ فرجعت فسألت ربي فوضع عني عشراً. ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك؛ فرجعت إليه، قال: فارجع: فاسأل ربك، حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني، إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى، فقال لي مثل ذلك، فقلت: قد راجعت ربي وسألته، حتى استحييت موسى، فقال لي مثل ذلك، فقلت: قد راجعت ربي وسألته، حتى استحييت موسى، فما أنا بفاعل.

فمن أدّاهن منكم إيماناً بهنّ، واحتساباً لهنّ، كان لـه أجـر خمسين صلاة»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في دلائل النبوّة ١٣٠/، ١٣١، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١٧٨/ - ١٣٩٠ والمنبيوطي في الخصائص الكبرى - ٣٩٧، والمذهبي في تاريخ الإسلام ٢٧٠ ـ ٢٧٥ موللسيوطي في الخصائص الكبرى ١٦٧/١ ـ ١٦٩.

## المستهزئون بالرسول وكفاية الله أمرهم

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله - على أمر الله تعالى صابراً محتسباً، مؤدّياً إلى قومه النصيحة على ما يلقى منهم من التكذيب والأذى. وكان عظماء المستهزئين، كما حدّثني يزيد بن رُومان، عن عُروة بن الزُبير، خمسة نفر من قومهم، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم.

من بني أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ بن كِلاب: الأسود بن المطّلب بن أسد أبو زَمعة، وكان رسول الله \_ على \_ فيما بلغني \_ قد دعا عليه لِما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال: «اللهم أعْم بصره، وأثكِلْه ولده».

ومن بني زُهرة بن كِلاب: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهرة.

ومن بني مخزوم بن يقظة بن مُرّة: الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.

ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: العاص بن وائل بن هشام.

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هشام بن سُعيد بن سهم.

ومن بني خُزاعة: الحارث بن الطُّلاطلة (١) بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان.

فلما تمادوا في الشرّ، وأكثروا برسول الله على الاستهزاء، أنزل الله تعالى عليه: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ، إِنَّا كَفَيْناكَ ٱلمُسْتَهْزئِينَ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱلله إِلٰها آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) في إنسان العيون لنور الدين الحلبي «عيطلة»، وفي تاريخ الإسلام ٢٢٤ «عَيْطَل».

<sup>(</sup>۲) سورة الحجر - الآيات ٩٤ - ٩٦.

قال ابن إسحاق: فحدّثني يزيد بن رُومان، عن عُروة بن الزُبير، أو غيره من العلماء أنّ جبريل أتى رسول الله - على -، وهم يطوفون بالبيت، فقام وقام رسول الله - على - إلى جنبه، فمرّ به الأسود بن المطّلب، فرمى في وجهه بورقة خضراء، فعُمي. ومرّ به الأسود بن عبد يغوث، فأشار إلى بطنه، فاستسقى بطنه، فمات منه حبْناً (۱). ومرّ به الوليد بن المغيرة، فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رِجْله، كان أصابه قبل ذلك بسنين، وهو يجرّ سبله (۱)، وذلك أنه مرّ برجل من خُزلعة وهو يريش نبلاً له، فتعلّق سهم من نبله بإزاره، فخدش في رِجْله ذلك الخدش، وليس بشيء فانتقض به فقتله. ومرّ به العاص بن وائل، فأشار إلى أخمص رِجْله، وخرج على حمار له يريد الطائف، فربض به على شبارقة (۱)، فدخلت في أخمص رِجله شوكة فقتلته. الطائف، فربض به على شبارقة (۱)، فدخلت في أخمص رِجله شوكة فقتلته.

# قصّة أبي أُزَيْهر الدَّوْسيْ

قال ابن إسحاق: فلما حضرت الوليد الوفاة دعا بنيه وكانوا ثلاثة: هشام بن الوليد، والوليد بن الوليد، وخالد بن الوليد، فقال لهم: أي بُني، أوصيكم بثلاث، فلا تضيّعوا فيهن : دمي في خُزاعة فلا تَطُلُنَهُ، والله إني لأعلم أنهم منه برآء، ولكني أخشى أن تُسبُّوا به بعد اليوم؛ ورباي في ثقيف، فلا تدعوه حتى تأخذوه؛ وعقري عند أبي أُزيْهر، فلا يفوتنكم به. وكان أبو أُزيْهر قد زوّجه بنتاً، ثم أمسكها عنه، فلم يُدْخلها عليه حتى مات.

<sup>(</sup>١) الحبن: انتفاخ من داء.

<sup>(</sup>٢) فضول ثيابه.

<sup>(</sup>٣) شجرة عالية.

<sup>(</sup>٤) السير والمغازي ٢٧٣، دلائل النبوّة للبيهقي ٢/٥٥، ٨٦، دلائل النبوّة لأبي نعيم ٩١/١، الروض الأنف ٢/١٦، تاريخ الإسلام ٢٢٤، ٢٧٥، الإكتفاء للكلاعي ٢/٦٧، البداية والنبهاية ٢/٥٠ ـ ٨٧، الدّر المنثور للسيوطي ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٥) تَطُلُّنه: تهدرنه.

فلما هلك الوليد بن المغيرة وَتُبَتَ بنو مخزوم على خُزاعة يطلبون منهم عقّل فلم الوليد، وقالوا: إنّما قتله سهم صاحبكم ـ وكان لبني كعب حلف من بني عبد المطّلب بن هاشم ـ فأبت عليهم خُزاعة ذلك، حتى تقاولوا أشعاراً، وغلُظ بينهم الأمر ـ وكان الذي أصاب الوليد سهمُه رجلاً من بني كعب بن عمرو من خُزاعة فقال ـ عبدالله بن أبي أُميّة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم:

إنّي زعيم أن تسيرُوا فتهربُوا وأن تتركوا ماءً بجِزْعةٍ أطْرِقا (") في إنّا أناسٌ لا تُعطَلُّ (") دماؤنا

وأنْ تتركوا الظَّهْرانَ " تَعْوي ثعالبُهُ وأن تسألوا أيُّ الأراك أطايبه؟ ولا يتَعالَى صاعداً من نحاربه

وكانت الظَّهْران والأراك منازل بني كعب، من خُزاعة. فأجابه الجون بن أبى الجون، أخو بنى كعب بن عمرو الخُزاعي، فقال:

والله لا نُؤتي الوليدَ ظُلامةً ولمّا قروا يوماً تَزول كواكبُهُ ويُصْرَع منكم مُسْمِنُ بعد مُسْمِن وتُفْتَح بعد الموت قَسْراً مَشَاربه(٢) إذا ما أكلتم خُبزكم وخَزيركم(٢) فكلُّكم باكي الوليدِ ونادبه

ثم إنّ النّاس ترادّوا وعرفوا إنّما يخشى القومُ السُّبَة فأعطتهم خُزاعةُ بعض العَقْل وانصرفوا عن بعض. فلما اصطلح القوم قال الجَوْن بن أبي الجَوْن:

وقائلة لمّا اصطلحنا تعجّباً لما قد حَمَلْنا للوليد وقائل

<sup>(</sup>١) العقل: الدية.

<sup>(</sup>٢) الزعيم: الضامن. والظهران: وادٍ قريب من مكة.

<sup>(</sup>٣) الجزعة: ما انتنى من الوادي. أطرقا: اسم الموضع.

<sup>(</sup>٤) تُطلّ : تُهدر.

<sup>(</sup>٥) المسمن: الشريف الظاهر بين الناس.

<sup>(</sup>٦) جمع مشربة، وهي الغرفة.

<sup>(</sup>V) الخزير: نوع من الحساء، أو عصيدة بلحم، أو هي مرقة من بلالة النخالة.

ألم تُقْسِموا تُؤْتُوا الوليدَ ظُلامةً فنحن خَلَطْنا الحربَ بالسّلم فاستوتْ

ولمّا تَرَوْا يوماً كثيرَ البلابل (١) فأمّ هواه آمنا كلُّ راحل

ثم لم ينته الجَوْن بن أبي الجَوْن حتى افتخر بقتل الوليد، وذكر أنهم أصابوه، وكان ذلك باطلاً. فلحِق بالوليد وبولده وقومه من ذلك ما حذر، فقال الجَوْن بن أبي الجَوْن:

ألا زُعَم المغيرة أنَّ كعْباً فيلا تَفْخَرْ مغيرة أنْ تراها بسها آباؤنا وبها وُلِدْنا وما قال المغيرة ذاك إلا فيان دم الوليد يُطلّ إنّا كساهُ الفاتكُ الميمونُ سَهْماً فخر ببطن مكة مُسْلَحِبًا (\*) سيكفيني مِطالَ أبي هشام سيكفيني مِطالَ أبي هشام

بمكّة منهم قَدْرٌ كبيرُ بها يمشي المُعَلْهَج والمَهِيرِ (۱) كما أرسى بمثْبَته ثبيرُ (۱) ليعَلَم شأننا أو يستثير نَطُلٌ دِماءً أنت بها خبير زُعافاً وهو ممتليءً بَهِيرِ (۱) كأنّه عند وجبته (۱) بعير صغارٌ جَعْدةُ الأوبار خُور (۱)

قال ابن هشام: تركنا منها بيتاً واحداً أقذع فيه.

قال ابن إسحاق: ثم عدا هشام بن الوليد على أبي أُزَيْهر، وهو بسوق ذي المجاز وكانت عند أبي سُفيان بن حرب عاتكه؛ بنت أبي أُزَيهر، وكان أبو أُزَيْهر رجلًا شريفاً في قومه \_ فقتله بعقر الوليد الذي كان عنده، لوصيّة أبيه

<sup>(</sup>١) تؤتوا: يريد أن تؤتوا والمعنى أن لا تؤتوا كما قال تعالى ﴿يُبِينَ آلله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا﴾ أي أن لا تضلوا. والبلابل: الوساوس الفكرية.

 <sup>(</sup>٢) المُعَلْهَج: المشردد في الإماء فهو منحوت من أصلين من العلج لأن الأمة علجة، ومن اللهج: كأن واطيء الأمة قد لهج بها، والمهير: ابن المهيرة الحرة.

<sup>(</sup>٣) أبير: جبل بمكة.

<sup>(</sup>٤) البهير: منقطع النفس.

<sup>(</sup>٥) المُسْلَحِب: الممتدّ.

<sup>(</sup>٦) الوجبة: السقطة.

<sup>(</sup>٧) الخور: الغزار اللبن.

إياه، وذلك بعد أن هاجر رسول الله - على المدينة ومُضيّ بدر، وأصيب به من أصيب من أشراف قريش من المشركين؛ فخرج يزيد بن أبي سفيان، فجمع بني عبد مَناف، وأبو سفيان بذي المجاز، فقال الناس: أخفر أبو سفيان في صهره، فهو ثائر به. فلما سمع أبو سفيان بالذي صنع ابنه يزيد وكان أبو سفيان رجلًا حليماً منكراً يحبّ قومه حبًّا شديداً - انحطّ سريعاً إلى مكة، وخشي أن يكون بين قريش حدث في أبي أزيهر، فأتى ابنه وهو في الحديد، في قومه من بني عبد مناف والمطيّبين، فأخذ الرمح من يده، ثم ضرب به على رأسه ضربة هدّه منها، ثم قال له؛ قبّحك الله! أتريد أن تضرب قريشاً بعضهم ببعض في رجل من دوس. سنؤتيهم العقّل إن قبِلوه، وأطفأ ذلك الأمر.

فانبعث حسّان بن ثابت يحرّض في دم أبي أُزَيهر، ويعيّر أبا سفيان خُفْرته ويُجْبنُه، فقال:

غدا أهلُ ضَوْجَى ذي المجاز كِلَيْهما ولم يمنع العَيْرُ الضَّرُوطُ ذِمارَه كساكَ هشام بنُ الوليد ثيابَهُ قضى وَطَراً منه فأصبح ماجداً فلو أنّ أشياحاً ببدرٍ تشاهدوا

وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو " وما منعت مَخْزاة والدِهِا هِنْد" فأَبْلِ وَأُخْلِفْ مثلَها جُدداً بعد وأصبحت رخواً ما تُخبّ وما تعْدُو لَبَلِ نعالَ القوم مُعتبط ورد"

فلما بلغ أبا سفيان قولُ حسّان قال: يريد حسّان أن يضرب بعضنا ببعض في رجل من دَوْس! بئس والله ما ظنّ!

ولما أسلم أهل الطائف كلّم رسول الله \_ على حالد بن الوليد في ربا الوليد، الذي كان في ثقيف، لما كان أبوه أوصاه به.

<sup>(</sup>١) ضوجي: ما انعطف من الوادي. والمغمس: موضع بطريق الطائف.

<sup>(</sup>٢) الذمار: ما تجب رعايته. وهند: بنت أبي سفيان.

<sup>(</sup>٣) الخَبَب: ضرّب من السير.

<sup>(</sup>٤) المعتبط الورد: الدم العبيط وهو الطريّ.

دُوْس تحاول الثار لأبي أزيهر: ولم يكن في أبي أزيهر ثار نعلمه، حتى حجز الإسلام بين الناس؛ إلا أنّ ضرار بن الخطّاب بن مرداس الفهريّ خرج في نفر من قريش إلى أرض دُوْس، فنزلوا على امرأة يقال لها أم غيلان، مولاة لدَوْس، وكانت تمشط النساء، وتجهّز العرائس، فأرادت دُوْس قتلهم بأبي أزيهر، فقامت دونهم أم غيلان ونسوة معها، حتى منعتهم، فقال ضرار بن الخطّاب في ذلك:

جزى الله عنّا أمَّ غَيلان صالحا فهنّ دَفَعْن الموت بعد اقترابه دعت دعوةً دَوْساً فسالت شِعابُها" وعَمْراً جزاه الله خيراً فما وَنَى فجردتُ سَيْفي ثم قمتُ بنَصْله

ونسوتها إذ هُنّ شُعْثُ عَـواطِلُ وقـد بَرَزَتْ للشّائرين المَقَاتل بعـزٌ وأدّتها الشَّراج القـوابـل" وما بردتْ منه لديّ المَفَـاصِل وعن أيّ نَفْس بعـد نفسي أقاتـل

أم غيلان وأم جميل: قال ابن هشام: حدّثني أبو عُبيدة: أنّ التي قامت دون ضرار أم جميل، ويقال أم غيلان؛ قال ويجوز أن تكون أم غيلان قامت مع أم جميل فيمن قام دونه.

فلما قام عمر بن الخطاب أتته أم جميل، وهي ترى أنه أخوه: فلما انتسبت له عرف القصّة فقال: إنّي لست بأخيه إلّا في الإسلام، وهو غازٍ، وقد عرفت مِنّتك عليه، فأعطاها على أنها ابنة سبيل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) الشعاب: جمع شعب وهو مسيل الماء في الحرّة.

<sup>(</sup>٣) الشراج: جمع شرج: مسيل الماء. والقوابل: المتقابلة.

قال الراوي: قال ابن هشام: وكان ضرار لحِق عمر بن الخطاب يـوم أُحُد، فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: انج يا ابن الخطّاب لا أقتلك؛ فكان عمر يعرفها له بعد إسلامه.

## 

قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله - على الهب، والحكم بن العاص بن أمية، وعُقبة بن أبي مُعيط، وعدي بن حمراء الثقفي، وابن الأصداء الهُذليّ؛ وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلاّ الحكم بن العاص، فكان أحدهم - فيما ذكر لي - يطرح عليه على رحم الشاة وهو يصلّي، وكان أحدهم يطرحها في برمته أإذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله - على - حجراً يستتر به منهم إذا صلّى، فكان رسول الله - على إذا طرحوا عليه ذلك الأذى؛ كما حدّثني عمر بن عبدالله بن عُروة بن الزبير، عن عُروة بن الزبير، عن عُروة بن الزبير، يخرج به رسول الله - على العود، فيقف به على بابه، ثم يقول: «يا بني عبد مَناف، أيّ جوار هذا! ثم يلقيه في الطريق».

قال ابن إسحاق: ثم إنّ خديجة بنت خُويلد وأباطالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله على المصائب بهلك خديجة، وكانت له

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ٢٣٦ و ٢٤٣، تاريخ الطبري ٣٤٣/٢، البدء والتاريخ ١٥٤/٤، الكامل في التاريخ ٢/٠٥، عيون الأثر ١٢٩/١، نهاية الأرب ٢٧٧/١، و ٢٧٩، تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٢٩، عيون التواريخ ١/٤٨، السيرة لابن كثير ١٢٢/٢ و ١٣٢، السيرة الحلبية ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) البرمة: القدر من الحجر.

<sup>(</sup>٣) الحجر: كل ما حجرته من حائط ونحوه.

<sup>(</sup>٤) انظر ما أخرجه الشيخان: البخاري في كتاب بدء الخلق (٤/٢٣٩) باب مالقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة. ومسلم في كتاب الجهاد والسير (١٧٩٤)، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/٣٥، ٥٥، والذهبي في تاريخ الإسلام ٢١٦، والطبري ٣٤٣/٢.

وزير صدّق على الإسلام، يشكو إليها؛ وبهلك عمّه أبي طالب، وكان له عضداً وحرْزاً في أمره، ومنعة وناصراً على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب. نالت قريش من رسول الله على من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه تراباً.

قال ابن إسحاق: فحدّثني هشام بن عُروة، عن أبيه عُروة بن الزبير، قال:

المشركون يطلبون عهداً بينهم وبين الرسول قبل موت أبي طالب: قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالب، وبلغ قريشاً ثِقله، قالت قريش بعضها لبعض: إنّ حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلّها، فانطلقوا بنا الى أبي طالب، فيأخذ لنا على ابن أخيه، وليعطه منّا، والله ما نأمن أن يبتزّونا أمرنا.

قال ابن إسحاق: فحدّ ثني العباس بن عبدالله بن مَعْبد بن عباس عن بعض أهله، عن ابن عباس، قال: مشوا إلى أبي طالب فكلّموه؛ وهم أشراف قومه: عُتبة بن ربيعة، وشَيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأميّة بن خَلَف، وأبو سفيان بن حرب، في رجالٍ من أشرافهم فقالوا: يا أبا طالب، إنك منّا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوّفنا عليك، وقد علمت

<sup>(</sup>١) الحديث غريب مرسَل. أخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابتزه أمره: غلبه عليه.

الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه، فخذ له منّا، وخذ لنا منه، ليكفّ عنّا، ونكفّ عنه، وليدَعْنا وديننا، وندعه ودينه؛ فبعث إليه أبو طالب، فجاءه، فقال: يا ابن أخي: هؤلاء أشراف قومك، قد اجتمعوا لك، ليعطوك، وليأخذوا منك. قال: فقال رسول الله عليه -: «نعم، كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم». قال فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات؛ قال: تقولون: لا إله إلا الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصفقوا بأيديهم، ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحداً، إنّ أمرك لَعَجَب! قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم، حتى يحكم الله بينكم وبينه. قال: ثم تفرقوا.

رجاء الرسول إسلام أبي طالب: فقال أبو طالب لرسول الله - على -: والله يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططاً؛ قال: فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله - على في إسلامه، فجعل يقول له: «أي عم، فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة» قال: فلما رأى حرص رسول الله - عليه، قال: يا ابن أخي، والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظنّ قريش أنّي إنّما قلتها جزعاً من الموت لقلتها، لا أقولها إلاّ لأسرك بها. قال: فلما تقارب من أبي طالب الموت قال: نظر العباس إليه يحرّك شفتيه، قال: فأصغى إليه بأذُنه، قال: فقال يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها، قال: فقال رسول الله - على -: «لم أسمع» (١٠).

ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طالب: قال: وأنزل الله تعالى في الرهط الذين كانوا اجتمعوا إليه، وقال لهم ما قال، وردوا عليه ما ردّوا: ﴿ صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِي ٱلْذَكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾. إلى قوله

<sup>(</sup>١) السير والمغازي ٢٣٨، نهاية الأرب ٢٧٨/١٦، تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٣٢، سيرة ابن كثير ١٢٤/٢.

تعالى: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهَا واحداً، إِنَّ هٰذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ. وَانْطَلَقَ ٱلْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، إِنَّ هٰذَا لَشَيءٌ يُرَادُ. مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيٰ آلِهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، إِنَّ هٰذَا لَشَيءٌ يُرَادُ. مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيٰ آلِهُ آلَا خَرَةِ ﴾ ٢٠ يعنون النصارى، لقولهم: ﴿إِنَّ آللهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ ٢٠ ـ ﴿إِنْ اللهِ اخْتِلَاقٌ ﴾ ٣٠ ثم هلك أبو طالب.

# سعى الرسول إلى الطائف وموقف ثَقِيف منه

قال ابن إسحاق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله - على الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمّه أبي طالب، فخرج رسول الله - على الطائف، يلتمس النصرة من تُقيف، والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عزّ وجلّ، فخرج إليهم وحده.

قال ابن إسحاق: فحدّثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرَظيّ، قال: لما انتهى رسول الله على الطائف، عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة: عبد يا ليل بن عمرو ابن عُمير، ومسعود بن عمرو بن عُمير، وحبيب بن عمرو بن عُمير بن عوف بن عُقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جُمح، فجلس إليهم رسول الله على الله، وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام، والقيام معه على من خالفه من قومه؛ فقال له أحدهم: هو يمرط "ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلّمك أبداً. لئن كنت رسولاً من الله كما تقول، لأنت أعظم خطراً من أن أردّ عليك الكلام، ولئن

 <sup>(</sup>١) سورة ص ـ الأيات من ١ حتى ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ـ الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة ص - الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) يمرطه: ينزعه ويومى به.

كنت تكذب على الله، ما ينبغي لي أن أكلّمك. فقام رسول الله - ﷺ - من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وقد قال لهم - فيما ذُكر لي -: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنّي، وكره رسول الله - ﷺ - أن يبلغ قومه عنه، فيذئرهم (١٠ ذلك عليه. قال ابن هشام: قال عبيد بن الأبرص:

ولقد أتاني عن تَمِيم أنهم فَيْرُوا لقَتْلَى عامر وتعصّبوا

فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبّونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس، وألجئوه إلى حائط العُتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظلّ حَبلة الله من عِنب، فجلس فيه. وابنا ربيعة ينظران إليه، ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، وقد لقي رسول الله - عليه أحما أكر لي - المرأة التي من بني جُمح، فقال لها: «ماذا لقِينا من أحمائك؟».

فلما اطمأن رسول الله - على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ضعف قوّتي، وقلّة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربّي، إلى من تَكِلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني (أ)؟ أم إلى عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي، ولكنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلّح عليه أمر الدنيا والأخرة من أن تُنزل بي غضبك، أو يحلّ عليّ سخطك، لك العُتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوّة إلا بك» (أ).

قال: فلما رآه ابنا ربيعة، عُتبة وشيبة، وما لقي، تحرّكت له

<sup>(</sup>١) يذثرهم: يثيرهم.

<sup>(</sup>٢) الحائط: الحديقة.

<sup>(</sup>٣) حبلة: شجرة العنب.

<sup>(</sup>٤) تجهم فلاناً: استقبله بوجه كريه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٨٥، تاريخ الطبري ٢/ ٣٤٥.

رجمهما(۱)، فدعوا غلاماً لهما نصرانياً، يقال له عدّاس، فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب، فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل، فقل له يأكل منه. ففعل عدّاس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله - على ثم قال له: كل، فلما وضع رسول الله - على - فيه يده، قال: باسم الله، ثم أكل، فنظر عدّاس في وجهه، ثم قال: والله إنّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال له رسول الله - على -: «ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عدّاس، وما دينك»؟ قال: نصرانيّ، وأنا رجل من أهل نينوى؛ فقال رسول الله - على -: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى»؛ فقال له عداس: وما يُدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله - على رسول الله - على رسول الله - على رسول الله - على رسول الله عداس على رسول الله - على عداس على رسول الله - على أمن قريه وقدميه وقدميه عداس على رسول الله - على الله عداس على رسول الله - على الله عداس على رسول الله - على الله عداس على رسول الله - عداس ويديه وقدميه وقدميه الم

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عدّاس قالا له: ويلك يا عدّاس! مالك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيّدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلّا نبيّ؛ قالا له: ويحك يا عدّاس، لا يصرفنك عن دينك، فإنّ دينك خير من دينه ٢٠٠٠.

وفد جنّ نَصِيبِين: قال: ثم إنّ رسول الله - على الصرف من الطائف راجعاً إلى مكة، حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة أله قام من جوف الليل يصلّي، فمرّ به النفر من الجنّ الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم - فيما ذُكر لي - سبعة نفر من جنّ أهل نصيبين فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقصّ

<sup>(</sup>١) الرحم: الصلة والقرابة.

<sup>(</sup>٣) رواه عـروة في المغازي ١١٧ ـ ١١٩، والبيهقي في دلائـل النبـوّة ١/٣٨٩ ـ ٣٩٢، وابن عبدالبر في الدرر في اختصار المغازي والسير ٢٥، والـذهبي في تاريخ الإسلام ٢٨٣ وانـظر: تاريخ الطبري ٣٤٤/٢ ـ ٣٤٦، ودلائل النبـوّة لأبي نعيم ١/٣٠١، ونهاية الأرب للنويري ٢٨١/١٦، والطبري ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) هناك واديان بهذا الأسم على ليلة من مكة أحدهما نخلة الشامية والثاني نخلة اليمانية.

الله خبرهم عليه ﷺ، قال الله عز وجل: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ آلْجِنَّ مِنْ الْجِنَّ مِنْ عَذَابِ ٱليم ﴾ (أ. وقال يَسْتَمِعُونَ آلعُرْآنَ). إلى قوله تعالى: ﴿وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱليم ﴾ (أ. وقال تبارك وتعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنَّ ﴾ (أ. إلى آخر القصَّة من خبرهم في هذه السورة (أ).

 <sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ـ من الآية ٢٩ حتى ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الجنّ ـ الآية ١.

# عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل<sup>(۱)</sup>

عرض نفسه في المواسم: قال ابن إسحاق: ثم قدِم رسول الله \_ ﷺ مكة؛ وقومه أشدٌ ما كانوا عليه من خلافه وفراق دِينه، إلا قليلاً مستضعفين، ممن آمن به. فكان رسول الله \_ ﷺ \_ يعرض نفسه في المواسم، إذا كانت، على قبائل العرب يدعوهم إلى الله، ويخبرهم أنه نبيّ مرسَل، ويسالهم أن يصدّقوه ويمنعوه حتى يبيّن لهم الله ما بعثه به (۱).

قال ابن إسحاق: فحدّثني من أصحابنا، من لا أتّهم، عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عبّاد الدّيلي، أو من حدّثه أبو الزناد عنه \_ قال ابن هشام: ربيعة ابن عبّاد.

قال ابن إسحاق: وحدّثني حسين بن عبدالله بن عُبيدالله بن عباس، قال: سمعت ربيعة بن عبّاد، يحدّثه أبي، قال: إنّي لغلام شاب مع أبي بمِنى، ورسول الله ـ على منازل القبائل من العرب، فيقول: يا بني

<sup>(</sup>۱) السير والمغازي ۲۳۲، الطبقات الكبرى ۲۱۱/۱، أنساب الأشراف ۲۳۷/۱، رقم ٥٦٢، تاريخ الطبري ۴۶۸/۲، الكامل في التاريخ ۹٤/۲، نهاية الأرب ٣٠٦/١٦، تاريخ الإسلام (السيرة) ٢٨١، عيون الأثر ١٥٢/١، سيرة ابن كثير ١٥٥/٢، عيون التواريخ ٨٤/١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٣٤٩.

فلان، إنّي رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي، وتصدّقوا بي، وتمنعوني، حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال: وخلفه رجل أحول وضيء، له غديرتان "عليه حلّة عدنية. فإذا فرغ رسول الله على من قوله وما دعا إليه، قال ذلك الرجل: يا بني فلان، إنّ هذا إنّما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعُزَّى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجنّ من بني مالك بن أُقيش"، إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه، ولا تسمعوا منه".

قال: فقلت لأبي: يا أبتِ، من هذا الذي يتبعه ويردّ عليه ما يقول؟ قال هذا عمّه عبد العُزّى بن عبدالمطّلب، أبو لهب نا

قال ابن هشام: قال النابغة:

كأنَّك من جمال بَني أُقَيْشٍ يُقَعْمَ قَعُ خلفَ رِجْلَيه بشَنَّ (٠)

قال ابن إسحاق: حدّثنا ابن شهاب الزُهْري: أنه أتى كِنْدة في منازلهم، وفيهم سيّد لهم يقال: مُليْح، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ، وعرض عليهم نفسه، فأبوا عليه ١٠٠٠.

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حُصَين: أنه أتى كلباً في منازلهم، إلى بطنٍ منهم يقال لهم: بنو عبدالله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، حتى إنه ليقول لهم: يا بني عبدالله، إنّ الله عزّ وجلّ قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم ...

<sup>(</sup>١) الغديرتان: ذؤابتان من شعر.

<sup>(</sup>٢) إلى هذا الحيّ من الجنّ تنسب الإبل الأقيشية، وهي غير عتاق تنفر من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) السير والمغازي ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) الشنّ : القربة الخلق، ويريد بالقعقعة حدوث الصوت لتفزع الإبل.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٢/٣٤٩.

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبري ۲/۳٤۹.

قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض أصحابنا عن عبدالله بن كعب بن مالك: أنّ رسول الله على الله عني حنيفة في منازلهم، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردّاً منهم ".

قال ابن إسحاق: وحدّثني الزُّهْري أنه أتى بني عامر بن صعصعة، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ، وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم ـ يقال له: بَيْحَرة بن فِراس. قال ابن هشام: فراس بن عبدالله بن سلمة الخير بن قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ـ: والله، لو أنّي أخذت هذا الفتى من قريش، لأكلتُ به العرب، ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: فقال له: أفتُهدَف " نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك؛ فأبوا عليه.

فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم، قد كانت أدركته السنّ، حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدّثوه بما يكون في ذلك الموسم؛ فلما قدِموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش، ثم أحد بني عبد المطّلب، يزعم أنه نبيّ، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه، ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تَلافٍ، هل لذناباها من مطلب "، والذي نفس فلان بيده، ما تقوّلها إسماعيليّ قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم ".

قال ابن إسحاق: فكان رسول الله \_ على ذلك من أمره، كلما

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۳/۹۶، ۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) تهدف: تصير هدفاً يرمى عليه، والهدف: الغرض.

 <sup>(</sup>٣) مثل يضرب لما فات، وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من حباله فطلبت الأخذ بـذنابـاه.
 (الروض الأنف ٢ / ١٨١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٣٥٠.

اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه، وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب، له اسم وشرف، إلا تصدى له، فدعاه إلى الله، وعرض عليه ما عنده.

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قَتادة الأنصاري، ثم الظّفري عن أشياخ من قومه، قالوا:

قدم سُويد بن صامت، أخو بني عمّرو بن عوف، مكة حاجّاً أو معتمراً، وكان سُويد إنّما يسمّيه قومه فيهم: الكامل، لجَلَده وشعره وشرفه ونسَبه، وهو الذي يقول:

ألا رُبَّ من تَدعوُ صديقاً ولو ترَى مقالتُه كالشهد ما كان شاهداً يَسُرُك باديهِ وتحت أُديمهِ تَبِينُ لك العينان ما هو كاتم فَرِشْني بخيرٍ طالما قد بَرَيْتَني

مَقَالَته بالغيبِ ساءك ما يَضْرِي'' وبالغيبِ مأثور''' على ثَغْرةِ النِحْر نميمةُ غِشَّ تبترِي عَقَبَ الظَّهْرِ'' من الغِلّ والبغضاء بالنَّظرِ الشؤر '' وخيرُ الموالي من يَرِيشُ ولا يَبْري''

وهو الذي يقول: ونافر رجلًا من بني سليم، ثم أحد بني زعب بن مالك مئة ناقة، إلى كاهنة من كُهّان العرب، فقضت له. فانصرف عنها هو والسلمي، ليس معهما غيرها، فلما فرّقت بينهما الطريق، قال: ما لي يا أخا بني سليم قال: أبعث إليك به؛ قال: فمن لي بذلك إذا فُتني به؟ قال: كلا، والذي نفس سُويد بيده، لا تفارقني حتى أوتى بمالي، فاتخذا فضرب به

<sup>(</sup>١) يفري: يختلق.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري «كالشحم».

<sup>(</sup>٣) المأثور: السيف الموشى.

<sup>(</sup>٤) تبتري عقبه؛ تقطع ظهره.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري «ولا جنّ بالبغضاء والنظر الشزر».

<sup>(</sup>٩) يَريش: يقوى؛ ويبرى: يضعُف.

الأرض، ثم أوثقه رباطاً، ثم انطلق به إلى دار بني عمرو بن عوف، فلم يزل عنده حتى بعثت إليه سُلَيم بالذي له، فقال في ذلك:

كَمَنْ كنتَ تُمرْدي بالغيوب() وتَخْتِلُ كَـذَلِكَ إِنَّ الحَـازِمَ المُتَحَـوُّلُ على كلّ حال إخَدُّهُ هـو أسفَـلُ() لا تُحْسَبَنِي يا بنَ رُعْبِ بنِ مالكٍ تحـوَّلْت قَرْناً إذْ صُـرِعْتَ بِعـزَّةٍ ضربتْ به إبطُ الشمالِ فلم يـزلْ

في أشعار كثيرة كان يقولها.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢/١٥٦ «بالعيوب» بالعين المهملة.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لم يذكره الطبري.

<sup>(</sup>٣) مجلة لقيان، وهي الصحيفة. وكأنها مفعلة من الجلال والجلالة، أما الجلالة فمن صفة المخلوق، والجلال من صفة الله تعالى، وقد أجاز بعضهم أن يقال في المخلوق جلال وجلالة وأنشد:

فسلا ذا جسلال هسبتُ لله بحسلالة ولاذا ضياع هن يُتسركن للفقسر ولقهان كان نوبياً من أهل أيلة، وهو لقهان بن عنقاء بن سرور فيها ذكروا، وابنه الذي ذُكر في القرآن هو تاران فيها ذكر الزّجّاج وغيره، وقد قيل في اسمه غير ذلك، وليس بلقهان بن عاد الْجِمْيريّ. (الروض الأنف ١٨٣/٢).

<sup>(</sup>٤) بعاث: يوم من أيام العرب كان بين الأوس والخنزرج. والخبر في تناريخ البطبري ٣٥١/٢، ٣٥٢، وأنساب الأشراف ٢٣٨/١ رقم ٥٦٣.

# إسلام إياس بن مُعاذ وقصّة أبي الحَيْسَر

قال ابن إسحاق: وحدّثني الحُصَين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ، عن محمود بن لَبِيد، قال: لما قدِم أبو الحيْسر، أنس بن رافع، مكة، ومعه فِتيةً من بني عبد الأشهل، فيهم إياس بن مُعاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله على فأتاهم فجلس إليهم، فقال لهم: «هل لكم في خير مما جئتم له»؛ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً، وأنزل عليّ الكتاب». قال: ثم ذكر لهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن مُعاذ، وكان غلاماً حَدَثاً: أي قوم، هذا والله خيرٌ مما جئتم له. قال: فيأخذ أبو الحَيْسر، أنس بن رافع، حفنة من تراب البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن مُعاذ، وقال: دعنا منك، فلَعَمْري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس، وقام رسول الله على عنهم، وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بُعاث بين الأوس والخزرج.

قال: ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هَلَك. قال محمود بن لَبِيد: فأخبرني من حضره من قومه عند موته: أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبّره ويحمده ويسبّحه حتى مات، فما كانوا يشكّون أنْ قد مات مسلماً، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس، حين سمع من رسول الله ـ على عا سمع (۱).

#### إسلام الأنصار

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله عزّ وجلّ إظهار دينه، وإعزاز نبيّه ﷺ، وإنجاز موعده له، خرج رسول الله على الموسم الذي لقِيه فيه النفر من

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۳۵۲/۲ ، ۳۵۳، نهاية الأرب للنويري ۳۰//۳۰، تاريخ الإسلام (السيرة) ۲۸۸، عيون الأثر ١/٥٥١، سبرة ابن كثير ١٧٤/٢، ١٧٥.

الأنصار، فعرض نفسه على قبائـل العرب، كمـا كان يصنـع في كلّ مـوسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهْطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً.

قال ابن إسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن أشياخ من قومه قالوا: لما لقيهم رسول الله - على الله عنه الخزرج، قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم؛ قال: أفلا تجلسون أكلّمكم؟ قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام، أنّ يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إنّ نبياً مبعوث الآن، قد أظلّ زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرَم. فلما كلّم رسول الله - على النه إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلّموا والله إنه للنبيّ الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنّا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشرّ ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدّين، فإن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إلى عليه فلا رجل أعزّ منك.

ثم انصرفوا عن رسول الله \_ ﷺ \_ راجعين إلى بـلادهم، وقــد آمنـوا وصدّقوا (''.

أسماء من التقوا به على من الخزرج: قال ابن إسحاق: وهم ـ فيما ذُكر لي ـ: ستة نفر من الخزرج، منهم من بني النجّار ـ وهـ و تَيْم الله ـ ثم من بني

<sup>(</sup>١) عزوهم: غلبوهم.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۳۵۳/۲ ـ ۳۵۱، طبقات ابن سعد ۲۲۰/۱، دلائل النبوة للبيهقي ۱٦٩/۲ ـ
 ۱۷۳، المغازي لعروة ۱۲۱ ـ ۱۲۳، نهاية الأرب ۳۱۰/۱۳، ۳۱۱، الدرر لابن عبدالـبر، عبون الأثر ۲۵٦/۱، تاريخ الإسلام (السيرة) ۲۹۰.

مالك بن النجّار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن عمرو بن عامر: أسعد بن زُرارة بن حُدس بن عُبيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجّار، وهو أبو أمامة؛ وعَوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النجّار، وهو ابن عفراء.

قال ابن هشام: وعفراء بنت عُبيد بن ثعلبة بن عُبيد بن ثعلبة بن غَنْم ابن مالك بن النجّار.

قال ابن إسحاق: ومن بني زُريق بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج: رافع بن مالك بن العَجْلان بن عمرو بن عامر بن زُريق.

قال ابن هشام: ويقال عامر بن الأزرق.

قال ابن إسحاق: ومن بني سَلِمة بن سعد بن علي بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج، ثم من بني سواد بن فَنْم بن كعب بن سلمة: قُطبة بن عامر بن حَديدة بن عمرو بن غَنم بن سواد.

قال ابن هشام: عمرو بن سواد، وليس لسواد ابن يقال له: غنم.

قال ابن إسحاق: ومن بني حَرَام بن كعب بن غَنم بن كعب بن سلمة: عُقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام.

ومن بني عُبيد بن عدِي بن غَنم بن كعب بن سلمة: جابر بن عبدالله بن رثاب بن النعمان بن سنان بن عُبيد.

فلما قدِموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله - على - ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم، فلم يبق دار من دُور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله - على - (').

<sup>(</sup>١) قارن بتاريخ الطبري ٣٥٤/٢، ٣٥٥، ونهاية الأرب ٣١١/١٦، ٣١٢.

### بيعة العَقَبة الأولى(١)

حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلًا، فلقوه بالعَقَبة. قال: وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله \_ على بيعة النساء"، وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب.

منهم من بني النجّار، ثم من بني مالك بن مالك بن النجّار: أسعد بن زُرارة بن عُدَس بن عُبيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجّار، وهو أبو أمامة؛

<sup>(</sup>۱) المغازي لعروة ۱۲۱، تاريخ الطبري ۲٬۵۰/، الطبقات الكبرى ۲۱۹/۱، أنساب الأشراف ۱/۲۱۷ رقم ۲۹۸، الكامل في التاريخ ۲/۹۰، سبل الهدى ۲۲۷/۳، نهايسة الأرب ۲۱۲/۱۳، تاريخ الإسلام (السيرة) ۲۹۱، عيون التواريخ ۱/۹۸، السيرة لابن كشير ۲۷۸/۱، عيون الأثر ۱/۵۸۱.

<sup>(</sup>٢) ذُكرت بيعة النساء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ يُبَايِعْمَكُ عَلَىٰ أَنْ لا يُشْوِكُنَ بِ اللهِ شَيْئاً ﴾ وقيل في قوله عزّ وجلّ خبراً عن بيعة النساء: ﴿ وَلا يَاتِينَ بِبُهْتَانِ ﴾ أنه الولد تنسبه إلى بعلها، وليس منه، وقيل: هو الاستمتاع بالمرأة فيما دون الوطء كالقُبلة والجسّة ونحوها، والأول يشبه أن يبايع عليه الرجال، وكذلك قيل في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَعْضِيَنكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ أنه النّوح، وهذا أيضاً ليس من شأن الرجال، فدل على ضعف قول من خصّه بالنّوح، وخص البهتان بإلحاق الولد بالرجل، وليس منه، وقيل: يفترينه بين أيديهن يعني: الكذِب وعيب الناس بما ليس فيهم، وأرجلهن يعني: المشي في معصية، ولا يعصينك في معروف، أي: في خير تأمرهن به والمعروف اسم جامع لمكارم الأخلاق، وما عُرف حسنه ولم تنكره القلوب، وهذا معنى يعمّ الرجال والنساء، وذكر ابن اسحاق في رواية يونس فيما أخذه عليهن: أن قال ولا تغششن زواجكن، قالت أحداهن: وما غشّ أزواجنا فقال: أن تأخذي من ماله فتُحابي به غيره. (الروض الأنف ٢ / ١٩٥).

وعَوف، ومُعاذ، ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النجّار، وهما ابنا عفراء.

ومن بني زُرَيق بن عامر: رافع بن مالك بن العَجْلان بن عمرو بن عامر بن زُريق، وذكوان بن عبد قيس بن خلْدة بن مخلّد بن عامر بن زُريق.

قال ابن هشام: ذكوان، مهاجري أنصاري.

ومن بني عوف بن الخزرج، ثم من بني غَنْم بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وهم القواقل: عُبادة بن الصّامت بن قيس بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم؛ وأبو عبد الرحمن، وهو يزيد بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم بن عمرو بن عَمَّارة، من بني غُصينة (۱)، من بَلِيّ، حليف لهم.

قال ابن هشام: وإنّما قيل لهم القواقل، لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سهماً وقالوا له: قوقل به بيثرب حيث شئت.

قال ابن هشام: القوقلة: ضرَّب من المشي.

قال ابن إسحاق: ومن بني سالم بن عمرو بن الخزرج، ثم من بني العَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم: العبّاس بن عُبادة بن نَضْلة بن مالك ابن العَجْلان.

ومن بني سَلمة بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج، ثم من بني حَرَام بن كعب بن غَنْم بن سَلِمة: عُقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حَرام.

ومن بني سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة: قُطبة بن عامر بن حديدة ابن عمرو بن غَنْم بن سواد.

وشهد ها من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ثم من بني

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٢٥٥/٢ (غضينة).

عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: أبو الهيثم بن التيهان، واسمه مالك.

قال ابن هشام: التّبهان: يُخفَّف ويثقَّل، كقوله مَيْت وميِّت. ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس: عُوَيم بن ساعدة.

نص البيعة: قال ابن اسحاق: وحدّثني ين يند بن أبي حبيب، عن أبي مرثد بن عبدالله اليَزني، عن عبدالرحمن بن عُسيلة الصّنابحي، عن عُبادة ابن الصّامت، قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنّا اثني عشر رجلا، فبايعنا رسول الله - على بيعة النساء، وذلك قبل أن تُفْتَرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجُلنا، ولا نعصيه في معروف. فإنْ وفيتم فلكم الجنّة. وإنْ غشِيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله عزّ وجلّ إنْ شاء عنّب وإن شاء غفر(۱).

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزُّهْرِيّ عن عائذ الله بن عبدالله الخولاني أبي إدريس أنّ عُبادة بن الصّامت حدّثه أنه قال: بايعنا رسول الله - على أن لا نُشرك بالله شيئاً، ولا نسرِق، ولا الله - ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببُهْتانِ نفتريه من بين أيدينا وأرجُلنا، ولا نعصيه في معروف؛ فإنْ وفيتم فلكم الجنّة، وإن غشيتم من ذلك فأخذتم بحدّه في الدنيا، فهو كفّارة له، وإنْ سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى

<sup>(</sup>۱) الحديث في تاريخ الطبري ٣٥٦/٢ وأخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٢٥/٤) باب وفود الأنصار إلى النبي على بمكة وبيعة العقبة، وفي الأحكام (١٢٥/٨) باب بيعة النساء، وفي الحدود (١٨/٨) باب توبة السارق، وفي التوحيد (١٩١/٨) باب في المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، والنسائي في البيعة على الجهاد ١٤٢/٧ و ١٤٩ بيعة النساء، والمدارمي في السير ١٦، وأحمد في المسند ٥٣٢٣، وابن سعد في الطبقات ٢٠٠/١، والنويري في نهاية الأرب ٣١٣/١٦، والمذهبي في تاريخ الإسلام ٢٩٢، وابن سيّد الناس في عيون الأثر ١٧٥/١، والصالحي في سبل الهدى ٣٧٠/٣.

الله عزَّ وجلَّ إن شاء عذَّب، وإن شاء غفر''.

إرسال مُصْعَب بن عُمير مع وفد العَقَبة: قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله \_ ﷺ - معهم مُصْعب بن عُمير بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الدار بن قُصَيّ وأمره أن يُقرئهم القرآن، ويعلّمهم الإسلام، ويفقهم في الدِّين، فكان يسمَّى المقريء بالمدينة: مُصْعب. وكان منزَله ١٠٠٠ على أسعد بن زُرارة بن عُدَس، أبي أُمَامة (١٠).

قال ابن إسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه كان يصلّي بهم، وذلك أنَّ الأوس والخزرج كرِه بعضهم أن يؤمَّه بعض ".

# أول جمعة أقيمت بالمدينة

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، عن أبيه أبي أمامة، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، قال: كنت قائد أبي، كعب بن مالك، حين ذهب بصره(٥)، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة، فسمع الأذان بها صلّى (" على أبي أمامة، أسعد بن زُرارة. قال فمكث حيناً على ذلك: لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلّى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي والله إنَّ هذا بي لَعَجْز، ألا أسأل ه مال ه إذا سمع الأذان للجمعة صلّى على أبي أمامة أسعد بن زُرارة؟ قال فخرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج، فلما سمِع الأذان للجمعة صلَّى عليه واستغفر له. قال: فقلت

تاريخ الطبري ٢/٣٥٦، ٣٥٧.

المنزَل هنا وفي كلّ ما شابهه بفتح الزاي لا غير، وذلك لأنه يريد المصدر ولم يُرد المكان. (الروض الأنف ١٩٦/٢).

تاريخ الطبري ٣٥٧/٢، نهاية الأرب ٣١٣/١٦.

تــاريخ الـطبري ٢/٣٥٧، المغــازي لعروة ١٢٤، دلاثــل النبوّة لأبي نعيم ١٠٥/١، تــاريخ الإسلام (السيرة) ٣٩٣، مجمع الزوائد ٢/٠٠ ـ ٤٢.

في دلائل النبوة للبيهقي «كفّ بصره». (0)

في جامع الأصول لابن الأثير: «ترحّم لأسعد بن زرارة».

له: يا أبت، مالك إذا سمعت الأذان للجمعة صلّيت على أبي أمامة؟: فقال: أي بُنيّ، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هنزْم النبيت أمن حَرَّة بني بياضة، يقال له: نقيع الخَضَمات أن قال قلت: وكم أنتم يومشذ؟ قال: أربعون رجلًا أن

إسلام سعد بن مُعاذ وأسيْد بن حُضيْر: قال ابن اسحاق: وحدّثني عُبيدالله بن المغيرة بن مُعيقب، وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزْم: أنّ أسعد بن زُرارة خرج بمُصْعب بن عُمير يبريد به دارَ بني عبد الأشهل، ودارَ بني ظَفَر، وكان سعد بن مُعاذ بن النعمان بن امريء القيس ابن زيد بن عبدالأشهل ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطاً من حوائط بني ظَفَر.

قال ابن هشام: واسم ظفر: كعب بن الحارث بن الخزرج بن عمرو ابن مالك بن الأوس - قالا: على بئر يقال لها: بئر مَرْق فجلسا في الحائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وسعد بن مُعاذ، وأُسيد بن حُضير، يومئذ سيّدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرِك على دين قومه، فلما سمعا به قال سعد بن مُعاذ لأسيد بن حُضير: لا أبا لك، انطلِق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفّها ضُعفاءنا، فازجُرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زُرارة منّي حيث قد علمت كفيتُك ذلك، هو ابن خالتي، ولا أجد عليه مقدّماً، قال فأخذ أُسيّد بن حُضير حربته ثم أقبل اليهما؛ فلما رآه أسعد بن زُرارة، قال لمُصْعب بن عُمير: هذا سيّد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه؛ قال مُصْعب: إن يجلس أكلّمه. قال فوقف عليهما جاءك، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إنْ كانت لكما متشتّماً، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إنْ كانت لكما

<sup>(</sup>١) هزم النبيت: جيل على بريد من المدينة. (معجم ما استعجم، الروض الأنف ١٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الخَضَمات: من الخضم، وهو الأكل بالغم كله. والقضم بأطراف الأسنان. ويقال: هـو أكل اليابس، والخضم: أكل الرطب، فكأنه جمع خضمة، وهي الماشية التي تخضم، فكأنه سمّي بذاك لخضب كان فيه. (الروض الأنف ١٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ٢٩٣.

بأنفسكما حاجة؛ فقال له مُصْعب: أو تجلِس فتسمع، فإن رضيتَ أمراً قبلته، وإن كرهته كفّ عنك ما تكره؟ قال: أنصفت، ثم ركّز حَرْبته وجلس إليهما، فكلَّمه مُصْعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن؛ فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لَعَرَفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم في إشراقه وتسهُّله، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدِين؟ قالا له: تغتسل فتطهّر وتطهّر ثوبيك، ثم تصلّي. فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه، وتشهّد شهادة الحقّ، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهمـا: إنّ ورائي رجلًا إن اتَّبعكما لم يتخلُّف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن، سعد بن مُعاذ، ثم أخذ حَرْبته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم؛ فلما نظر إليه سعد بن مُعاذ مقبلًا، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم؛ فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلَّمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأساً، وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حُدّثت أنّ بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زُرارةَ ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك، ليخفروك فلا قال: فقام سعد مُغضبا مبادراً، تخوَّفاً للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاً، ثم خرج إليهما؛ فلما رآهما سعد مطمئنين، عـرف سعد أنَّ أُسَيداً إنَّما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتَّماً، ثم قال لأسعد بن زُرارة: يا أبا أمامة، أما والله، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْتَ هذا منّي، أتغشانا في دارينا بما نكره \_ وقد قال أسعد بن زُرارة لمُصْعَب بن عُمير: أي مُصْعَب، جاءك والله سيّد مَن وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان \_: قال: فقال له مُصْعب: أو تقعد فتسمّع، فإنْ رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته، وإنْ كرِهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلّم، لإشراقه وتسهله، ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدِين قالا: تغتسل

<sup>(</sup>١) لينقضوا عهدك.

فتطهّر ثوبيك ثم تشهّد شهادة الحقّ، ثم تصلّي ركعتين، قال: فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه، وتشّهد شهادة الحقّ، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته، فأقبل عامداً إلى نادي قومه ومعه أُسَيد بن خُضَير.

قال: فلما رآه قومه مقبلاً، قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم؛ فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم قالوا: سيّدنا وأفضلنا رأياً، وأيمننا نقيبة قال: فإنّ كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله.

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة، ورجع أسعد ومُصْعب إلى منزل أسعد بن زُرَارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد، وخطمة، ووائل، وواقف، وتلك أوس الله، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت، وهو صيفي، وكان شاعراً لهم وقائداً، يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام، فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله على المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق ، وقال فيما رأى من الإسلام، وما اختلف الناس فيه من أمره:

أربَّ النَّاس أشياءُ أَلَمَّتُ يُلَفُّ الصَّعبُ منها بالذَّلولِ أُربَّ النَّاس أمّا إذْ ضَلِلنا فَيَسِّرْنا لمعروفِ السَّبيل فربَّ النَّاس أمّا إذْ ضَلِلنا فَيَسِّرْنا لمعروفِ السَّبيل فلولا ربّنا كنَّا يَهُوداً وما دين اليهود بذي شُكول فلولا ربّنا كنَّا يَهُوداً

<sup>(</sup>١) زاد ابن عبد البر في الدرر ١/١٦٠ وابن سيد الناس في عيون الأثر ١٦١/١ «ثم أسلموا كلهم». وانظر: تاريخ الإسلام ٢٩٥ ـ ٢٩٧، وتاريخ الطبري ٣٥٧/٢ ـ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) الشكول جمع شكل وشكل الشيء ـ بالفتح ـ هـو مثله، والشِكل: بالكسر الـدلّ واخُسن، فكأنه أراد أن دين اليهود بدع، فليس لـه شكول أي: ليس لـه نظيـر في الحقائق، ولا مثيـل يعضده من الأمر المعروف المقبول وقد قال الطائى::

وقلت: أخي قالوا: أخ من قرابة فقلت لهم: إنّ الشكول أقارب قسريبي في رأي وديني ومذهبي وإن باعدتنا في الخطوب المناسب (الروض الأنف ٢٠٠/٢).

ولولا ربّنا كنّا نصارَى مع الرُّهبان في جبل الجليل" ولكِنّا خُلْقنا إذ خُلِقْنا حنيفاً دينُنا عن كُلّ جيل نسوق الهَدْيَ ترسُف مُذعنات مكشفَة المناكب في الجُلول"

قال ابن هشام: أنشدني قوله: فلولا ربّنا، وقوله: لولا ربُنا، وقوله: مكشّفة المناكب في الجلول، رجل من الأنصار، أو من خُزاعة.

#### أمر العَقبة الثانية

قال ابن إسحاق: ثم إنّ مُضعب بن عُمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصارِ من المسلمين إلى الموسم مع حُجّاجِ قومهم من أهل الشرك، حتى قدِموا مكة، فواعدوا رسول الله على العَقبَة، من أوسط أيام التشريق، حين أراد من كرامته، والنصر لنبيّه، وإعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وأهله.

البراء بن معرور يصلّي إلى الكعبة: قال ابن اسحاق: حدّثني مَعْبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين، أخو بني سَلِمة، أنّ أخاه عبدالله ابن كعب، وكان من أعلم الأنصار، حدّثه أنّ أباه كعباً حدّثه، وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله - على له على المشركين، وقد صلّينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور، سيّدنا وكبيرنا، فلما وجهنا لسفرنا، وخرجنا من المدينة، قال البراء لنا: يا هؤلاء، إنّي قد رأيت رأياً، فوالله ما أدري، أتوافقونني عليه، أم لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البُنِية منّي بظهر، يعني الكعبة، وأن أصلّي إليها. قال: فقلنا، والله ما بلغنا أنّ نبينا عليه يصلّي إلاّ إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. قال: فقال: فقال: فقال: فقلنا له: لكنّا لا نفعل، قال: فكنّا إذا وقد كنّا عبْنا عليه ما صنع، وأبي إلاّ الإقامة على ذلك. فلما قدِمنا مكة. قال

<sup>(</sup>١) الجليل: جبل معروف في الشام.

<sup>(</sup>٢) ترسف: تمشى مشى المقيّد، والجلول: جمع جلّ وهو ما تلبسه الدابّة لتصان به.

لى: يا بن أخى، انطلِق بنا إلى رسول الله \_ على الله عني نسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء، لما رأيت من خلافكم إيَّاي فيه. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله علي الله عليه الله عليه الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن قبل ذلك، فلقينا رجلًا من أهل مكة، فسألناه عن رسول الله \_ على الله هل تعرفانه؟ فقلنا: لا؛ قال: فهل تعرفان العبّاس بن عبد المطلّب عمّه؟ قال: قلنا: نعم - قال كنّا نعرف العباس، وكان لا يزال يقدَم علينا تاجراً -قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العبَّاس. قال: فدخلنا المسجد فإذا العبّاس جالس، ورسول الله \_ عَلَيْتُ \_ جالس معه، فسلّمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله \_ على \_ للعبّاس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن مُعرور، سيَّد قومه، وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله على -: «الشاعر»؟ قال: نعم، قال: فقال لـه البراء بن معرور: يا نبيّ الله، إنّى خرجت في سفري هـذا، وقد هداني الله للإسلام، فـرأيت أن لا أجعل هـذه البَنِيَّة منّي بـظهر، فصلّيت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: كنت على قِبلة لو صبرت العليها. قال: فرجع البراء إلى قِبلة رسول الله - على -، وصلّى معنا إلى الشام. قال: وأهله

<sup>(</sup>١) قول رسول الله على على الله على قبلة لو صبرت عليها فقه قوله: لو صبرت عليها: أنه لم يأمره بإعادة ما قد صلّى ؛ لأنه كان متاولًا .

وفي الحديث: دليل على أنّ رسول الله - على بمكة إلى بيت المقدس الآ مذ قدم المدينة سبعة وهو قول ابن عباس، وقالت طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس إلّا مذ قدم المدينة سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً، فعلى هذا يكون في القِبلة نسخان نسخ سنة بقرآن، وقد بيّن حديث ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة، فروي عنه من طرق صحاح أنّ رسول الله - على - كان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس، وجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس المقدس، فلما كان عليه السلام يتحرّى القبلتين جميعاً لم يبن توجّهه إلى بيت المقدس للناس، حتى خرج من مكة والله أعلم. قال الله تعالى له في الآية الناسخة: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجُهَكُ شَطْرَ الْمَسْجِد الْمَرَامِ أي: من أيّ جهة جئت إلى الصلاة، وخرجت اليها فاستقبل الكعبة كنت مستدبراً لبيت المقدس، أو لم تكن، لأنه كان بمكة يتحرّى في استقباله بيت المقدس أن تكون الكعبة بين يديه، وتدبّر قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلُ وَجُهَكُ هُ شَطْرَهُ ﴾.

يزعمون أنه صلّى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم().

قال ابن هشام: وقال عون بن أيوب الأنصاري:

ومنَّا المُصلِّي أوَّلَ النَّاسِ مُقْبِلًا على كعبةِ الرَّحْمن بين المَشاعِرِ يعني البراء بن معرور. وهذا البيت في قصيدة له.

إسلام عبدالله بن عمرو بن حرام: قال ابن إسحاق: حدّثني مَعْبد ابن كعب، أنّ أخاه عبدالله بن كعب حدّثه أنّ أباه كعب بن مالك حدّثه، قال كعب: ثم خرجنا إلى الحجّ، وواعدنا رسول الله على العقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحجّ، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله عله ومعنا عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيّد من سادتنا، وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكّنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلّمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيّد من سادتنا، وشريف من أشرافنا، وإنّا نرغب بك عمّا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً؛ ثم دعوناه إلى الإسلام، وأخبرناه بميعاد رسول الله على العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيباً ".

امرأتان في البيعة: قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله على الشهاء القطا مُستخفِين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العَقَبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجلًا، ومعنا امرأتان من نسائنا: نُسيبة بنت كعب، أم عُمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار؛ وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي، إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع.

العبّاس يستوثق من الأنصار: قال: فاجتمعنا في الشِّعْب ننتظر رسول الله \_ على الله على عمّه العبّاس بن عبدالمطّلب، وهو يـومئذ على

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٣٦٠، ٣٦١، تاريخ الإسلام ٣٠١، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢). تاريخ الطبري ٣٦١/٢، تاريخ الإسلام ٣٠٢.

دِين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثّق له. فلما جلس كان أول متكلّم العباس بن عبد المطّلب فقال يا معشر الخزرج ـ قال: وكانت العرب إنّما يسمّون هذا الحيّ من الأنصار: الخزرج . خزّرجها وأوسها ـ: إنّ محمداً منّا حيث قد علِمتم وقد منعناه من قومنا، ممّن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عِزِّ من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلاّ الانحياز إليكم، واللحوق بكم، فإنْ كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانِعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحمّلتم من ذلك؛ وإن كنتم ترون أنكم مسلِموه وخاذِلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عزّ ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلّم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولرّبك ما أحببت.

عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار: قال: فتكلّم رسول الله - على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم والذي بعثك بالحقّ لَنَمْنَعَنَّكَ مما نمنع منه أُزُرَنا فابيعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب، وأهل الْحَلَقَة أن ورثناها كابراً عن كابر. قال: فاعترض القول، والبراء يكلّم رسول الله على أبو الهيثم ابن التَّيْهَان، فقال: يا رسول الله: إنّ بيننا وبين الرحال حبالاً، وإنّا قاطعوها ويعني اليهود - فهل عسيت إنْ نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قال فتبسّم رسول الله - على الهدم "، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم».

<sup>(</sup>١) العرب تُكنّي عن المرأة بـالإزار وتُكَـنّي أيضاً بـالإزار عن النفس، وتجعل الشوب عبـارة عن لابسه كما قال:

رمسوها باثواب خِفافٍ فلا تسرى لها شَبَها إلاّ النَّعام السنفَّرا أي: بأبدان خِفَافٍ، فقوله مما نمنع أُزُرنا يحتمل الوجهين جميعاً. (الروض الأنف ٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أي أهل السلاح.

٣) قال ابن قُتيبة: كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمك وهدمي هدمك، =

قال ابن هشام: ويقال: الهَدَم الهَدَم: يعني الحُرمة. أي ذمتي ذمّتكم، وحُرمتى حُرمتكم.

قال كعب بن مالك: وقد قال رسول الله ـ على -: أخرجوا إلي منكم اثني عشر اثني عشر نقيباً، ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس".

## أسماء النقباء الاثني عشر

نقباء الخزرج: قال ابن هشام: من الخزرج ـ فيما حدّثنا زياد بن عبدالله البكّائي، عن محمد بن إسحاق المطّلبي ـ أبو أمامة أسعد بن زُرارة ابن عُدَس بن عُبيد بن تعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجّار، وهو تَيْم الله بن ثعلبة بن عمرو بن أبي زُهير بن ثعلبة بن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن امريء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. وعبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس بن عمرو بن امريء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. ورافع بن مالك الأغر بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن ألحارث بن الخزرج، ورافع بن مالك بن غضب بن الخزرج؛ والبراء البراء بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الخزرج؛ والبراء ابن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عُبيد بن عديّ بن غَنْم بن

<sup>=</sup> أي: ما هدمتَ من الدماء هدمتُه أنا، ويقال أيضاً: بل الَّلدْم اللَّدْم والهدم الهدم وأنشد: ثم الحقى بهدمى ولدْمى

فاللدم: جمع لادم، وهم أهله الذي يلتدمون عليه إذا مات، وهو من لدمت صدره: إذا ضربته. والهدم قال ابن هشام: الحُرمة، وإنّما كنّى عن حُرمة الرجل وأهله بالهدم، لأنهم كانوا أهل نجعة وارتحلوا. ولهم بيوت يستخفّونها يوم ظَعنهم فكلما ظعنوا هدموها، والهدم بمعنى المهدوم عبارة والهدم بمعنى المقبوض، ثم جعلوا الهدم وهو البيت المهدوم عبارة عما حوى، ثم قال: هدمي هدمك أي: رحلتي مع رحلتك أي لا أظعن وأدعك وأنشد بعقوب:

تمضي إذا زجرت عن سوأة قدماً كانها هدم في الجفر منقاض (الروض الأنف ٢٠٢/، ٢٠٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٣٦١ ـ ٣٦٣، دلائل النبوة للبيهقي، تاريخ الإسلام ٣٠٢، ٣٠٣.

كعب بن سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم ابن الخزرج؛ وعبدالله بن عمرو بن حَرام بن ثعلبة بن حَرام بن كعب بن سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تسزيد بن جُشَم بن الخزرج؛ وعُبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم ابن سالم بن عَوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج.

قال ابن هشام: هـوغَنْم بن عوف، أخـو سالم بن عـوف بن عمـرو بن عوف بن الخزرج.

قال ابن إسحاق: وسعد بن عُبادة بن دُليم بن حارثة بن أبي خُزيمة ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج؛ والمنذر ابن عمرو بن خُنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج - قال ابن هشام: ويقال: ابن خنيس.

نقباء الأوس: ومن الأوس: أُسَيد بن حُضَير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امريء القيس بن زيد بن عبد الأشهل؛ وسعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن حارثة بن غَنْم بن السلم بن امريء القيس بن مالك بن الأوس، ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أُميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس.

شعر كعب بن مالك في النقباء: قال ابن هشام: وأهل العلم يعدّون فيهم أبا الهيثم بن التَّيهان، ولا يعدّون رفاعة. وقال كعب بن مالك يذكرهم، فيما أنشدني أبو زيد الأنصاري:

أبلِغْ أُبَيّا أنّه فَالَ رأيه وحان غداة الشّعب والحَينُ واقعُ (۱) أبى الله ما منَّ تُلك نفسُك إنه بمِرْصاد أمرِ الناس راءِ وسامع

<sup>(</sup>١) فال: بطُل.

بأحمد نورٌ من هُدَى الله ساطع وألّب وجَمّع كلّ ما أنت جامع أباه عليك السرّهطُ حين تبايعوا وأسعد يأباه عليك ورافع وأسعد يأباه عليك ورافع لانفك إن حاولت ذلك جادع بمُسْلِمِه لا يطمعنْ ثَمّ طامع وإخفاره مِن دونه السمّ ناقع بمنْدوحة عما تُحاول يافع (ن وفاء بما أعطى من العهد خانع (ن فهل أنت عن أحموقة الغيّ نازع فهل بنحس في دُجَى الليل طالع عليك بنحس في دُجَى الليل طالع

وأبلغ أبا سُفيان أنْ قد بدا لنا فلا ترغبنْ في حشْد أمر تُريده ودونك فاعلم أنّ نقضَ عُهودنا أباه البراء وابن عَمرو كلاهما وسعد أباه السّاعديُّ ومُنذِر وما ابنُ ربيع إنْ تناولتَ عهدَه وأيضاً فلا يُعطيكه ابنُ رَواحة وفاءً به والقوقليّ بن صامت أبو هيثم أيضاً وفيُّ بمثلها وما ابن حُضير إن أردت بمَطْمع وسعد أخو عَمرو بن عَوْف فإنه أولاك نُجوم لا يُغبَّك منهمُ

فذكر كعب فيهم «أبا الهيثم بن التِّيهان» ولم يذكر «رفاعة».

قال ابن إسحاق: فحدّثني عبدالله بن أبي بكر: أنّ رسول الله - ﷺ - قال للنقباء «أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالة الحواريِّين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي» \_ يعني المسلمين \_ قالوا: نعم (1).

ما قاله العبّاس بن عبادة للخزرج: قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم ابن عمر بن قَتادة: أنّ القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله - على - قال العباس ابن عبادة بن نضلة الأنصاري، أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم؛ قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نُهكت أموالكم

<sup>(</sup>١) اليافع: العالى.

<sup>(</sup>٢) الخانع: الذليل.

<sup>(</sup>٣) ضروح: أي دافع عن نفسه.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٣٦٣، تاريخ الإسلام ٣٠٥.

مصيبة، وأشرافكم قتلاً أسلمتموه، فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإنْ كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال ()، وقتل الأشراف، فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة؛ قالوا: فإنّا نأخذه على مصيبة الأموال، وقتْل الأشراف؛ فما لنا بذلك يا رسول الله إنْ نحن وَفينا؟ قال: الجنة. قالوا: أبسُطْ يدك؛ فبسط يده فبايعوه ().

وأما عاصم بن عمر بن قَتادة فقال: والله ما قال ذلك العباس إلا ليشدّ العقد لرسول الله \_ على أعناقهم.

وأما عبدالله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العباس إلّا ليؤخّر القوم تلك الليلة، رجاء أن يحضرها عبدالله بن أُبيِّ بن سَلُول، فيكون أقوى لأمر القوم. فالله أعلم أيّ ذلك كان.

قال ابن هشام: سَلُول: امرأة من خُزاعة، وهي أمّ أُبِيّ بن مالك بن الحارث.

أول من ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية: قال ابن إسحاق: فبنو النجّار يزعمون أنّ أبا أمامة، أسعد بن زُرارة، كان أول من ضرب على يده؛ وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهيثم بن التّيهان.

قال ابن إسحاق: فأما مَعْبد بن كعب بن مالك فحدّثني في حديثه، عن أخيه عبدالله بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك، قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله \_ على البراء بن معرور، ثم بايع بعد القوم.

الشيطان يصرخ بعد بيعة العقبة: فلما بايعنا رسول الله على عصر وصرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوتٍ سمعته قطّ: يا أهل الجباجب والحباجب: المنازل() على مذمّم والصّباة معه، قد اجتمعوا على

<sup>(</sup>١) نهكة الأموال: نقصها.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٣٦٣، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) المنازل: منازل مِني.

حربكم. قال: فقال رسول الله \_ على عنه أزب (١) العقبة، هذا ابن أزيب \_ قال ابن هشام: ويقال ابن أزيب \_ أتسمع أي عدو الله، أما والله لأَفْرُغَنَّ لك (١).

الأنصار تستعجل الحرب: قال: ثم قال رسول الله على -: ارفضوا إلى رحالكم. قال: فقال له العباس بن عُبادة بن نَضْلة: والله الذي بعثك بالحق: إن شئت لنميلن على أهل مِنى غداً بأسيافنا؟ قال: فقال رسول الله على -: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا، فنمنا عليها حتى أصبحنا.

قريش تجادل الأنصار: قال: فلما أصبحنا غَدَت علينا جِلّة قريش، حتى جاءونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنّكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا، وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حيِّ من العرب أبغض إلينا، أن تنشب الحرب بيننا وبينهم، منكم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء، وما علمنا. قال: وقد صدقوا، لم يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: ثم قام القوم، وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وعليه نعلان له جديدان. قال فقلت له كلمة \_ كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا \_: يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ. وأنت سيّد من سادتنا، مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث، فخلعهما من رِجُليه ثم رمى هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث، فخلعهما من رِجُليه ثم رمى الفتى، فاردُدْ إليه نعليه. قال: قلت: والله لا أردّهما، فأل والله صالح، لئن صدق الفأل لأسلبنه ".

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي بكر: أنهم أتوا عبدَالله بن أبي بن سَلُول، فقالوا له مثل ما قال كعب من القول؛ فقال لهم: إنّ هذا الأمر

<sup>(</sup>١) أزب العقبة: اسم الشيطان.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/ ٣٦٤، تاريخ الإسلام (السيرة) ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) في دلائل النبوّة للبيهقي «أستلبه». والخبر في تاريخ الطبري ٣٦٣/٢ ـ ٣٦٥، وتاريخ الإسلام: ٣٠٤.

جسيم، ما كان قومي ليتفوَّتوا عليّ بمثل هذا، وما علمته كان. قال: فانصرفوا عنه (').

قريش تأسر سعد بن عُبادة: قال: ونَفَر الناس من مِنى، فتنطّس القوم الخبر"، فوجدوه قد كان، وخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عُبادة بأذاخر، والمنذر بن عمرو، أخا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وكلاهما كان نقيباً. فأما المنذر فأعجز القوم؛ وأما سعد فأخذوه، فربطوا يديه إلى عنقه بنِسْع" رَحْله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه، ويجذبونه بجُمّتة "، وكان ذا شَعر كثير.

خلاص سعد: قبال سعد: فبوالله إنّي لفي أيديهم إذ طلع عليَّ نفرٌ من قريش، فيهم رجل وضيء أبيض، شعشاع، حلو من الرجال(٠٠٠).

(قال ابن هشام: الشعشاع الطويل الحسن. قال رؤبة: يمطّوه من شعشاع غير مُودن

يعني: عنق البعير غير قصير، يقول: مُودن اليد، أي ناقص اليد) (١٠).

قال: فقلت في نفسي: إن يك عند أحدٍ من القوم خير، فعند هذا؛ قال: فلما دنا منّي رفع يده فلكمني لكمةً شديدة. قال: فقلت في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا من خير. قال: فوالله إنّي لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي رجل ممن كان معهم، فقال ويحك! أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: بلي، والله، لقد كنت أُجير لجبير بن مُطعِم بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) دققوا في البحث عنه.

<sup>(</sup>٣) النسع: الشراك الذي يشد به الرحل.

<sup>(</sup>٤) الجُمَّة: مجمع الشعر.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢/٣٦٧.

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في طبعة السقا والأبياري وشلبي (ص ٤٤٩). وأثبتوه في الحاشية،
 وسقط من طبعة مصر التي نشرها طه عبدالرؤوف سعد (١٩٣/٢).

عَدِيّ بِنَ نُوفِلِ بِنِ عَبِدَمُناف؛ قال: ويحك! فاهتف باسم الرجلين، واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما، فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إنّ رجلًا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما، ويذكر أنّ بينه وبينكما جواراً؛ قالا: ومن هو؟ قال سعد بن عُمادة؛ قالا: صدق والله، إن كان ليجير لنا تجّارنا، ويمنعهم أن يُظلموا ببلده. قال: فجاءا فخلُّصا سعداً من أيديهم، فانطلق. وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو، أخو بني عامر بن لُؤَيّ .

قال ابن هشام: وكان الرجل الذي أوى إليه، أبا البَخْتَريّ بن هشام.

قال ابن إسحاق: وكان أول شعر قيل في الهجرة بيتين، قالهما ضرار (١) بن الخطّاب بن مرداس، أخو بني محارب بن فِهْر.

تداركت سعداً عَنوةً فأخذت وكان شفاء لو تداركت منذرا ولو نِلْتُهُ " طُلَّت هناك جراحُه وكان حَريًّا أن يُهانَ ويُهدَرا

قال ابن هشام: يُرْوَى: وكان حقيقاً أن يُهان ويهدرا.

قال ابن إسحاق: فأجابه حسّان بن ثابت فيهما فقال:

لستَ إلى سعيدِ ولا المرءُ مُنفذِر فلولا أبو وَهْبِ لَمَـرَّت قصـائِــدٌ أَتَفْخُرُ بِالكِّتَّانِ لمَّا لَبِسْتَه فلا تك كالوَسْنان يحلُم أنَّه ولا تىك كىالتُّكْلَى وكانت بمَعْزل

إذا ما مَطَايا القوم أَصْبَحْنَ ضُمَّرا على شَرَفِ البَرْقاء يَهْ وينَ حُسّرا وقد تَلْبَس الْأَنْبَاطُ رَيْطاً مَقَصِّر ٣) بقَرْيَة كِسْرَى أو بقرية قَيْصَرا عن الثُّكْلِ لو كان الفؤادُ تفكّرا

كان شاعر قريش وفارسها، ولم يكن في قريش أشعر منه ثم ابن الزُّبعُسري بن قيس بن عَدِيٌّ، وكان جدَّه مرداس رئيس بني محارب بن فِهْر في الجاهلية يسير فيهم بالمرباع، وهو ربع الغنيمة، وكمان أبوه أيمام الفِجار رئيس بني محارب بن فِهْر، أسلم ضرار عام الفتح. (الروض الأنف ٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٢) طُلّت: هُدِرت.

الريط: الملاحف البيض.

ولا تك كالشّاة التي كان حتْفُها ولا تك كالسّاة التي فأقبل نَحْرَه ولا تك كالعاوي فأقبل نَحْوَنا فإنّا ومَن يُهْدِي القصائِدَ نَحْوَنا

بِحَفْر ذِرَاعَيْها فلم تَرْضَ مَحْفَرا (') ولم يَخْشَه سَهما من النَّبْل مُضْمَرا كُمُسْتَبْضِع تمراً إلى أهل (') خيبرا

# قصّة صنم عَمرو بن الجَمُوح

فلما قدِموا المدينة أظهروا الإسلام بها، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشَّرْك، منهم عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حَرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة، وكان ابنه مُعاذ بن عمرو شهد العَقَبة، وبايع رسول الله عَنْ، وكان عمرو بن الجَمُوح سيّداً من سادات بني سَلِمة، وشريفاً من أشرافهم، وكان قد اتّخذ في داره صنماً من خشب، يقاك له: مُناة أن كما كانت الأشراف يصنعون، تتخذه إلهاً تعظمه وتطهره، فلما أسلم فتيان بني سَلِمة: مُعاذ بن جبل؛ وابنه مُعاذ بن عمرو بن الجَمُوح، في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يُدلجون بالليل على صنم عَمرو ذلك، فيحملونه في بعض حُفَر بني سَلِمة، وفيها عُذر أن الناس، منكساً على رأسه، فإذا أصبح عمرو، قال: ويلكم! من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يلتمسه، حتى إذا وجده غسّله وطهره وطيّبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخْزِينة. فإذا أمسى ونام عمرو، عَدَوْا عليه، ففعلوا به مثل من فعل هذا بك لأخْزِينة. فإذا أمسى ونام عمرو، عَدَوْا عليه، ففعلوا به مثل

<sup>(</sup>۱) تقوله العرب في مثل قديم فيمن أثار على نفسه شراً كالباحث عن المدية، وأنشد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ:

وكان يجير الناس من سيف مالك فأصبح يبغي نفسه من يجيرها وكان كعنز السوء قمامت بطلفها إلى مدية تحت التراب تثيرها (الروض الأنف ٢/٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) وفي رواية (أرض).

٣) مُناة: ووزنه: فَعْلة، من مُنيت الدم إذا صببته، لأنّ الدماء كانت عنده تُمنَى، ومن هنا سُمّيت الأصنام: دُمَى، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ومُنَاة الثَّالِيَة الْأَخْرَى﴾ أي ثالثة للآت والعُزّى. (الروض ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) فضلات الناس.

ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسّله ويطهّره ويطيّبه، ثم يعدون عليه، إذا أمسى، فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوماً، فغسّله وطهّره وطيّبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال: إنّي والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو، عَدَوا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة، فيها عُذَر من عُذَر الناس، ثم عدا عمرو بن الجَمُوح فلم يجده في مكانه الذي كان به.

إسلام عمرو وما قاله من الشعر: فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميّت، فلما رآه وأبصر شأنه، وكلّمه من أسلم من قومه، فأسلم برحمة الله، وَحَسُنَ إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة:

والله لوكنتَ إلهاً لم تكن أنت وكلبٌ أفِّ لمَلْقاك إلهاً مُسْتَدَنْ الآن فتشنا الحمد لله العليّ ذي المِنَنْ الواهبِ ال هو الذي أنقذني من أن أكونَ في بأحمدَ المهدي النّبيّ المرتهنْ

أنت وكلبُ وسْط بئر في قَرَنْ " الآن فتَشْناكَ عن سُوء الغَبَنْ " الله فتَشْناكَ عن سُوء الغَبَنْ " الحواهبِ الرّزاق ديّان اللّيّنْ " الحونَ في ظُلمة قبيرٍ مُرْتَهِنْ

<sup>(</sup>١) القَرَن: الحبل.

<sup>(</sup>٢) مستدن: مستعبد، والغبن: السفه.

<sup>(</sup>٣) الدِّين: جمع دِينة وهي العادة، ويقال لها دين أيضاً، وقال ابن الطثرية واسمه يزيد: أرى سبعة يُسْعَون للوصْل كلّهم له عند ليلي دينة يستدينها فالقيت سهمي بينهم حين أوخشوا فما صار لي في القسم إلاّ ثمينها ويجوز أن يريد بالدين الأديان، أي: هو ديان أهل الأديان ولكن جمعها على الدِّين لأنها مِلْل ونِحَل كما قالوا في جمع الحُرَّة حرائر، لأنهن في معنى الكرائم والعقائل. (الروض الأنف ٢١٤/٢).

## شروط البيعة في العقبة الأخيرة

قال ابن إسحاق: وكانت بيعة الحرب، حين أذِن الله لرسوله على بيعة القتال شروطاً سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى، كانت الأولى على بيعة النساء وذلك أن الله تعالى لم يكن أذِن لرسوله على الحرب، فلما أذِن الله له فيها، وبايعهم رسول الله على العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسود، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة.

قال ابن إسحاق: فحدّثني عُبادة بن الوليد بن الصّامت، عن أبيه الوليد، عن جدّه عُبادة بن الصّامت، وكان أحد النقباء، قال:

بايعنا رسول الله على بيعة الحرب ـ وكان عُبادة من الأثني عشر اللذين بايعوه في العقبة الأولى على بيعة النساء ـ على السمع والطاعة، في عُسْرنا ويُسْرنا ومُنْشَطِنا ومُكْرَهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنّا، لا نخاف في الله لومة لائم (١٠).

### أسماء من شهد العَقبة الأخيرة

قال ابن إسحاق: وهذا تسمية من شهد العقبة، وبايع رسول الله على بها من الأوس والخزرج، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلًا وامرأتين.

شهدها من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ثم من بني عبدالأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس أَسَيْد بن حُضَير بن سِماك بن عتيك بن رافع بن امريء القيس بن زيد بن عبدالأشهل، نقيب لم يشهد بدراً. وأبو الهيثم بن التيهان، واسمه مالك، شهد بدراً. وسلمة بن سلامة بن وقش بن زُغبة بن زعُوراء بن عبدالأشهل، شهد بدراً، ثلاثة نفر. قال ابن هشام ويقال: ابن زعُوراء. (بفتح العين).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٣٦٨/٢.

قال ابن إسحاق: ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: ظهير بن رافع بن عَدِيّ بن زيد بن جُشَم بن حارثة، وأبو بردة بن نيار، واسمه هانيء بن نيار بن عمرو بن عُبيد بن كلاب بن دهمان بن غَنْم بن ذبيان بن هُميم بن كامل بن ذهل بن هنيّ بن بَليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، حليف لهم، شهد بدراً. ونُهير بن الهيثم، من بني نابي بن مجدعة بن حارثة، بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس؛ ثم من آل السوّاف بن قيس بن عامر بن نابي بن مجدعة بن حارثة. ثلاثة نفر.

ومن بني عمرو بن عوف مالك بن الأوس: سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم بن السَّلم بن المريء القيس بن مالك بن الأوس، نقيب، شهد بدراً، فقتل به مع رسول الله على شهيداً.

قال ابن هشام: ونُسَبَه ابن إسحاق في بني عمروبن عوف؛ وهو من بني غَنْم بن السلم، لأنه ربّما كانت دعوة الرجل في القوم، ويكون فيهم فيُنسب إليهم.

قال ابن إسحاق: ورفاعة بن عبد المنذر بن زُنْبر بن زيد بن أُميَّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو، نقيب، شهد بدراً. وعبدالله بن جُبير بن النُعمان بن أُميَّة بن البرك ـ واسم البرك: امرؤ القيس بن تعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ـ شهد بدراً، وقُتل يوم أُحد شهيداً أميراً لرسول الله على الرماة ؛ ويقال: أُميَّة بن البَرْك، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ومعن بن عَدِيّ بن الجدّ بن العَجْلان بن حارثة بن ضبيعة، حليف لهم من بَليّ، شهد بدراً وأُحداً والخندق، ومشاهد رسول الله على كلّها، قُتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصّدِيق رضي الله عنه. وعُويم بن ساعدة، شهد بدراً وأُحُداً والخندق. خمسة نفر.

فجميع من شهد العقبة من الأوس أحد عشر رجلًا(١).

وشهدها من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر؛ ثم من بني النجار، وهو تيْم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: أبو أيوب، وهو خالد بن زيد بن كُليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النجار شهد بدراً وأحداً والخندق، والمشاهد كلها؛ مات بأرض الروم غازياً في زمن معاوية بن أبي سفيان. ومُعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النجار، شهد بدراً وأحداً والخندق، والمشاهد كلها، وهو ابن عفراء، وأخوه عوف بن الحارث شهد بدراً وقتل به شهيداً، وهو لعفراء. وأخوه معوذ بن الحارث، شهد بدراً وقتل به شهيداً، وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام بن المغيرة، وهو لعفراء ويقال: رفاعة بن الحارث بن سواد، فيما قال ابن هشام وعمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غَنْم بن مالك بن النجار: شهد بدراً وأحداً والخندق، والمشاهد كلها، قتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأسعد بن زُرارة بن عُرس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، مات قبل بدر ومسجد رسول الله عنه يُنه ، وهو أبو أمامة. ستة نفر.

ومن بني عمرو بن مبذول \_ ومبذول: عامر بن مالك بن النّجار \_: سهل بن عتيك بن عمرو بن عتيك بن عمرو، شهد بدراً. رجل.

ومن بني عمرو بن مالك بن النّجّار، وهم بنو حُديلة ـ قال ابن هشام: حُديلة: بنت مالك بن زيد مَناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج ـ أوس بن ثابت بن المنذر بن حَرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عَدِيّ بن عمرو بن مالك بن النجّار، شهد بدراً، وأبو طلحة، وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عَدِيّ بن مالك بن النجّار شهد بدراً. رجلان.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (السيرة) ٣٠٥، ٣٠٦.

ومن بني مازن بن النجّار، قيس بن أبي صعصعة، واسم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غَنْم بن مازن، شهد بدراً، وكان رسول الله على الساقة يومئذ. وعمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن. رجلان. فجميع من شهد العقبة من بني النجّار أحد عشر رجلاً.

قال ابن هشام: عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء، هذا الذي ذكره ابن إسحاق، إنّما هو غزيّة بن عمرو بن عطية بن خنساء.

قال ابن إسحاق: ومن بلحارث بن الخزرج: سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث، نقيب، شهد بدراً وقُتل يوم أُحُد شهيداً. وخارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث، شهد بدراً وقُتل يوم أُحُد شهيداً. وعبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس بن عمرو بن امريء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث، نقيب، شهد بدراً وأُحُداً والخندق ومشاهد رسول الله ﷺ كلها، إلّا الفتح وما بعده، وقُتـل يــوم مؤتـة شهيــداً أميـراً لرسول الله على . وبشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث، أبو النعمان بن بشير، شهد بدراً. وعبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبدالله بن زيد مناة بن الحارث بن الخزرج، شهد بدراً، وهو الذي أرى النداء للصلاة، فجاء به إلى رسول الله عَلَيْ فأمر به. وخلاد بن سويد بن تعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، شهد بدراً وأُحُداً والخندق، وقُتل يوم بني قريظة شهيـداً، طُرحت عليـه رحى من أطم من آطامهـا فشدختـه شدخـاً شديداً، فقال رسول الله ﷺ - فيما يذكرون - «إنَّ له لأجرَ شهيدين». وعُقبة بن عمرو بن تعلبة بن أسَيْرة بن عُسَيْرة بن جِدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، وهو أبو مسعود وكان أحدَث من شهد العقبة سنًّا، مات

في أيام معاوية، لم يشهد بدراً، سبعة نفر.

من بني بَيَاضة بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج. زياد بن كبير بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عديّ بن أُميّة بن بياضة، شهد بدراً. وفروة بن عمرو بن وذفة بن عُبيد بن عامر بن بياضة، شهد بدراً. قال ابن هشام: ويقال: ودفة.

قال ابن إسحاق: وخالد بن قيس بن مالك بن العَجْلان بن عامر بن بياضة شهد بدراً. ثلاثة نفر.

ومن بني زُريق بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج: رافع بن مالك بن العَجْلان بن عمرو بن عامر بن زُريق، نقيب. وذَكُوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلّد بن عامر بن زُريق، وكان خرج إلى رسول الله على من المدينة، وكان معه بمكة وهاجر إلى رسول الله على من المدينة، فكان يقال له: مهاجري أنصاري: شهد بدراً وقُتل يوم أُحُد شهيداً". وعبّاد بن قيس بن عامر بن خلدة بن مخلّد بن عامر بن زُريق، شهد بدراً. والحارث بن قيس بن خالد بن مخلّد بن عامر بن زُريق، وهو أبو خالد شهد بدراً. أربعة نفر.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (السيرة) ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث عن موت بشر مسموماً في: صحيح البخاري (٨٤/٥) في المغازي، باب =

حين سأل بني سَلِمة: «من سيّدكم يا بني سَلِمة؟» فقالوا: الجدّبن قيس، على بُخله؛ فقال رسول الله على: «وأيّ داء أكبر من البخل»؟ سيد بني سَلِمة الأبيض الجعد بِشْر بن البراء بن معرور ـ وسنان بن صيفيّ بن صخر بن خنساء بن سنان بن عُبيد، شهد بدراً، وقُتل يوم الخندق شهيداً. والطُّفيْل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد، شهد بدراً، وقتل يوم الخندق شهيداً. ويزيد بن ومعقل بن المنذر بن سرح بن خناس بن سنان بن عُبيد، شهد بدراً. ويزيد بن المنذر، شهد بدراً. ومسعود بن يزيد بن سبيع بن خنساء بن سنان بن عُبيد. والضحّاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عُبيد، شهد بدراً، ويزيد بن حَرام بن والضحّاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عُبيد، شهد بدراً، ويزيد بن حَرام بن سُبيع بن خنساء بن سنان بن عُبيد. وجبّار بن صخر بن أُميَّة بن خنساء بن سنان بن عُبيد، شهد بدراً،

قال ابن هشام: ويقال: جبّار بن صخر بن أميّة بن خناس.

قال ابن إسحاق: والطُفَيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عُبيد، شهد بدراً. أحد عشر رجلًا.

ومن بني سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة، ثم من بني كعب بن سواد: كعب بن مالك بن أبي كعب بن القَيْن بن كعب. رجل.

ومن بني غَنْم بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة: سُليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو بن عُديدة بن عمرو بن غَنْم، شهد بدراً. وقُطْبة بن عامر بن حُديدة بن عمرو بن غَنْم، وهو أبو غَنْم، شهد بدراً. وأخوه يزيد بن عامر بن حُديدة بن عمرو بن غَنْم، وهو أبو

الشاة التي سُمَّت للنبي على في خيبر، و (١٤١/٣) في الهبسة، باب قبول الهديسة من المستركين، ومسلم (٢١٩٠) في السلام، باب السم، وأبو داود في الديات (٤٥٠٨) و (٤٥١٩) و (٤٥١٩) و (٤٥١٩) باب فيمن سقى رجلاً سُمَّا أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟ وابن ماجه، في الطب (٣٥٤٦) باب السحر، وأحمد في المسند ٢٥٠١، والذهبي في تاريخ المسند ٢٠٥١، وعرب وابن سعد في الطبقات ٢٠٢٢، ٣٠٢، والذهبي في تاريخ الإسلام ٣٥، ٤٢٥، ومجمع الزوائد للهيثمي ٢٩٥/، ٢٩٦، باب ما جاء في الشاة المسمومة، وقال: رواه الطبراني والبزار.

المنذر، شهد بدراً. وأبو اليَسَر، واسمه كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو بن غَنْم، خمسة نفر. غَنْم، شهد بدراً. وصيفي بن سواد بن عبّاد بن عمرو بن غَنْم، خمسة نفر.

قال ابن هشام: صيفي بن أسود بن عبّاد بن عمرو بن غَنْم بن سواد، وليس لسواد ابن يقال له: غَنْم.

قال ابن إسحاق: ومن بني نابي بن عمروبن سَواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة: ثعلبة بن غنمة بن عَدِيّ بن نابي، شهد بدراً، وقُتل بالخندق شهيداً، وعمرو بن غنمة بن عدِيّ بن نابي، وعَبس بن عامر بن عَدِيّ بن نابي، شهد بدراً. وعبدالله بن أنيس، حليف لهم من قُضاعة. وخالد بن عمرو بن عَدِيّ بن نابيّ خمسة نفر.

قال ابن إسحاق: ومن بني حرام بن كعب بن سَلمة: عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام، نقيب، شهد بدراً، وقُتل يوم أحد شهيداً، وابنه جابر بن عبدالله، ومُعاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام، شهد بدراً وثابت بن الجذع ـ والجذع: ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام ـ شهد بدراً، وقُتل بالطائف شهيداً. وعُمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام، شهد بدراً. قال ابن هشام: عُمير بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: وحديج بن سلامة بن أوس بن عمرو بن الفرافر، حليف لهم من بَليّ. ومُعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد؛ ويقال: أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الخزرج؛ وكان في بني سَلِمة، شهد بدراً، والمشاهد كلّها، ومات بعَمُواس، عام الطاعون بالشام، في خلافة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وإنّما ادّعته بنوسَلِمة أنه كان أخا سهل بن محمد بن الجدّ بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عُبيد بن عَدِيّ بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة. سبعة نفر.

قال ابن هشام: أوس: ابن عبّاد بن عَدِيّ بن كعب بن عمرو بن أذن بن سعد.

قال ابن إسحاق: ومن بني عوف بن الخزرج؛ ثم من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج: عُبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم بن سالم بن عوف: نقيب، شهد بدراً والمشاهد كلها.

قال ابن هشام: هـو غَنْم بن عوف، أخـو سالم بن عـوف بن عمـرو بن عوف بن الخزرج.

قال ابن إسحاق: والعبّاس بن عُبادة بن نَضْلَة بن مالك بن العَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عوف، وكان ممن خرج إلى رسول الله على وهو وهو بمكة، فأقام معه بها، فكان يقال له: مهاجري أنصاري، وقُتل يوم أُحُد شهيداً، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن حزَمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة، حليف لهم من بني غُصَينة من بَليّ. وعمرو بن الحارث بن لبّدة بن عمرو بن ثعلبة؛ أربعة نفر، وهم القواقل.

ومن بني سالم بن غَنْم بن عوف بن الخزرج، وهم بني الحُبليّ ـ قال ابن هشام: الحُبليّ: سالم بن غنم بن عوف، وإنّما سُمّي الحُبْليّ ـ لعِظَم بطنه: رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غَنْم. شهد بدراً، وهو أبو الوليد.

قال ابن هشام: ويقال: رفاعة: ابن مالك، ومالك: ابن الوليد بن عبدالله بن مالك بن ثعلبة بن جُشَم بن مالك بن سالم.

قال ابن إسحاق: وعُقبة بن وهْب بن كَلَدة بن الجعد بن هـ لال بن الحـ ارث بن عمرو بن عَـدِيّ بن جُشَم بن عـوف بن بهشة بن عبـ دالله بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان، حليف لهم، شهد بدراً، وكان ممن خرج إلى رسول الله على مهاجراً من المدينة إلى مكة، فكان يقال له: مهاجريً أنصاريّ.

قال ابن هشام: رجلان.

قال ابن إسحاق: ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: سعد بن عبادة بن حارثة بن أبي خُزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة، نقيب، والمنذر بن عمرو بن خُنيْس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن جُشَم بن الخزرج بن ساعدة، نقيب، شهد بدراً وأُحداً، وقُتل يوم بئر معونة أميراً لرسول الله على ، وهو الذي كان يقال له: أعنق ليموت. رجلان.

قال ابن هشام: ويقال: المنذر: ابن عمرو بن حنش.

قال ابن إسحاق: فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان منهم، يزعمون أنهما قد بايعتا، وكان رسول الله على لا يصافح النساء إنّما كان يأخذ عليهنّ، فإذا أقررن، قال: اذهبن فقد بايعتكنّ.

قال ابن إسحاق: حدّثني هذا الحديث عنها محمد بن يحيى بن حِبّان، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (السيرة) ٣٠٨.

ومن بني سَلِمة: أم منيع؛ وأسمها: أسماء بنت عمرو بن عَـدِيّ بن نابي بن عمرو بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة(١).

## نزول الأمر لرسول الله ﷺ في القتال"

بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدَّثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام، قال: حدَّثنا زياد بن عبدالله البكّائي، عن محمد بن إسحاق المطّلبيّ: وكان رسول الله على قبل بيعة العَقَبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلَّل له الدماء، إنَّما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى، والصفح عن الجاهل، وكانت قريش قد اضطّهدت من اتبعه من المهاجِرين حتى فتنوهم عن دينهم ونَفَوْهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه، ومن بين معذَّب في أيديهم، وبين هارب في البلاد فراراً منهم، منهم من بأرض الحبشة، ومنهم من بالمدينة، وفي كل وجه؛ فلما عَتَتْ قريش على الله عزّ وجلّ ، وردّوا عليه ما أرادهم بـه من الكرامة، وكذَّبوا نبيَّه عِين ، وعذَّبوا ونفوا من عبده ووحَّده وصدَّق نبيّه، واعتصم بدينه، أذِن الله عزّ وجلّ لـرسـولـه ﷺ في القتال، والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم، فكانت أول آية أنزلت في إذنه في الحرب، وإحلاله الدماء والقتال، لِمن بغي عليهم، فيما بلغني عن عُروة بن الزبير وغيره من العلماء، قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّه عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا آلله وَلَوْلاَ دَفْعُ آلله ٱلْنَاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَاجِدُ يُـذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الله كَثيراً وَلَينْصُـرَنَّ الله مَنْ يَنْصُـرُهُ، إِنَّ الله لَقَـويٌّ عَزِيزٌ. آلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي آلأرْضِ أَقَامُوا آلْصَّلاةَ، وَآتُوا ٱلْرَّكَاةَ وَأَمَرُوا

 <sup>(</sup>١) راجع زيادة في أنساب من ذكروا وأخباراً كثيرة عنهم في الـروض الأنف ج ٢ ص ٢١٤ وما
 بعدها.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٣٦٨، نهاية الأرب ٣٢١/١٦.

بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَرِ، وَللهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ('': أي أني إنّما أحللت لهم القتال لأنهم ظُلموا، ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس، إلاّ أن يعبدوا الله، وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، يعني النبي عليه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةُ ﴾؛ أي حتى لا يُفتن مؤمن عن دينه ﴿وَيَكُونَ آلَدِينُ لله ﴿ ''. أي حتى يُعبد الله، لا يُعبد معه غيره.

الإذن لمسلمي مكة بالهجرة إلى المدينة: قال ابن إسحاق: فلما أذِن الله تعالى له في الحرب، وبايعه هذا الحيّ من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولِمَن اتبعه، وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله والنصحابه من المهاجرين من قومه، ومن معه بمكة من المسلمين، بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال: «إنّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها». فخرجوا أرسالا "، وأقام رسول الله في بمكة ينتظر أن يأذن له ربّه في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة.

ذكر المهاجرين إلى المدينة: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول لله على من المهاجرين من قريش، من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسدبن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، واسمه: عبدالله، هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، وكان قدم على رسول الله على مكة من أرض الحبشة، فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار، خرج إلى المدينة مهاجراً (1).

<sup>(</sup>١) سورة الحج - الآيات ٣٩ - ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) جماعة وراء جماعة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣٦٩/٢، نهاية الأرب ٣٢٢/١٦، الطبقات الكبرى ٢٢٦/١.

قال ابن إسحاق: فحدَّثني أبي إسحاقُ بن يَسَار، عن سلمة بن عبدالله بن عمر بن أبي سلمة، عن جدّته أم سلمة، زوج النبيّ على ، قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معى ابني سلمة بن أبي سلمة في حجْري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه، فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، رهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله، لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بُني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي، حتى أمسي: سنة أو قمريباً منها حتى مرّ بي رجل من بني عمّى، أحد بني المغيرة، فرأى مابي فرحمني فقال لبني المغيرة: ألا تُخرجون هذه المسكينة، فرَّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوا لي؛ الحقى بزوجك إن شئت. قالت: وردّ بنو عبدالأسد إلى عند ذلك ابنى. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابنى فوضعته في حَجْرِي، ثم خرجت أريـد زوجي بالمدينة. قالت: وما معى أحـد من خلق الله. قالت: أتبلّغ بمن لقيت حتى أقدَم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم(١) لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلعة ، أخا بني عبد الدار فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أميَّة؟ قالت: فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لاوالله، إلَّا الله وبُنيِّ هذا. قال: والله مالـك مِن مترك، فـأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط، أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري، فحطّ عنه، ثم قيّده في الشجرة، ثم تنحّى

<sup>(</sup>١) موضع على فرسخين من مكة.

عنّي إلى شجرة، فاضطّجع تحتها، فإذا دنا الرواح، قام إلى بعيري فقدّمه فرحّله ثم استأخر عنّي، وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه، فقاده، حتى ينزل بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقُباء، قال: زوجك في هذه القرية \_ وكان أبو سلمة بها نازلًا \_ فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعاً إلى مكة.

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحباً قطّ كان أكرم من عثمان بن طلحة (١٠).

قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قدِمها من المهاجرين بعد أبي سلمة: عامر بن ربيعة، حليف بني عدِيّ بن كعب، معه امرأته ليلى بنت أبي حَثْمَة بن غانم بن عبدالله بن عوف بن عبيد بن عَدِيّ بن كعب. ثم عبدالله بن جحش بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد بن خُزيمة، حليف بني أميّة بن عبد شمس، احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش، وهو أبو أحمد - وكان أبو أحمد رجلاً ضرير البصر، وكان يطوف مكة، أعلاها وأسفلها، بغير قائد، وكان شاعراً، وكانت عنده الفَرْعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبدالمطّلب بن هاشم - فغلقت دار بني حرب، وكانت أمه أميمة بن ربيعة. والعبّاس بن عبدالمطّلب، وأبو جحش "، هجرة، فمرّ بها عُتبة بن ربيعة. والعبّاس بن عبدالمطّلب، وأبو

<sup>(</sup>۱) وقد كان عثمان يومئذ على كُفره، وإنّما أسلم عثمان في هدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد، وقُتل يوم أُحد إخوته مسافع، وكلاب والحارث، وأبوهم، وعمه عثمان ابن أبي طلحة قُتل أيضاً يوم أُحد كافراً وبيده كانت مفاتيح الكعبة ودفعها رسول الله علم الفتح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وإلى ابن عمه شيبة بن أبي عثمان بن أبي طلحة وهو جتد بني شيبة حَجَبة الكعبة، واسم أبي طلحة جدّهم: عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد العُزَّى، وقُتل عثمان رحمه الله شهيداً بأجنادين في أول خلافة عمر. (الروض الأنف عبد الخرّى، والخبر في أنساب الأشراف ٢٥٨/١، ٢٥٩ رقم ٩٩٥.

<sup>(</sup>۲) وبنو جحش هم: عبدالله وأبو أحمد واسمه: عبد، وقد كان أخوهم عبيدالله أسلم ثم تنصر بأرض الحبشة، وزينب بنت جحش أم المؤمنين التي كانت عند زيد بن حارثة ونزلت فيها فَافَمَا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ وأم حبيب بنت جحش التي كانت تستحاض، وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش التي كانت تحت مُصعب بن =

جهل بن هشام بن المغيرة، وهي دار أبان بن عثمان اليوم التي بالردم، وهم مُصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عُتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يباباً ١٠٠ ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس الصُّعداء، ثم قال:

وكلّ دار، وإنْ طالتْ سلامتُها يوماً ستُدركها النَّكْباء والحُوبُ قصال ابن هشام: وهذا البيت لأبي دُواد الإيادي في قصيدة له. والحُوب: التوجُع.

قال ابن إسحاق: ثم قال عُتبة بن ربيعة: أصبحت دار بني جحش خلاءً من أهلها! فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من قُلّ بن قُلّ.

قال ابن هشام: القُلِّ: الواحد. قال لَبِيد بن ربيعة:

كمل بني حيرةٍ مصيرُهم قُل وإنْ أكثرت من العدد

قال ابن إسحاق: ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذا، فرق جماعتنا، وشتّت أمرنا وقطع بيننا. فكان منزل أبي سلمة بن عبد الأسد، وعامر بن ربيعة، وعبدالله بن جحش، وأخيه أبي أحمد بن جحش، على مبشّر بن

غمير، وكانت تستحاض أيضاً، وقد رُوي أنّ زينب استحيضت، أيضاً، ووقع في الموطاً أنّ زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تُستحاض ولم تك قط زينب عند عبدالرحمن بن عوف، ولا قاله أحد، والغلط لا يسلم بشر منه، وإنّما كانت تحت عبدالرحمن أختها أم حبيب، ويقال فيها أم حبيبة، غير أنّ شيخنا أبا عبدالله محمد بن نجاح، أخبرني أنّ أم حبيب كان اسمها: زينب، فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية، فعلى هذا لا يكون في حديث الموطاً وَهُم ولا غلط والله أعلم. وكان اسم زينب بنت جحش بَرَّة فسمّاها رسول الله على المرأة نفسها بهذا الأسم، وكان اسمها برَّة، فسمّاها زينب كأنه كره أن تزكي المرأة نفسها بهذا الأسم، وكان اسم جحش بن رئاب: برَّة بضم الباء، فقالت زينب لرسول الله - على الله عرف عيرت اسم أبي، فإن البرّة صغيرة، فقيل: إنّ رسول الله - على قال البوا وذكر غيرت اسم أبي، فإن البرّة صغيرة، فقيل: إنّ رسول الله - على قال البوا وذكر لسميته باسم من أسمائنا أهل البيت، ولكنّي سمّته جحش والجحش أكبر من البرة. وذكر هذا الحديث مسنداً في كتاب المؤتلف والمختلف أبو الحسن الدارقطني. (عن الروض الأنف ٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) اليباب: القفر.

عبدالمنذر بن زنبر بقباء، في بني عمرو بن عوف، ثم قدم المهاجرون أرسالاً، وكان بنو غَنْم بن دودان أهل إسلام، قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله على هجرة رجالهم ونساءهم: عبدالله بن جحش، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وعُكّاشة بن مِحصن، وشجاع، وعُقبة، ابنا وهب، وأربد بن حُميّرة.

قال ابن هشام: ويقال ابن حُميْرة.

قال ابن إسحاق: ومنقذ بن نباتة، وسعيد بن رقيش، ومحْرز بن نضلة، ويزيد بن رقيش، وقيس بن جابر، وعمرو بن محصن، ومالك بن عمرو، وصفوان بن عمرو، وثقف بن عمرو، وربيعة بن أكثم، والزُبير بن عُبيد، وتمام بن عُبيدة، ومحمد بن عبدالله بن جحش.

ومن نسائهم: زينب بنت جحش، وأم حبيب بنت جحش، وجذامة بنت جندل، وأم قيس بنت محصن، وأم حبيب بنت ثمامة، وآمنة بنت رُقيش، وسخبرة بنت تميم، وحمنة بنت جحش.

وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب، وهو يذكر هجرة بني أسد بن خُزيمة من قومه إلى الله تعالى وإلى رسوله ﷺ، وإيعابهم في ذلك حين دُعوا إلى الهجرة:

ولو حلفت بين الصف أم أحمد لنحن الألى كنا بها ثم لم نزل بها خيمت غَنْم بن دودان وابتنت إلى الله تغدو بين مَثْنَى وواحد

ومَـرْوتها بالله بـرّت يمينُها بمكة حتى عاد غتّاً سمينُها وما إنْ غدت غَنْم وخفّ قَـطِينُها ودينُ رسول الله بالحقّ دينُها

وقال أبو أحمد بن جحش أيضاً ؟ لمّا رأتني أم أحمد غادياً تقول: فإما كنت لابد فاعلاً

بنمّة من أخشى بغَيْب وأرهبُ فيمّم بنا البلدان ولْتَنْاً يشربُ

<sup>(</sup>١) القطين: القوم المقيمون.

فقلت لها: بل يشرب اليوم وجهنا وما لله وجهي والسرسول ومن يُقم إلى الله وجهي والسرسول ومن يُقم ونفكم قد تركنا من حَميم مُناصِح ونترى أنّ وتراً نَايُنا عن بلادنا وندعوث بني غَنْم لحقْن دمائهم ولله الحبابوا بحمد الله لمّا دعاهم الى وكنّا وأصحاباً لنا فارقوا الهدى أعلى فَوْرَ عَلَى طُغَوْر وَتمنّوا كذبة وأزلّهم عن طغَوْ وتمنّوا كذبة وأزلّهم عن ورغنا إلى قول النبيّ محمد في نَمُت بأرحام إليهم قريبة ولا فأيّ ابن أخت بعدنا يأمَننّكُم وأيّ فأي ابن أخت بعدنا يأمَننّكُم وأيّ ستعلم يوماً أيّنا إذ تنزايلوا وزيّا

وما يَشاً الرحمنُ فالعبدُ يركب الله يوما وجهه لا يُخيَّب وناصحة تَبْكي بدَمْع وتندُب ونحن نَرَى أنّ الرّغائب نطلُب وللحقّ لمّا لاحَ للنّاس مَلْحب الله الحقّ لمّا لاحَ للنّاس مَلْحب الله الحقّ داع والنّجاح فأوْعبوا على الحقّ مهديّ، وفوج معذّب عن الحقّ البلس فخابوا وخُيبوا على الحقّ إبليس فخابوا وخُيبوا فلاة الحقّ منّا وطُيّبوا فلاة الحقّ منّا وطُيّبوا ولا قرب بالأرحام إذ لا نُقَرّب وأيّد وأيّد وأيّد وأيّد وأيّد وأيّد وأيّد وأيّد وأيّد والله ولا قرب الأرحام إذ لا نُقَرّب وأيّد وأيّد الناس للحقّ أصوب وزيّد الناس للحق أصوب

قال ابن هشام: قوله «وَلْتَنْأُ يثرب»، وقوله «إذ لا نقرب»، عن غير ابن إسحاق. قال ابن هشام يريد بقوله: «إذ»، إذا، كقول الله عز وجلّ: ﴿إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾. قال أبو النجم العِجْليّ:

ثم جزاه الله عنا إذا جزى جنّات عدن في العلاليّ والعُلا

## هجرة عمر وقصّة عيّاش وهشام معه

قال ابن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطّاب، وعيّاش بن أبي ربيعة المخزومي، حتى قدِما المدينة. فحدّثني نافع مولى عبدالله بن عمر، عن

<sup>(</sup>١) الملحب: الطريق الواضح.

<sup>(</sup>٢) رعنا: رجعنا.

عبدالله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطّاب، قال: اتّعدتُ، لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أنا وعيّاش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاصي بن وائل السّهميّ التناضب من أضاة بني غِفار، فوق سَرِف وقلنا: أيّنا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنّا هشام، وفُتن فافتتن.

فلما قدِمْنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عَوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عيّاش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمّهما وأخاهما لأمّهما، حتى قدِما علينا المدينة ورسول الله على بمكة، فكلّماه وقالا: إنّ أمك قد نذرت أنّ لا يمسّ رأسَها مشطّ حتى تراك، ولا تستظلّ من شمس حتى تراك، فرق لها، فقلت له: يا عيّاش، إنّه والله إن يريدك القوم إلاّ ليفتنوك عن دِينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمّك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حرّ مكة لاستظلّت. قال: فقال: أبر قسم أمّي، ولي هنالك مال فآخذه. قال: فقلت: والله إنّك لتعلم أنّي لمن أكثر قريش مالاً، تلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى عليّ إلاّ أن يخرج معهما؛ فلما أبى نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى عليّ إلاّ أن يخرج معهما؛ فلما أبى الا ذلك؛ قال؛ قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذَلُول، فالزم ظهرها، فإنْ رابك من القوم رَيب، فانج عليها.

فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قبال له أبو جهل: يا بن أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفيلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: فأناخ، وأناخا ليتحوّل عليها، فلما استووا بالأرض عَدَوْا عليه، فأوثقاه وربطاه ثم دخلا به مكة، وفتناه فافتتن.

قال ابن إسحاق: فحدّثني به بعض آل عيّاش بن أبي ربيعة: أنهما حين دخلا به مكة دخلا به نهاراً موثقاً، ثم قالا: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم، كما فعلنا بسفيهنا هذا.

كتاب عمر إلى هشام بن العاصي: قال ابن إسحاق: وحدّثني نافع،

قال عمر بن الخطّاب: فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها إلى هشام بن العاصي قال: فقال هشام بن العاصي: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طُوَى (")، أصعُد بها فيه وأصوّب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم فهّمنيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنّها إنّما أنزلت فينا، وفيما كنّا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري، فجلست عليه، فلحقْت برسول الله عليه وهو بالمدينة (").

أمر الوليد بن الوليد مع عيّاش وهشام: قال ابن هشام: فحدّثني من أثق به: أنّ رسول الله على قال، وهو بالمدينة: «من لي بعيّاش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاصي»؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما، فخرج إلى مكة، فقدِمَها مستخفياً، فلقي امرأة تحمل طعاماً فقال لها: أين تريدين يا أمّة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين ـ تعنيهما ـ فتبعها حتى عرف موضعهما، وكانا محبوسين في بيت لا سقف له؛ فلما أمسى تسوّر عليهما، ثم أخذ مروة(ن) فوضعها تحت قدميهما، ثم ضربهما بسيفه فقطعهما،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر - الآيات ٥٣ - ٥٥

<sup>(</sup>٢) موضع بأسفل مكة.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: تاريخ الطبري ٢/٣٦٩، دلائل النبوة للبيهقي ٢/١٩٧، نهاية الأرب ٢١/٣٢٠،
 تاريخ الإسلام ٣١٤، ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) المروة: الحجر.

فكان يقال لسيفه: «ذو المروة» لذلك، ثم حملهما على بعيره، وساق بهما، فعثر فدُّمِيت أصبعه، فقال:

هل أنت إلا أصبع دمِيتِ وفي سبيل الله ما لقيتِ ثم قدِم بهما على رسول الله على الله ع

## منازل المهاجرين بالمدينة

قال ابن إسحاق: ونزل عمر بن الخطّاب حين قَدِم المدينة ومن لحِق به من أهله وقومه، وأخوه زيد بن الخطّاب؛ وعمرو وعبدالله ابنا سُراقة بن المعتمر، وخُنيس بن حُذافة السهميّ ـ وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر، فخلَفَ عليها رسول الله على بعده ـ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، وواقد بن عبدالله التميمي، حليف لهم؛ وخوليّ بن أبي خولي؛ ومالك بن أبي خوليّ، حليفان لهم.

قال ابن هشام: أبو خوليّ: من بني عِجْل بن لُجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل.

قال ابن إسحاق: وبنو البُكير أربعتهم: إياس بن البُكير، وعاقل بن البُكير، وعاقل بن البُكير، وعامر بن البُكير، وخالد بن البُكير، وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث، على رفاعة بن عبد المنذر بن زبير، في بني عمرو بن عوف بقباء، وقد كان منزل عيّاش بن أبي ربيعة معه عليه حين قدِما المدينة.

ثم تتابع المهاجرون، فنزل طلحة بن عُبيدالله بن عثمان، وصُهيب بن سنان على خبيب ابن أخي بلحارث بن الخزرج بالسنح ". ويقال: بل نزل

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ۳۲٤/۱٦، السيرة لابن كثير ۲۲۱/۲، نسب قريش ۳۲٤، الاستيعاب دريم ۲۲۸، الاستيعاب دريم ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>٢) السنح: بعوالي المدينة.

طلحة بن عُبيدالله على أسعد بن زُرارة، أخي بني النَّجَّار (١).

قال ابن هشام: وذُكر لي عن أبي عثمان النَّهْديِّ أنه قال: بلغني أنّ صُهَيباً حين أراد الهجرة قال له كفّار قريش: أتيتنا صعلوكاً حقيراً، فكثُر مالُك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك؛ فقال لهم صُهيب: أرأيتم إنْ جعلت لكم مالي أتخلّون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإنّي جعلت لكم مالي. قال: فبلغ ذلك رسولَ الله عليه، فقال: «ربح صهيب، ربح صهيب».

قال ابن هشام: ونزل حمزة بن عبدالمطّلب، وزيد بن حارثة، وأبو مَوْثَد كُنّاز بن حصْن.

قال ابن هشام: ویقال، ابن حصین ـ وابنه مَـرْفَد الغنویّان، حلیفا حمزة بن عبدالمطّلب، وأنسة، وأبو كبشة (ا)، مولیا رسول لله الله الله علی كلثوم بن هدم، أخي بني عمرو بن عوف بقباء، ویقال: بل نـزلوا علی سعد بن خَيْمة ویقال: بل نـزل حمزة بن عبدالمطّلب علی أسعد بن زُرارة، أخي بني النّجّار. كل ذلك یقال.

ونزل عُبيدة بن الحارث بن المطّلب، وأخوه الطُّفيل بن الحارث،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٢/١٦.

<sup>(</sup>۲) أنسة مولى رسول الله \_ على -، من مولّدي السّراة ويُكنّى: أبا مسروح، شهد بدراً والمشاهد كلّها مع رسول الله \_ على - ومات في خلافة أبي بكر، وأبو كبشة اسمه: سُليم يقال إنه من فارس، ويقال: من مولّدي أرض دُوْس، شهد بدراً والمشاهد كلّها مع رسول الله \_ على ومات في خلافة عمر في اليوم الذي وُلد فيه عُروة بن الزبير وأما المذي كانت كفار قريش تذكره وتنسب النبي عليه السلام إليه، وتقول قال ابن أبي كبشة وفعل ابن أبي كبشة، فقيل فيه أقوال: قبل: إنها كنية أبيه لأمّه وهب بن عبد مناف، وقيل: كنية أبيه من الرضاعة المحارِث بن عبد العُزّى، وقيل: إنّ سلمي أخت عبد المطّلب كان يُكنّى أبوها أبا كبشة وهو عمروين لبيد، وأشهر من هذه الأقوال كلّها عند الناس أنهم شيّهوه يرجل كان يعبد الشِّعْرَى وحده دون العرب، فنسبوه إليه لخروجه عن دين قومه.

وذكر الدارقُطني اسم أبي كبشة هـذا في المؤتلف والمختلف، فقـال: اسمـه وجـز بن غالب وهو خُزاعي من بني غبشان. (الروض الأنف ٢٢٧/٢، ٢٢٨).

والحُصَين بن الحارث، ومِسْطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطّلب، وسُويْبط بن سعد بن حُرَيْمَلة، أخو بني عبدالدّار، وطُلَيب بن عُمير، أخو بني عبد بن قُصَيّ، وخبّاب، مولى عُتْبة بن غزوان، على عبدالله بن سلمة، أخي بلْعجلان بقباء.

ونزل عبد الرحمن بن عَوف في رجالٍ من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بلْحارث بن الخزرج.

ونزل الزُبير بن العوّام، وأبو سبْرة بن أبي رُهم بن عبدالعُزَى، على منذر بن محمد بن عُقبة بن أُحَيحة بن الجُلاّح بالعُصَبة ('')، دار بني جَحْجَبَي ('').

ونـزل مُصْعَب بن عُمير بن هـاشم، أخو بني عبـد الـدّار على سعـد بن مُعاذ بن النعمان، أخي بني عبد الأشهل.

ونزل أبو حُذَيْفة بن عُتبة بن ربيعة، وسالم مولى أبي حُذَيفة.

قال ابن هشام: سالم مولى أبي حُذيفة سائبة (الكبيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، سيبته فانقطع إلى أبي حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة فتبناه، فقيل: سالم مولى أبي حُذيفة، ويقال: كانت ثبيتة بنت يعار تحت أبي حُذيفة بن عُتبة فأعتقت سالماً سائبة. فقيل: سالم مولى أبي حُذيفة.

قال ابن إسحاق: ونزل عُتبة بن غزوان بن جابر على عبّاد بن بِشْر بن وقش أخي بني عبد الأشهل، في دار عبد الأشهل.

ونزل عثمان بن عفّـان على أُوْس بن ثابت بن المنــذر، أخي حسّـان بن

<sup>(</sup>١) العُصبَة: موضع في المدينة عند قُباء، وضبطه بعضهم بفتح العين والصاد، على ما في تاج العروس (٣٧٥/٣) وقيده في الأصل بضم العين وسكون الصاد. (معجم ما استعجم العروس (٩٤٦/٣) وقيل: عُصَبَة: كَهُمَزَة. كذا ضبطه ياقوت، وقال إنه حصن بقباء.

<sup>(</sup>٢) جَحْجَبَى: جدّ أحيحة بن الجُلاح اليثربي.

ثابت في دار بني النَّجَّار، فلذلك كان حسَّان يحبُّ عثمان ويبكيه حين قُتل.

وكان يقال: نزل الأعزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عَزَباً (١)، فالله أعلم أيّ ذلك كان.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ١٦/٣٢٥، ٣٢٦.

## هجرة الرسول على الله المالة ا

وأقام رسول الله على بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُؤذن له في الهجرة، ولم يتخلّف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حُبس أو فُتن، إلا علي بن أبي طالب، وأبو بكر بن أبي قُحافة الصّدِّيق رضي الله عنهما، وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله على في الهجرة، فيقول له رسول الله على: «لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً»، فيطمع أبو بكر أن يكونه".

قريش تتشاور في أمره عليه السلام: قال ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول لله على قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً، وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله على إليهم، وعرفوا أنهم قد أجمع لحربهم. فاجتمعوا له في دار الندوة \_ وهي دار قُصَيّ بن كِلاب التي كانت قريش لا

<sup>(</sup>۱) المعازي لعروة ۱۲۸، الطبقات الكبرى ۲۲۷/۱، أنساب الأشراف ۲۵۷/۱، تاريخ الطبري ۲/۲۵/۱، البدء والتاريخ ۱۱۱/۲، مروج الذهب ۲/۸۵/۱، الكامل في التاريخ ۱۱۱/۲، نهاية الأرب ۲۱/۳۳، تاريخ الإسلام (السيرة) ۳۱۸، عيون الأثر ۱۷۳/۱، المختصر في أخبار البشر ۱۲۳/۱، سيرة ابن كثير ۲۲۲/۲، عيون التواريخ ۲/۷۱، سبل الهدى ۳۳۰/۳.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٣٦٩.

تقضي أمراً إلّا فيها ـ يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول لله ﷺ، حين خافوه (١).

قال ابن إسحاق: فحدّثني من لا أتّهم من أصحابنا، عن عبدالله بن غيريح، عن مجاهد بن جُبير أبي الحَجَّاج، وغيره ممن لا أتّهم، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أجمعوا لذلك، واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله عنهم غيره الندي اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يُسمّى يوم الرحمة، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل، عليه بتلة أن فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفاً على بابها، قالوا: من الشيخ قال: شيخ من أهل نجد أن سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً، قالوا: أجل، فادخل، فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش؛ من بني عبد شمس: عُتبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب. ومن بني نَوفل بن عبد مناف: طُعيمة بن عَديّ، وجُبير بن مُطْعِم، والحارث بن عامر بن نوفل. ومن بني أسد بن

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲/۳۷۰.

<sup>(</sup>٢) البتلة: الكساء الغليظ.

وإنّما قال لهم إنّي من أهل نجد فيما ذكر بعض أهل السيرة، لأنهم قالوا لا يدخل معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع محمد. فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ نجدي، وقد ذكر السهيلي في خبر بنيان الكعبة أنه تمثل في صورة شيخ نجدي أيضاً، وحين حكموا رسول الله على أمر الركن: من يرفعه، فصاح الشيخ النجدي: يا معشر قريش: أقد رضيتم أن يليه هذا الغلام دون أشرافكم وذوي أسنانكم، فإن صح هذا الخبر فلمعنى آخر تمثل نجدياً، وذلك أن نجد ومنها يطلع قرن الشيطان، كما قال رسول الله على الله على الله على الله وفي نجد يا رسول الله؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان، فلم يبارك عليها، كما بارك على اليمن والشام وغيرها، وحديثه الآخر أنه نظر إلى المشرق، فقال: إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وفي حديث ابن عمر، حين قال هذا الكلام، ووقف عند باب عائشة، ونظر إلى المشرق فقاله، وفي وقوفه عند باب عائشة ناظراً إلى المشرق يحذر من الفتن، وفكر في خروجها إلى المشرق عند وقوع الفتن: أيقظوا الفتنة تفهم من الإشارة، واضمم إلى قوله عليه السلام حين ذكر نيزول الفتن: أيقظوا صواحب الحجر. والله أعلم - (عن الروض الأنف ٢٩/٢٩).

عبدالعُزَّى: أبو البَخْتَرِيِّ بن هشام، وزمعة بن الأسود بن المطّلب، وحكيم بن حزام. ومن بني سهم: نبيه ومنبّه ابنا الحَجّاج. ومن بني جُمَح: أميّة بن خَلَف. ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يُعدّ من قريش.

فقال بعضهم لبعض: إنَّ هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإنَّا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتَّبعه من غيرنا، فـأجمِعوا فيـه رأياً. قال: فتشاوروا ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد، وأغلِقوا عليه باباً، ثم تربّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيراً والنابغة، ومن مضى منهم، من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم، فقال الشيخ النجديّ : لا والله، ما هذا لكم بـرأى. والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم، فينزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به، حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأي، فانظروا في غيره، فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا، فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنّا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنَّا وفرغنا منه، فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. فقال الشيخ النُّجْدِيِّ: لا والله، ما هذا لكم برأي، ألم تروا حُسن حديثه، وحلاوة منطقه، وغُلِّبته على قلوب الرجال بما يأتي به، والله لـو فعلتم ذلك مـا أمنتم أن يحلُّ على حيٌّ من العرب، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بالدكم، فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، دبّروا فيه رأياً غير هذا. قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إنَّ لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد؛ قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قـال أرى أن نأخـذ من كل قبيلة فتَّى شـابًّا جليـداً نسيباً وسيـطاً فينا، ثم نعطى كل فتي منهم سيفاً صارماً ثم يعمدوا إليه، فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه، فإنَّهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعاً، فلم يقدر بنو عبد مَناف على حرب قومهم جميعاً، فرضوا منّا بالعقل،

فعقلناه لهم. قال: فقال الشيخ النجديّ: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره، فتفرّق القوم على ذلك وهم مُجمِعون له(١).

استخلافه لِعليّ: فأتى جبريل عليه السلام رسول الله هي فقال: لاتبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام، فيثبون عليه؛ فلما رأى رسول الله هي مكانهم، قال لعليّ بن أبي طالب: نم على فراشي، وتَسَجَّ ببردي هذا الحضرميّ الأخضر، فنم فيه، فإنّه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، وكان رسول الله هي ينام في بُرْده ذلك إذا نام ...

قال ابن إسحاق: فحدّثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القُرظيّ قال: لما اجتمعوا له، وفيهم أبو جهل بن هشام، فقال وهم على بابه: إنّ محمداً يزعم أنكم إنّ تابعتموه على أمره، كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان الأردنّ، وإنْ لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها.

قال: وخرج عليهم رسول الله على، فأخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال: «أنا أقول ذلك، أنت أحدهم». وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه، فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من يس: ﴿يَسُ، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَيَسْ الْعَزِيزِ الْرَّحِيم ﴾. . . إلى قوله: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ (أ) حتى فرغ رسول لله على من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه تراباً، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آتٍ ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمداً: قال: خيبكم الله! قد

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/١٧٦ ـ ٣٧٢، الطبقات الكبرى ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٣٧٢/٢ «اتشح».

<sup>(</sup>٣) تأريخ الطبري ٣٧٢/٢، نهاية الأرب ٣١٨/١٦، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة يس - من أول السورة، إلى الآية ٩.

والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً، وانطلق لحاجته، أفما ترون مابكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلّعون فيرون علياً على الفراش متسجّياً ببردرسول الله عليه ، فيقولون: والله إنّ هذا لَمحمد نائماً، عليه بُرده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا(۱)، فقام عليّ رضي الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدّثنا(۱).

ما نزل في تربّص المشركين بالنبيّ: قال ابن إسحاق: وكان مما أنزل الله عزّ وجلّ من القرآن في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الله عزّ وجلّ من القرآن في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اللّهِ عَنْ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ ونَ وَيَمْكُرُ آلله، وَآلله خَيْرُ الله عزّ وجلّ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ آلْمَنُونِ. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ (الله عن الله عن ا

قال ابن هشام: المَنُون: الموت. ورَيْب المنون: ما يريب ويعرض منها. قال أبو ذُوَّيب الهُذليّ:

أمِن المَنُون ورَيْبها تتوجّع والدّهر ليسَ بمعتبٍ من يَجْزعُ وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: وأذِن الله تعالى لنبيّه على عند ذلك في الهجرة(٥).

<sup>(</sup>۱) قال السهيلي: «وذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحّم عليه في الدار مع قِصَر الدار وأنهم إنما جاءوا لقتله، فذكر في الخبر أنهم همّوا بالولوج عليه، فصاحت امرأة من الدار، فقال بعضهم لبعض: والله إنها للسُبَّة في العرب أنْ يتحدّث عنّا أنّا تسوّرنا الحيطان على بنات العمّ، وهتكنا ستر حُرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب أصبحوا ينتظرون خروجه، ثم طمست أبصارهم على من خرج». انظر (الروض الأنف ٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٢٧٢، ٣٧٣، نهاية الأرب ٣٦/١٦، ٣٣٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ـ الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الطور ـ الأيتان ٣٠ و ٣١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢/٤٧٣، ٣٧٥، نهاية الأرب ٢١/ ٣٢٩، ٣٣٠.

أبو بكر يطمع في المصاحبة: قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلًا ذا مال، فكان حين استأذن رسول الله على في الهجرة. فقال له رسول الله على: لا تعجل، لعل الله يجد لك صاحباً، قد طمع بأن يكون رسول الله على، إنّما يعني بنفسه، حين قال له ذلك، فابتاع راحلتين، فاحتبسهما في داره، يعلفهما إعداداً لذلك(١).

حديث الهجرة إلى المدينة: قال ابن إسحاق: فحدَّثني من لا أتَّهم، عن عُروة بن الزُّبير، عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطىء رسول لله ﷺ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طَرَفي النهار، إمَّا بُكْرة، وإما عشيّة، حتى إذا كان اليوم الـذي أذِن فيه لـرسول الله ﷺ في الهجـرة، والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله ﷺ بالهاجرة، في ساعةٍ كان لا يأتي فيها: قالت: فلما رآه أبو بكر، قال: ما جاء رسول الله على هذه الساعة إلَّا لأمر حَدَث. قالت: فلما دخل، تأخّر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله على ، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختى أسماء بنت أبي بكر، فقال رسول الله ﷺ، أخرج عنَّى مَن عندك: فقال: يا رسول الله، إنَّما هما ابنتاى، وماذاك؟ فذاك أبي وأمي! فقال: «إنَّ الله قد أذِن لي في الخروج والهجرة». قالت: فقال أبو بكر: الصُّحبة يا رسول الله: قال: «الصحبة»(١). قالت: فوالله ما شعرت قطّ قبل ذلك اليوم أنّ أحداً يبكى من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئذ، ثم قال: يا نبيّ الله، إنّ هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا. فاستأجرا عبدالله بن أرقط ـ رجلًا من بني الدئل بن بكر، وكانت أمّه امرأة من بني سهم بن عمرو، وكان مشركاً - يدلّهما على الطريق، فدفعا إليه راحلتيهما، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما.

قال ابن إسحاق: ولم يعلم فيما بلغني، بخروج رسول الله على أحد،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٥٧٥، نهاية الأرب ١٦/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢/ ٣٧٥ «الصحابة»، وانظر ٢/٣٧٧، ٣٧٨.

في الغار: قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله على الخروج، أى أبا بكر بن أبي قُحافة، فخرجا من خَوْخة لأبي بكر في ظهر بيته، ثم عمدا إلى غار بثور \_ جبل بأسفل مكة \_ فدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه عبدالله بن أبي بكر أن يتسمّع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر؛ وأمر عامر بن فُهَيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره، ثم يُريحها عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما().

قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم، أنّ الحسن بن أبي الحسن البعْري قال: انتهى رسول الله على وأبو بكر إلى الغار ليلًا، فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله على فلمس الغار، لينظر أفيه سبع أو حيّة، يقي رسول لله على بنفسه.

من قام بشأن الرسول في الغار: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله على الغار ثلاثاً ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة، لمن يرده عليهم. وكان عبدالله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به، وما يقولون في شأن رسول الله على وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فُهَيْرة، مولى أبي بكر رضي الله عنه، يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر، فاحتلبا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٣٧٨.

وذبحا، فإذا عبدالله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة، اتبع عامر بن فُهيْرة أثره بالغنم حتى يُعفّي عليه، حتى إذا مضت الثلاث، وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاماً() فلما ارتحلا ذهبت لتعلّق السفرة، فإذا ليس لها عصام، فتحلّ نطاقها فتجعله عصاماً، ثم علّقتها به.

سبب تسمية أسماء بذات النطاق: فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر: ذات النطاق (")، لذلك.

قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: ذات النطاقين، وتفسيره: أنها لما أرادت أن تعلّق السفرة شقّت نطاقها باثنين، فعلّقت السفرة بواحد، وانتطقت بالآخر.

راحلة الرسول: قال ابن إسحاق: فلما قرّب أبو بكر، رضي الله عنه، الراحلتين إلى رسول الله على قدّم له أفضلهما، ثم قال: اركب، فداك أبي وأمّي؛ فقال رسول الله على: إنّي لا أركب بعيراً ليس لي؛ قال: فهي لك يا رسول الله، بأبي أنت وأمّي؛ قال: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كذا وكذا؛ قال: قد أخذتها به: قال: هي لك يا رسول الله? فركبا وانطلقا

<sup>(</sup>١) العصام: الحبل يشدّ على فم المزادة.

<sup>(</sup>٢) عند الطبري ٢/ ٣٧٩ «ذات النطاقين».

<sup>(</sup>٣) سئل بعض أهل العلم: لِمَ لم يقبلها إلا بالثمن، وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر من هذا فقبل، وقد قال عليه السلام: ليس من أحد أمنَ علي في أهل ومال من أبي بكر، وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثنتي عشرة أوقية ونشاً، فلم يأب من ذلك؟ فقال المسؤول إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما، وهو قول حسن.

وذكر ابن إسحاق في غير رواية ابن هشام: أن الناقة التي ابتاعها رسول الله ـ على من أبي بكر يومشذ هي: ناقته التي تسمى بالجدعاء، وهي العضباء التي جاء فيها الحديث. (الروض الأنف ٢ / ٢٣٠).

وأردف أبو بكر الصِّدِّيق رضى الله عنه عامر بن فُهَيْرة مولاه خلف، ليخدمهما في الطريق().

أبو جهل يضرب أسماء: قال ابن إسحاق: فحُدّثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله \_ على \_ وأبو بكر رضى الله عنه، أتانا نفر من قريش، فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم؛ فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر، قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي؟ قالت: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشاً خبيثاً؟ فلطم خدّي لطمة طرح منها قُرْطي.

الجُنى الذي تغنّى بمقدمَه على: قالت: ثم انصرفوا. فمكثنا ثلاث ليال. وما ندرى أين وجّه رسول الله \_ على \_، حتى أقبل رجل من الجنّ من أسفل مكة، يتغنّى بأبيات من شِعر غناء العرب؛ وإنّ الناس ليتبعونه، يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول:

جزى الله ربُّ الناس خير جزائِهِ وفيقَيْن حلَّا خيمَتَيْ أمَّ مَعبدِ هما نزلا بالبرّ ثمّ تروّحا فأفلح من أمسى رفيق محمد ليَهْنِ بني كعب مكانُ فتاتِهم ومقعدُها للمؤمنين بمَرْصَدِن

نسب أم مَعْبد: قال ابن هشام: أم معبد " بنت كعب، امرأة من بني كعب، من خُزاعة. وقوله «حلّا خيمتي»، و «هما نزلا بالبرّ ثم تروّحا» عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: فلما

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/۳۷۹، ۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/ ٣٨٠، والطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٦١ و ٢٣١، وتاريخ الإسلام

اسمها: عاتكة بنت خالـد إحدى بني كعب من خُـزاعة، وهي أخت حُبيش بن خـالد ولـه صُحبة ورواية، ويقال له الأشعر، وأخوها: حبيش بن خالد، وخالـد الأشعر أبـوهما، هـو: ابن خنیف بن منقل بن ربیعة بن أصرم بن ضبیش بن حرام بن حبشیة بن كعب بن عمرو، وهو أبو خَزاعة. (الروض الأنف ٢/ ٢٣٥).

سمعنا قوله، عرفنا حيث وجه رسول الله على الله على المدينة، وكانوا أربعة: رسول الله على المدينة، وكانوا أربعة: رسول الله على وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبدالله بن أرقط() دليلهما.

قال ابن هشام: ويقال: عبدالله بن أريقط.

موقف آل أبي بكر بعد الهجرة: قال ابن إسحاق: فحدّثني يحيى بن عبدالله بن الزُبير، أنّ أباه عبّاداً حدّثه، عن جدّته أسماء بنت أبي بكر، قالت: لما خرج رسول الله - على الله عنه وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كلّه، ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدّي أبو قُحافة، وقد ذهب بصره، فقال: والله إنّي لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: كلّا يا أبت! إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً. قالت: فأخذت أحجاراً فوضعتها في كُوّةٍ في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوباً، ثم أخذت بيده، فقلت: يا أبت، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا شيئاً ولكنّي أردت أن اسكن الشيخ بذلك".

سُراقة بن مالك: قال ابن إسحاق: وحدّثني الزُّهْريّ أنّ عبدالرحمن ابن مالك بن جُعْشم، عن عمّه سُراقة بن مالك بن جُعْشم، قال: لما خرج رسول الله - على محّة مهاجراً إلى المدينة، جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن ردّه عليهم. قال: فبينا أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منّا، حتى وقف علينا، فقال: والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مرّوا عليّ آنفاً، إني لأراهم محمداً وأصحابه، قال: فأومأت إليه بعيني: أن أسكت، ثم

 <sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري ٣٨٠/٢ «أرقد» وهو غلط. وقيل: «الأريقط» الليثي، كان مشركاً. (نهاية الأرب ٣٣١/١٦٦).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٦/٣٣٣، تاريخ الإسلام (السيرة) ٣٢٧، ٣٢٨.

قلت: إنَّما هم بنو فلان، يبتغون ضالَّة لهم؛ قال: لعلُّه، ثم سكت. قال: ثم مكثت قليلًا، ثم قمت فدخلت بيتى، ثم أمرت بفرسى، فقيّد لي إلى بطن الوادي، وأمرت بسلاحي، فأخرج لي من دُبر حجرتي، ثم أخذت قِداحي التي استقسم بها، ثم انطلقت، فلبست لأمتى ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها؛ فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه». قال: وكنت أرجو أن أردّه على قريش، فآخذ المائة الناقة. قال: فركبت على أثره، فبينما فرسى يشتد بي عشر بي، فسقطت عنه قال: فقلت: ما هذا؟ قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه». قال: فأبيت إلّا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره فبينا فرسى يشتد بي، عثر بي، فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه» قال: فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره. فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي، فذهبت يداه في الأرض، وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض، وتبعهما دُخان كالإعصار. قال: فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد مُنع منّى ، وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: أنا سُراقة بن جُعْشم: انظِروني أكلّمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم منّى شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله \_ ﷺ \_ لأبي بكر: «قبل له: وما تبتغي منّا»؟ قبال فقال ذلك أبو بكر، قال: قلت: تكتب لى كتاباً يكون آية بيني وبينك. قال: «اكتب له يا أبا بكر».

قال: فكتب لي كتاباً في عَظْم، أو في رُقعة، أو في خزفة، ثم ألقاه إليّ، فأخلته، فجعلته في كنانتي، ثم رجعت، فسكتّ فلم أذكر شيئاً مما كان، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله على أو وفرغ من حُنين والطائف، خرجت ومعي الكتاب لألقاه، فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله على القته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزة كأنها جُمارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب، ثم قلت: يا

رسول الله، هذا كتابك، أنا سُراقة بن جُعشم قال: فقال رسول الله \_ على -: «يـوم وفاء وبِر، ادْنُه» قال: فدنوت منه، فأسلمت. ثم تذكّرت شيئاً أسأل رسول الله \_ على - عنه فما أذكره، إلا أنّي قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي، وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: «نعم، في كلّ ذات كبدٍ حرّى أجر»(۱). قال: ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله \_ على - صدقتي(۱).

قال ابن هشام: عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جُعشم.

طريق الهجرة: قال ابن إسحاق: فلما خرج بهما دليلهما عبدالله بن أرقط، سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل، حتى عارض الطريق أسفل من عُسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما، حتى عارض بهما الطريق، بعد أن أجاز قُدَيداً، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرَّار، ثم سلك بهما يُنية المَرَاة (٣)، ثم سلك بهما لِقْفاً.

قال ابن هشام: ويقال؛ لَفْتا. قال مَعقِل بن خُويْلد الهُذلي: نزيعا مُحْلِبا من أهل لَفْت لحيّ بين أثلة والنّعام

قال ابن إسحاق: ثم أجاز بهما مَدْلَجَة لِقف، ثم استبطن بهما مدلجة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في حديث طويل بلفظ «كل كبد رطبة أجر» في كتاب المساقاة ٧٧/٣ باب فضل سقي الماء، وكتاب المظالم ١٠٣/٣ باب الأبار على الطرق إذا لم يتأذّ بها، وكتاب الأدب ٧٧/٧ باب رحمة الناس بالبهائم، ومسلم في: كتاب السلام ١٧٦١/٤ رقم (٢٢٤٤/١٥٣) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، وأبو داود في كتاب الجهاد ٣/٤٢ رقم ٢٥٥٠ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، وابن ماجه في الأدب ١٢١٥ رقم ٣٦٥٦ رقم وهو بلفظ السيرة، وابن اسحاق مدلس، ومالك في الموطأ (٦٦٥) رقم ١٦٨٥ باب صفة النبي على وأحمد في المسند ٢٧٢٢ و ٧٢٥ و ١٧٥ و ١٧٥ و ١٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوّة لأبي نعيم ٢/١١٥، الطبقات الكبرى ٢/٢٣١، نهاية الأرب ٣٣٦/١٦، تاريخ الإسلام (السيرة) ٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) قال السهيلي في الروض الأنف: كذا وجدته مخفّف الراء مقيداً. (٢٤٤/٣).

محاج ('' - ويقال: مِحاج فيما قال ابن هشام - ثم سلك بهما مرجح محاج، ثم تبطّن بهما مرجح من ذي الغضوين - قال ابن هشام: ويقال: العضوين ('' - ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة نِعْهِن ''، ثم على العبابيد. قال ابن هشام: ويقال: العبابيب؛ ويقال: العِثيانة. يريد: العبابيب.

قال ابن إسحاق: ثم أجاز بهما الفاجّة (١)؛ ويقال: القاحّة، فيما قال ابن هشام.

قال ابن هشام: ثم هبط بهما العرج (٥)، وقد أبطأ عليهما بعضُ ظهرهم، فحمل رسول الله على ورجلٌ من أسلم، يقال له: أوس بن حجر، على جمل له عقال له: ابن الرداء - إلى المدينة، وبعث معه غلاماً له، يقال له: مسعود بن هُنيدة، ثم خرج بهما دليلهما من العرج، فسلك بهما تُنية العاثر، عن يمين رَكُوبة - ويقال: ثنية الغائر، فيما قال ابن هشام - حتى هبط بهما بطن رئم (١)، ثم قدِم بهما قباء، على بني عمرو بن عوف، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، حين اشتد الضُحاء، وكادت الشمس تعتدل (١٠٠٠).

قدومه على قُباء: قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عُويمر بن ساعدة، قال: حدّثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله \_ على الوا: لما سمعنا

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد ٢٣٢/١ (مِجاج».

<sup>(</sup>٢) ويقال «العصوين» بالصاد المهملة، نهاية الأرب ٢٦/ ٣٣٩، تاريخ الإسلام ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) اسم عين بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٤) الفاجّة والقاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة، قبل السقيا بنحو ميل.

 <sup>(</sup>a) العَرْج: مكان بين مكة والمدينة على جادة الحاج.

<sup>(</sup>٦) في طبقات ابن سعد ٢٣٣/١ «بطن ريغ».

 <sup>(</sup>٧) السطبقات الكبرى ٢٣٢/١، ٢٣٣، المغازي لعروة ١٣٠، دلائل النبوة للبيهقي ٢١١/٠،
 ٢١٢، نهاية الأرب ٢٣٨/١٦، ٣٣٩، تاريخ الإسلام (السيرة) ٣٢٢، ٣٢٣.

بمخرج رسول الله على على محمة ، وتوكّفنا (۱) قدومه ، كنّا نخرج إذا صلّينا الصبح ، إلى ظاهر حَرّتنا ننتظر رسول الله على - ، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال ، فإذا لم نجد ظلّا دخلنا وذلك في أيام حارة . حتى إذا لم كان اليوم الذي قدِم فيه رسول الله على - ، جلسنا كما كنّا نجلس حتى إذا لم يبق ظلّ دخلنا بيوتنا ، وقدِم رسول الله على - عين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود ، قد رأى ما كنّا نصنع ، وأنّا ننتظر قدوم رسول الله على علينا ، فصرخ بأعلى صوته : يا بني قَيْلة (۱) ، هذا جدّكم قد جاء . قال : فخرجنا إلى رسول الله عنه في على الله عنه في على الله عنه في مثل سنّه ، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله عنه أبو بكر رضي الله عنه في وما يعرفونه من أبي بكر ، حتى زال الظّلٌ عن رسول الله على - ، فقام أبو بكر فألله بردائه ، فعرفناه عند ذلك (۱) .

<sup>(</sup>١) توكّفنا: انتظرنا.

٢) قَيْلة: جدّة للأنصار يُنسبون إليها.

<sup>(</sup>٣) ازدحموا عليه.

<sup>(</sup>٤) كان قدوم رسول الله \_ على - المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول، وفي شهر أيلول من شهور العجم، وقال غير ابن إسحاق: قدِمها لثمانٍ خلون من ربيع الأول. وقال ابن الكلبي، خرج من الغاريوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول. ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة منه، وكانت بيعة العقبة أوسط أيام التشريق. (الروض الأنف ٢٥/١٢) وانظر الخبر في تاريخ الطبري ٢٨١/٣، ٢٨٢، وطبقات ابن سعد ٢٣٣/١، نهاية الأرب الخبر في تاريخ الإسلام ٣٣١، سيرة ابن كثير ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) وكلثوم هذا هـو بن الهِدْم بن امـريء القيس بن الحارث بن زيـد بن مالـك بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وكان شيخاً كبيـراً مات بعـد قدوم رسـول الله ـ ﷺ ـ المدينة بيسير، هو أول من مـات من الأنصار بعـد قدوم النبيّ ﷺ. ثم مـات بعده أسعـد بن =

أصحاب رسول الله \_ على معد المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد ابن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة: بيت الأعزاب. فالله أعلم أيّ ذلك كان، كُلًّ قد سمعنا.

ونزل أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه على خُبيب بن إساف، أحد بني الحارث بن الخزرج بالسُّنْح. ويقول قائل: كان منزله على خارجة بن زيد ابن أبي زهير، أخي بني الحارث بن الخزرج.

وأقام عليّ بن أبي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها، حتى أدّى عن رسول الله عليه الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها، لحق برسول الله على عن كلثوم بن هِدْم (١٠).

فكان عليّ بن أبي طالب، وإنّما كانت إقامته بقباء ليلةً أو ليلتين يقول: كانت بقباء امرأة لا زوج لها، مسلمة. قال: فرأيت إنساناً يأتيها من جوف الليل، فيضرب عليها بابها، فتخرج إليه فيعطيها شيئاً معه فتأخذه. قال: فاستربّت بشأنه، فقلت لها: يا أمة الله، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كلّ ليلة، فتخرجين إليه فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو، وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن حُنيف بن واهب، قد عرف أنّي امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها، ثم جاءني بها، فقال: احتطبي بهذا، فكان عليّ رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حُنيف، حتى هلك عنده بالعراق".

أرارة بأيام وسعد بن خيثمة، وأنه كان يقال لبيته، بيت العزّاب هكذا رُوي \_ وصوابه،
 الأعزاب، لأنه جمع عزب، يقال رجل عزب، وامرأة عـزب، وقد قيـل، امرأة عـزبة بالتاء.
 (الروض الأنف ٢ / ٢٤٥).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۳۸۲/۲، نهاية الأرب ۳۲/۱۳، عيون الأثر ۱۹۲/۱، عيون التواريخ (۱۳۲/۱، سيرة ابن كثير ۲۰۰/۲.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣٨٢/٢، ٣٨٣، عيون التواريخ ١٠٢/١، عيون الأثر ١٩٢/١، ١٩٣، سيرة ابن كثير ٢/٧٠/٢.

قال ابن إسحاق: وحدّثني هذا، من حديث عليّ رضي الله عنه، هند ابن سعد بن سهل بن حُنيف، رضى الله عنه.

مسجد قُباء (۱): قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله على الله على بنى عمرو بن عوف، يوم الإثنين ويوم الشلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده (۱).

خروج الرسول من قُباء وذهابه إلى المدينة: ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك، فالله أعلم أيّ ذلك كان أن فأدركت رسول الله على الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رانوناء، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة أن.

اعتراض القبائل له لينزل عندها: فأتاه عُبان بن مالك، وعبّاس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا: يا رسول الله. أقِمْ عندنا في العدد والعُدّة والمنعة؛ قال: «خلّوا سبيلها، فإنها مأمورة»، لناقته: فخلّوا سبيلها؛ فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة، تلقّاه زياد بن لَبِيد، وفروة بن عمرو، في رجال من بني بياضة فقالوا: يا رسول الله: هلّم إلينا، إلى العدد والعُدّة والمنعة؛ قال: خلّوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلّوا سبيلها. فانطلقت، حتى إذا مرّت بدار بني ساعدة، اعترضه سعد بن عُبادة، والمنذر ابن عمرو، في رجال من بني ساعدة؛ فقالوا: يا رسول الله؛ هلم إلينا إلى العدد والعُدّة والمنعة؛ قال: «خلّوا سبيلها؛ فإنها مأمورة»، فخلّوا سبيلها، العدد والعُدّة والمنعة؛ قال: «خلّوا سبيلها؛ فإنها مأمورة»، فخلّوا سبيلها، فانطلقت؛ حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج، اعترضه سعد بن الربيع، وخارجة بن زيد؛ وعبدالله بن رُواحة؛ في رجال من بني الحارث

<sup>(</sup>١) وهو أول مسجد بُني في الإسلام.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣٩٤/٢.

ابن الخزرج، فقالوا: يا رسول الله هلُمّ إلينا إلى العدد والعُدَّة والمنعة قال: «خلّوا سبيلها، فإنها مأمورة»؛ فخلّوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا مرّت بدار بني عبريّ بن النجّار؛ وهم أخواله دِنْيا - أم عبد المطّلب؛ سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم - اعترضه سليط بن قيس؛ وأبو سليط؛ أسيرة بن أبي خارجة؛ في رجال من بني عدِيّ بن النجّار؛ فقالوا. يا رسول الله؛ هلمم إلى أخوالك؛ إلى العدد والعُدَّة والمنعة؛ قال؛ «خلّوا سبيلها فإنّها مأمورة»؛ فخلّوا سبيلها، فانطلقت.

<sup>(</sup>١) المِرْبَد: المكان الذي يُجَفّف فيه التمر.

<sup>(</sup>٢) تحلحلت ورزمت وألقت بجرانها أي: بعنقها، وفسره ابن قُتيبة على تلحلح أي: لزم مكانه: ولم يبرح، وأنشد:

أناس إذا قيل انفروا قد أتبتم أقاموا على أثقالهم وتلحووا قال: واما تحلحل بتقديم الحاء على اللام فمعناه: زال عن موضعه، وهذا الذي قاله قوي من الاشتقاق فإن التلحلح يشبه أن يكون من: لححت عينه إذا التصقت، وهو ابن عمّي لحا. وأما التحلحل: فاشتقاقه من الحلّ والانحلال بين، لأنه انفكاك شيء، ولكن الرواية في سيرة ابن إسحاق: تحلحلت بتقديم الحاء على اللام، وهو خلاف المعنى إلا أن يكون مقلوباً من تحلحلت، فيكون معناه: لصقت بموضعها، وأقامت على المعنى الذي فسره ابن قتية في تلحلحت.

وأماً قوله: ورزمت الناقمة رزوماً إذا أقامت من الكلال زوم ونوق رزمى، اما أرزمت بالألف، فمعناه: رغت ورجعت في رغائها، ويقال منه: أرزم الرعد، وأرزمت السريح، قاله صاحب العين. (الروض الأنف ٢٤٧/٢).

هو؟ فقال لـه مُعاذ بن عفراء: هو يـا رسول الله لسهـل وسُهيل ابني عمـرو(١) وهما يتيمان لي؛ وسأرضيهما منه، فاتّخذه مسجداً.

مسجد المدينة قال: فأمر به رسول الله على أن يُبْنى مسجداً، ونزل رسول الله على أبي أيوب حتى بني مسجده ومساكنه (")؛ فعمل فيه رسول الله على أبي أيوب حتى بني مسجده فعمل فيه المهاجرون والأنصار؛ ودأبوا فيه؛ فقال قائل من المسلمين:

لئن قعدنا والنّبيُّ يعملُ لذاك منّا العملُ المضلّلُ وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون:

لا عيش إلا عيش الأخره اللهم ارحَم الأنصار والمُهاجِرَهُ قال ابن هشام: هذا كلام وليس برجز.

قال ابن إسحاق: فيقول رسول الله \_ على الله عيش إلا عيش الآخره، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار»(٣).

عمّار والفئة الباغية: قال: فدخل عمّار بن ياسر: وقد أثقلوه باللّبِن، فقال يا رسول الله على عمّا لا يحملون. قالت أمّ سَلَمة زوج النبيّ على -: فرأيت رسول الله على النبيّ على النبي النبي النبيّ النبي ا

<sup>(</sup>١) سهل وسهيل هما ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عبيد بن تعلبة بن غَنّم بن مالك بن النجار وقد شهد سهيل بدرا والمشاهد كلها، ومات في خلافة عمر؛ أما سهل فلم يشهد إلا ما بعد بدر، ومات قبل أخيه سهيل.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲/۲۹۳، نهایة الأرب ۱۹۱/۱۳، ۳۲۲، طبقات ابن سعد ۱/۲۳۲، ۲۳۷، تاریخ الإسلام ۳۳۵.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري نحوه في مناقب الأنصار (٣/٢٥/٣). باب دعاء النبي على أصْلح الأنصار والمهاجرة. وانظر: انساب الأشراف ٢/١٦، والطبقات لأبن سعد ٢/١٤، ونهاية الأرب ٢٤٠/١، وعيون الأثر ١/١٩٥، وسيرة ابن كثير ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم حديثاً بنحوه في الفتن (٢٩١٥) باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا =

وارتجز عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ:

لا يستوي من يَعمُرُ المساجدا يدأب فيه قائماً وقاعدا

قال ابن هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر، عن هذا الرجز، فقالوا: بَلَغَنا أنّ عليّ بن أبي طالب ارتجز به، فلا يُدْرى: أهو قائله أم غيره.

قال ابن إسحاق: فأخذها عمّار بن ياسر، فجعل يرتجز بها.

قال ابن إسحاق: فقال: قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سُميّة، والله إنّي لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال: وفي يده عصا. قال: فغضب رسول الله - على الجنّة، ولعمّار، يدعوهم إلى الجنّة، ويدعونه إلى النار، إنّ عمّاراً جلدة ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يُستبق فاجتنبوه».

قال ابن هشام: وذكر سفيان بن عُيينة، عن زكريّا، عن الشّعبيّ، قال: إنّ أول من بني مسجداً عمّار بن ياسر".

الخلصة. . وأحمد في المسند ٥/٣، وابن سعد في الطبقات ٢٥٢/٣، ٢٥٣، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٠٠١، وتاريخ الإسلام ٣٩١، ويروى الحديث من طرق كثيرة ولفظ مختلف، انظر: معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (بتحقيقنا) ٢٨٤، ٢٨٣ (المتن والحاشية. وتاريخ الاسلام (المغازي) (بتحقيقنا) ص ٣٨.

<sup>(</sup>۱) وإنما لم يسمّه ابن هشام لئلا يذكر بسوء احدَ الصحابة ولا نسميه نحن ايضاً فقد اختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة، وليس في تسميته فائدة. (الروض الأنف ٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) كيف أضاف إلى عمّار بنيان المسجد، وقد بناه معه الناس؟ نقول إنما عنى بهذا الحديث مسجد قُباء، لأنّ عمّاراً هو الذي أشار على النبيّ ﷺ ببنيانه، وهو جمع الحجارة له، فلما أسّسه رسول الله ﷺ استتم بنيانه عمّار. (الروض الأنف ٢٤٨/٢).

الرسول ينزل في بيت أبي أيّوب: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله على في بيت أبي أيّوب، حتى بنى له مسجده ومساكنه (۱)، ثم انتقل إلى مسكنه من بيت أبي أيوب، رحمة الله عليه ورضوانه.

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبدالله اليَزني، عن أبي رُهم السماعيّ، قال: حدّثني أبو أيوب، قال: لما نزل عليّ رسول الله علي العُلوّ، فقلت رسول الله علي الله الله عليه أنت وأمّي، إنّي لأكره وأعظم أن أكون فوقك. وتكون له: يا نبيّ الله، بأبي أنت وأمّي، إنّي لأكره وأعظم أن أكون فوقك. وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلوّ، وننزل نحن فنكون في السفل، فقال: «يا أبا أيّوب، إنّ أرفق بنا وبمن يغشانا، أن نكون في سفل البيت».

قال: فكان رسول الله على الله على الله على المسكن، فقد انكسر حبّ الله الله على الله الله على الله على

قال: وكنّا نصنع له العشاء، ثم نبعث إليه، فإذا ردّ علينا فضله تيمّمت أنا وأمّ أيوب موضع يده، فأكلنا منه نبتغي بـذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة

<sup>(</sup>١) وبني مسجد رسول الله وسُقف بالجريد وجُعلت قبلته من اللبن، ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض، وجُعلت عُمده من جذوع النخل، فتُحَرت في خلافة عمر فجردها، فلما كان عثمان بناه بالحجارة المنقوشة بالفضّة وسقفه بالساج، وجعل قبلته من الحجارة، فلما كانت أيام بني العباس بناه محمد بن ابي جعفر المتسمّى بالمهديّ، ووسّعه وزاد فيه، وذلك في سنة ثنتين ومائتين: وأتقن بنيانه، ونقش فيه ثمّ زيد فيه البنيان والنقوش على ممر العصور، زاده الله تشريفاً، وأما بيوته عليه السلام فكانت تسعة، بعضها من جريد مطيّن بالطين وسقفها جريد، وبعضها من حجارة مرضومة، بعضها فوق بعض، مسقفة بالجريد أيضاً. وقال الحسن بن أبي الحسن: كنت أدخل بيوت النبيّ عليه السلام، وأنا غلام مراهق، فأنال السقف بيدي، وكانت حُجره ـ عليه السلام ـ أكسية من شعر مربوطة في خشب عرعر. وفي (تاريخ البخاري) أنّ بابه عليه السلام كان يُقرع بالأظافر، أي لا حَلق له، ولما تُوفّي ازواجه عليه السلام خُلطت البيوت والحجر بالمسجد، وذلك في زمن عبدالملك، فلما ورد تُوفّي ازواجه عليه السلام خُلطت البيوت والحجر بالمسجد، وذلك في زمن عبدالملك، فلما ورد كتابه بذلك ضج أهل المدينة بالبكاء، كيوم وفاته عليه السلام، وكان سريره خشبات مشدودة باللبف، بيعت زمن بني أميّة، فاشتراها رجل بأربعة آلاف دِرهم. قاله ابن قُتيبة. (الروض الأنف ، بيعت زمن بني أميّة، فاشتراها رجل بأربعة آلاف دِرهم. قاله ابن قُتيبة. (الروض الأنف ٢٤٨/٢)

<sup>(</sup>٢) الحب: الجرة الضخمة جمعه حببة مثل حجر وحجرة. (انظر المعرب للجواليقي ١٢٠).

بعشائه وقد جعلنا له بصلاً أو ثوماً، فرده رسول الله - على انت وأمّي، رددت أثراً. قال: فجئته فزعاً، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمّي، رددت عشاءك، ولم أر فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا، تيمّمت أنا وأمّ أيوب موضع يدك، نبتغي بذلك البركة؛ قال: «إنّي وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه». فأكلناه، ولم نصنع له تلك الشجرة بعد".

قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله - الله عجرة من مكة بمكة منهم أحد، إلا مفتون أو محبوس، ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله - الله على أهل دُور مسمّون: بنو مظعون من بني جُمَح ؛ وبنو جحش بن رئاب، حلفاء بني أميّة ؛ وبنو البُكير، من بني سعد بن ليث، حلفاء بني عدِيّ بن كعب، فإنّ دُورهم غُلقت بمكة هجرة ، ليس فيها ساكن.

أبو سفيان وبنو جحش: ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم. عدا عليها أبو سفيان بن حرب، فباعها من عمرو بن علقمة، أخي بني عامر ابن لُؤَيّ؛ فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم، ذكر ذلك عبدالله ابن جحش لرسول الله - على الله عبدالله أن يعطيك الله بها داراً خيراً منها في الجنة؟ قال: بلى؛ قال: «فذلك عبدالله أن يعطيك الله بها داراً خيراً منها في الجنة؟ قال: بلى؛ قال: «فذلك لك». فلما افتتح رسول الله - على - مكة، كلّمه أبو أحمد في دارهم، فأبطأ عليه رسول الله - على -؛ فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد، إنّ رسول الله - على - يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عزّ وجلّ، فأمسك عن كلام رسول الله - على -، وقال لأبي سفيان:

أبلغ أبا سفيان عن أمرٍ عواقبه ندامه دار ابن عمّك بعتها تقضي بهاعنك الغرامه

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى ۳۹۲/۳، سيرة ابن كثير ۲۷۷/۲، ۲۷۸.

وحليفكم بالله ربّ الناس مجتهد القسامه اذهب بها طوق الحمامة (١)

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله \_ على الله الله على المدينة إذ قدِمها شهر ربيع الأول، إلى صفر من السنة الداخلة، حتى بنى له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحيّ من الأنصار، فلم يبق دار من دُور الأنصار إلا أسلم أهلها، إلا ما كان من خَطْمة، وواقف، ووائل، وأميّة، وتلك أوس الله، وهم حيّ من الأوس، فإنهم أقاموا على شِرْكهم.

خطب رسول الله - على -: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله - على رسول فيما بلغني، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن - نعوذ بالله أن نقول على رسول الله - على - ما لم يقل - أنه قام فيهم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، أيها الناس، فقد موا لأنفسكم. تعلمُن والله ليُصْعقن أحدكم، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربّه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالاً وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمره فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإنّ بها تُجزى الحسنة عشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» (الله ومركاته).

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله \_ على الناس مرة أخرى، فقال: «إنّ الحمدلله، أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلّ له، ومن يُضْلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إنّ أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زيّنه الله في قلبه، وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١/٢٦٩.

 <sup>(</sup>٢) سبل الهدى ٣/٤٧٧، الإهتاع والمؤآنسة للمقريزي ١/٦٤.

ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبّوا ما أحبّ الله، أحبّوا الله من كلّ قلوبكم، ولا تملّوا كلام الله وذكره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفى، وقد سمّاه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث؛ ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، واتقوه حقّ تُقاته، واصدقُوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابُّوا بروح الله بينكم إنّ الله يغضب أن يُنكَثَ عهدُه، والسلام عليكم»(۱).

الرسول يوادع اليهود: قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله \_ على كتاباً بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم:

«بسم الله السرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي على بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويشرب، ومن تبعهم، فلجق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمّة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم ألمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو عمرو بن عوّف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون عانيها بالمعروف والقسط بين بالمؤمنين؛ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون

<sup>(</sup>١) سيرة ابن كثير ٣٠٢/٢، سبل الهدي ٤٧٨، ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) عانيهم: أسيرهم.

<sup>(</sup>٣) المعاقل: الديات.

معاقلهم الأولى، وكلّ طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وإنّ المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل».

قال ابن هشام: المفرح: المُثْقَل بالدُّيْن والكثير العيال. قال الشاعر: إذا أنت لم تبرح تؤدّي أمانةً وتحمل أخرى أفرحتك الودائع «وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه؛ وإنّ المؤمنين المتّقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة (١) ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين؛ وإنَّ أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم؛ ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن؛ وإنَّ ذمَّة الله واحدة يجير عليهم أدناهم؛ وإنَّ المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس؛ وإنه من تبعنا من يهود فإنَّ لـ النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ وإنَّ سِلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلَّا على سـواء وعدل بينهم؛ وإنَّ كـل غـازيـة غـزت معنـا يعقب بعضهـا بعضـاً؛ وإنَّ المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله؛ وإنَّ المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛ وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن؛ وإنه من اعتبط مومناً قتلا عن بيّنة فإنه قَوَد به إلا أن يرضى وليّ المقتول، وإنّ المؤمنين عليه كافة، ولا يحلّ لهم إلّا قيام عليه؛ وإنه لا يحلُّ لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر، أن ينصر محدثاً ولا يؤويه؛ وأنه من نصره أو آواه، فإنَّ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل؛ وإنَّكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإنّ مردّه إلى الله عزّ وجلّ، وإلى محمد عِيدٌ؛ وإنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين؛ وإنّ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مـواليهم وأنفسهم، إلَّا من ظلم وأثِم، فـإنـه لا

<sup>(</sup>١) الدسيعة: العظيمة.

<sup>(</sup>٢) اعتبط: قتل بلا جناية.

يوتغ'' إلا نفسه، وأهل بيته، وإنَّ ليهود بني النجَّار مثل ما ليهود بني عـوف؛ وإنَّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف؛ وإنَّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف؛ وإنَّ ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عـوف؛ وإنَّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف؛ وإنَّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف؛ إلَّا من ظلم وأثِم، فإنه لا يوتغ إلَّا نفسه وأهل بيته؛ وإنَّ جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم؛ وإنَّ لبني الشُّطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإنَّ البرِّ دون الإثم؛ وإنَّ موالى تعلبة كأنفسهم؛ وإنّ بطانة يهود كأنفسهم؛ وإنه لا يخرج منهم أحد إلّا بإذن محمد ﷺ؛ وإنه لا ينحجز على ثار جُرح؛ وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيته، إلَّا من ظلم؛ وإنَّ الله على أبرَّ هذا(٢)، وإنَّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإنَّ بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصحيفة؛ وإنَّ بينهم النصح والنصيحة، والـبرّ دون الإثم؛ وإنـه لم يـأثم امـرؤ بحليفـه؛ وإنّ النصر للمظلوم؛ وإنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين؛ وإنَّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة؛ وإنَّ الجار كالنفس غير مُضارَّ ولا آثم؛ وإنه لاتجار حُرمة إلَّا بإذن أهلها؛ وإنه ما كان بين أهل هـذه الصحيفة من حَـدَث أو اشْتِجار يخاف فساده، فإنَّ مردّه إلى الله عزَّ وجلَّ، وإلى محمد رسول لله \_ ﷺ \_؟ وإنَّ الله على أتقى ما في هـذه الصحيفـة وأبـرّه؛ وإنـه لا تُجـار قـريش ولا مَن نصرها؛ وإنَّ بينهم النصر على من دَهَم يـثرب، وإذا دُعوا إلى صلح يصـالحونـه ويلبسونه، فإنَّهم يصالحونه ويلبسونه؛ وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم؛ وإنَّ يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة.

قال ابن هشام: ويقال: مع البرّ المحسن من أهل هذه الصحيفة.

قال ابن إسحاق: وإنّ البرّ دون الإثم، لا يكسب كاسب إلّا على

<sup>(</sup>١) يوتغ: يهلك.

<sup>(</sup>٢) أي على الرضا به.

نفسه؛ وإنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه؛ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلّا من ظلم أو أثم؛ وإنّ الله جار لمن برّ واتقى، ومحمد رسول الله عليه -(۱)».

### المؤآخاة بين المهاجرين والأنصار

قال ابن إسحاق: وآخى رسول الله - على ابين أصحابه من المهاجرين والأنصار" فقال - فيما بلغنا، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل -: تآخوا في الله أخوين أخوين؛ ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب، فقال: هذا أخي. فكان رسول الله - على المرسلين، وإمام المتقين، ورسول ربّ العالمين، الذي ليس له خطير" ولا نظير من العباد، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخوين؛ وكان حمزة بن عبدالمطلب، أسد الله وأسد رسوله - على وعم رسول الله - على - أخوين، وإليه أوصى حمزة يوم أُحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت؛ وجعفر ابن أبي طالب ذو الجناحين، الطيّار في الجنّة، ومُعاذ بن جبل، أخو بني سلمة، أخوين.

قال ابن هشام: وكان جعفر بن أبي طالب يومئذ غائباً بأرض الحبشة.

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد في كتاب (الأموال ٢٠٢ ـ ٢٠٦): إنما كتب رسول الله ﷺ هذا الكتاب قبل أن تُفرض الجزية، وإذ كان الإسلام ضعيفاً. قال: وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين، كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب.

وانظر نص المعاهدة في كتاب الأموال، والبداية والنهاية ٢٢٤/٣ - ٢٢٦، وسبل الهدى ٥٥/٣ (بالحاشية)، ومجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة لمحمد حميد الله ٧/١ طبعة القاهرة ٢٩٤٢، والروض الأنف ٢٥٢/٢

<sup>(</sup>٢) آخى رسول الله ﷺ بين اصحابه حين نزلوا المدينة، ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد آزر بعضهم ببعض، فلما عزَّ الإسلام واجتمع الشمل، وذهبت الموحشة أنزل الله سبحانه: ﴿وَأُولُو آلأرْحَام بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ آلله﴾ أعني في الميراث، ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال: ﴿إِنَّمَا آلمُؤْمِنُونَ إُخْوَةً ﴾ يعني في التواد وشمول الدعوة. (الروض الأنف ٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) الخطير: المثل.

قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر الصِّدّيق رضى الله عنه، ابن أبي قُحافة، وخارجة بن زهير، أخو بلحارث بن الخزرج، أخوين. وعمر بن الخُّـطَّابِ رضي الله عنه، وعِتبان بن مالـك، أخو بني سـالم بن عـوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أخوين وأبو عبيدة بن عبدالله بن الجرّاح، واسمه عامر بن عبدالله ، وسعد بن مُعاذ بن النعمان ، أخو بني عبد الأشهل ، أخوين. وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن الربيع، أخو بلحارث بن الخزرج، أخوين. والزبير بن العوام، وسلمة بن سلامة بن وقش، أخو بني عبد الأشهل، أخوين. ويقال؛ بل الـزبيـر وعبـدالله بن مسعـود حليف بني زهرة، أخوين؛ وعثمان بن عفان، وأوس بن ثابت بن المنذر، أخو بني النجار، أخوين. وطلحة بن عُبيد الله، وكعب بن مالك، أخو بني سلمة، أخوين. وسعد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، وأُبَيّ بن كعب، أخو بني النجّار: أخوين، ومُصعب بن عُمير بن هاشم، وأبو أيوب خالد بن زيد، أخو بني النَّجَّار: أخوين؛ أبو حُذيفة بن ربيعة، وعبَّاد بن بشر بن وقش، أخو بني عبد الأشهل؛ أخوين. وعمّار بن يسار، حليف بنو مخزوم، وحُذيفَة بن اليهان، أخو بني عبد عبس، حليف بني عبد الأشهل: أخوين. ويقال: ثابت بن قيس بن الشهاس، أخو بلحارث بن الخزرج خطيب رسول الله - على -، وعمار بن ياسر؛ أخوين. وأبو ذُرّ، وهو برير بن جنادة الغفاريّ، والمنذر بن عمرو، المعنق ليموت(١)، أخو بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: أخوين.

قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من العلماء يقول: أبو ذَرّ: جندب ابن جنادة.

قال ابن إسحاق: وكان حاطب بن أبي بلتعة، حليف بني أسد بن عبد العُزَّى، وعُويم بن ساعدة، أخو بني عمرو بن عوف، أخوين؛ وسلمان

<sup>(</sup>١) أي أنَّ الموت أسرع إليه وساق إليه أجله.

الفارسي، وأبو الدرداء، عُويمر بن ثعلبة، أخو بلحارث بن الخزرج، أخوين.

قال ابن هشام: عويمر بن عامر؛ ويقال: عويمر بن زيد.

قال ابن إسحاق: وبلال، مولى أبي بكر رضي الله عنهما، مؤذن رسول الله - على أب وأبور رُويحة، عبدالله بن عبدالسرحمن الخثعمي، ثم أحد الفزع (۱)، أخوين، فهؤلاء من سُمّي لنا، ممن كان رسول الله - على أحد بينهم من أصحابه.

فلما دوَّن عمر بن الخطّاب الدواوين بالشام، وكان بلال قد خرج إلى الشام، فأقام بها مجاهداً، فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ قال: مع أبي رُويحة، لا أفارقه أبداً، للأخوَّة التي كان رسول الله عقد بينه وبيني، فضمّ إليه، وضمّ ديوان الحبشة إلى خثعم، لمكان بلال منهم، فهو في خثعم إلى هذا اليوم بالشام".

# أبو أمامة (")

قال ابن إسحاق: وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة، أسعد بن زُرارة، والمسجد يُبنَى، أخذته الذّبحة أو الشهقة(٥).

<sup>(</sup>١) هـو ابن شهـران بن عفـرس بن حلف بن أفتـل، وأفتـل هـو خثعم بن أنمـار، وقـد اختلف النسّابون فيما بعد أنمار.

والفزع هذا بفتح الزاي، واما الفزع بسكونها، فهو الفزع بن عبدالله بن ربيعة؛ وكذلك الفزع في خُزاعة، وفي كلب هما ساكنان ايضاً قاله ابن حبيب؛ وقال الدارقطني: الفزع بفتح الزاي؛ رجل يروي عن ابن عمر. (الروض الأنف ٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر: أنساب الاشراف ٢٦٩/١ ـ ٢٧١، نهاية الأرب ٣٤٨/٣٤٨، ٣٤٨، الروض الأنف ٢/٢٥٢، الطبقات الكبرى ٢٣٨/١، سيرة ابن كثير ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر عنه في: المسند لأحمد ١٣٨/٤، الطبقات لأبن سعد ١٣٨/٣، الطبقات لخليفة ٩٠، ١٥، تاريخ خليفة ٥٠، المعارف ٣٠٩، الجرح والتعديل ٣٤٤/٢، الاستبصار ٥٦ ـ ٥٨، تاريخ الطبري ٣٩٧/٢، الاستيعاب ١٥٣/١ ـ ١٥٦، أسد الغابة ١٨٦/١، العبر ٣/١، الإصابة ١٠٧/١، شذرات الذهب ٥/١، عيون التواريخ ١٧/١، سيرة ابن كثير ٢٩٣٨.

<sup>(</sup>٤) الذبحة: وجع الحلق يخنق فيقتل. (تاج العروس ٢/٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) الشهقة: الصيحة.

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أسعد بن زُرارة: أنّ رسول الله - على -، قال: «بئس الميت أبو أمامة، ليهود ومنافقي العرب يقولون: لو كان نبيًا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئاً»(۱).

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاريّ: أنه لما مات أبو أمامة، أسعد بن زُرارة، اجتمعت بنو النجّار إلى رسول الله - على وكان أبو أمامة نقيبهم، فقالوا له: يا رسول الله: إنّ هذا قد كان منّا حيث قد علمت، فاجعل منّا رجلاً مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيم؛ فقال رسول الله - على - لهم: «أنتم أخوالي، وأنا بما فيكم، وأنا نقيبكم»؛ وكره رسول الله - على - أن يخصّ بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجّار الذي يعدون على قومهم، أن كان رسول الله - على - نقيبهم ().

#### خبر الأذان (٣)

قال ابن إسحاق: فلما اطمأنَ رسول الله - عِنه المدينة، واجتمع إليه

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/٣٩١، وأخرج نحوه ابن ماجه في الطب (٣٤٩٢) باب من اكتوى، وابن عبدالبر في الاستيعاب ٥/٤٦٥، وأخرج احمد ٤/٥١ و ٥/٣٧٨ وابن سعد ٣/١٤٠ من طريق زهير، عن أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن بعض اصحاب النبي الله على أسعد أو سعد بن زرارة مرتين في حلقه من الذبحة، وقال: «لا أدع في نفسي منه حرجاً»، وهو في الموطأ ٢/٤٤٦ عن يحيى بن سعيد، قال: بلغني ان سعد بن زرارة اكتوى في زمن رسول الله على من الذبحة فمات. وروى شعبة، عن محمد ابن عبدالرحمن، ان جدّه أسعد بن زرارة اصابه وجع الذبح في حلقه، فقال رسول الله على: «ميتة سوء الأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذراً» فكواه بيده فمات. فقال رسول الله عن صاحبه، ولا أملك له ولا لنفسي من الله شيئاً». (سير أعلام النبلاء ١٠/١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣٩٨/٢، الطبقات لابن سعد ١٤١/٣، المستدرك على الصحيحين ١٨٦/٣. سير أعلام النبلاء ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٢٤٦/١ ـ ٢٤٨، انساب الاشراف ٢٧٣/١، نهاية الأرب ٢١/٩٩٩، ٤٠٠، عيون الأثر ٢٠٣/١ ـ ٢٠٦، سيرة ابن كثير ٢/٣٣٤.

إخوانه من المهاجرين، واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة، وفُرض الحلال والحرام، الصلاة، وفُرض الحلال والحرام، وتبوّأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحيّ من الأنصار هم الذين تَبوّءوا الدار والإيمان. وقد كان رسول الله على حين قدِمها إنّما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها، بغير دعوة، فهم رسول الله على حين قدِمها أن يجعل بوقاً كبوق يهود الذين يدعون به لصلاتهم، ثم كرِهه؛ ثم أمر بالناقوس، فنُجِت ليضرب به للمسلمين للصلاة.

رؤيا عبدالله بن زيد: فبينما هم على ذلك، إذ رأى عبدالله بن زيد ابن ثعلبة بن عبد ربه، أخو بلحارث بن الخزرج، النداء، فأتى رسول. الله \_ عليه بن فقال له: يا رسول الله، إنه طاف بتي هذه الليلة طائف: مرّ بي رجل عليه ثوبان أخضران، يحمل ناقوساً في يده، فقلت له: يا عبدالله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلّك على خيرٍ من ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، عي على الطلاح، عي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله».

فلما أخبر بها رسول الله - على -، قال: إنها لرؤيا حقّ، إن شاء الله، فقم مع بلال فألقِها عليه، فليؤذن بها، فإنه أندى (() صوتاً منك) . فلما أذّن بها بلال سمعها عمر بن الخطّاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله - على وهو يجرّ رداءه، وهو يقول: يا نبيّ الله والذي بعثك بالحقّ، لقد رأيت مثل الذي رأى، فقال رسول الله - على ذلك ().

<sup>(</sup>١) أندى: أحسن وأبدع.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٢٤٦/، ٢٤٧، ٢٤٧، برواية محمد بن عمر الأسلمي، عن سليمان بن سليم=

رؤيا عمر: قال ابن إسحاق: حدّثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم ابن الحارث ، عن محمد بن عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه، عن أبيه.

قال ابن هشام: وذكر ابن جُريج، قال لي عطاء: سمعت عُبيد بن عُمير الَّليثي يقول: ائتمر النّبي عَنِي وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة، فبينما عمر بن الخطّاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس، إذ رأى عمر بن الخطاب في المنام، لا تجعلوا الناقوس، بل أذّنوا للصلاة. فذهب عمر إلى النبي عن ليخبره بالذي رأى، وقد جاء النبي عن الوحي بذلك، فما راع عمر إلا بلال يؤذن، فقال رسول الله - عن أخبره بذلك: «قد سبقك بذلك الوحي» ".

ما كان يدعو به بلال قبل الفجر: قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجّار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذّن عليه للفجر كلّ غَداة، فيأتي بسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطّى، ثم قال: اللهم إنّي أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك. قالت: والله ما علمته كان يتركها ليلةً واحدة (1).

# أبو قيس ابن أبي أنس "

قال ابن إسحاق: فلما اطمأنت برسول الله على على داره، وأظهر الله بها

القاري، عن سليمان بن سحيم، عن نافع بن جبير. وعن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، وعن هشام بن سعيد، عن زيد بن اسلم، وعن معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٢٧٣/١ رقم ٦٣٦، عيون الأثر ٢٠٥/١، سيرة ابن كثير ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن كثير ٢/٣٣٨ ورواه ابو داود من حديثه منفردا به.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٢٠٢/٢، أنساب الاشراف ١/٢٦٨، الإصابة ١٨٣/٢، ١٨٤.

دينه، وسرّه بما جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهـل ولايته؛ قـال أبو قيس صرمة بن أبي أنس أخو بني عديّ بن النجّار.

قال ابن هشام: أبو قيس، صرمة بن أبي أنس بن صرمة بن مالك بن عديّ بن عامر بن غَنْم بن عديّ بن النجّار.

قال ابن إسحاق: وكان رجلاً قد ترهب في الجاهلية، ولبس المُسُوح، وفارق الأوثان، واغتسل من الجنابة، وتطهر من الحائض من النساء، وهم بالنصرانية، ثم أمسك عنها، ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا تدخله عليه فيه طامث ولا جُنُب، وقال: أعبد ربَّ إبراهيم، حين فارق الأوثان وكرهها، حتى قدِم رسول الله عليه المدينة، فأسلم وحَسُن إسلامه، وهو شيخ كبير، وكان قوالاً بالحق معظّماً لله عزّ وجلّ في جاهليته، يقول أشعاراً في ذلك حِساناً وهو الذي يقول:

يقول أبو قيس وأصبح غاديا(): فأوصيكم بالله والبرّ والتَّقَى وإن قومكم سادوا فلا تحسدنهم() وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم وإن ناب() غرم فادح فارفقوهم وإن أنتم أمعرتم() فتعففوا

ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا وأعراضكم، والبرّ بالله أول وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا وما حمّلوكم في الملمّات فاحملوا وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا(\*)

قال ابن هشام: ویُروی:

وإن ناب أمر فادح فارفدوهم

قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس صرمة أيضاً:

<sup>(</sup>١) في الاستيعاب «ناصحاً».

<sup>(</sup>٢) في الاستيعاب «تحسدوهم».

<sup>(</sup>٣) في الاستيعاب «يأت».

<sup>(</sup>٤) امعرتم: افتقرتم. وفي الاستيعاب «أملقتم».

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ١٥٨/٤.

طلعت شمسه وكل هلال اليس ما قال ربّنا بضلال في وُكور من آمنات الجبال في حِقافٍ " وفي ظلال السرّمال في حِقافٍ " وفي ظلال السرّمال كل دين إذا ذكرت عُضال كل عيدٍ لرّبهم واحتفال رهْن بؤس وكان ناعم بال وصلوها قصيرة من طوال" ربما يُستحل غير الحلال ربما يُستحل غير الحلال عالماً يهتدي بغير السؤال إنّ مال اليتيم يرعاه والي إنّ مال اليتيم يرعاه والي واحذروا مكرها ومرّ" الليالي واحذروا مكرها ومرّ" الليالي وي وترك الخنا وأخذ الحلال"

سبّحوا الله شرق كلّ صباح عالم السرّ والبيان لدينا وله الطّيرُ تَسْتَريد() وتاوي وله البوحشُ بالفلاة تراها وله هَوْدَتْ() يهودُ ودانت وله همورُ ثان يهودُ ودانت وله شمّس() النّصارى وقاموا وله البراهبُ الحبيسُ() تراهُ واتقوا الله في ضعاف اليتامى واتقوا الله في ضعاف اليتامى واعلموا أنّ لليتيم لا تأكلوه يا بنيّ، التخوم لا تخزلوها يا بنيّ، التخوم لا تخزلوها يا بنيّ، التخوم لا تخزلوها يا بنيّ، التخوم لا تأمنوها واعلموا أنّ مَرها لنفاد ال

وقال أبو قيس صِـرْمة أيضاً، يذكـر ما أكـرمهم الله تبارك وتعـالى به من الإسلام، وما خصّهم الله به من نزول رسوله عليهم:

<sup>(</sup>١) تستريد: تذهب وترجع.

<sup>(</sup>٢) حقاف الرمل: ما تكدُّس منه في استدارة.

<sup>(</sup>٣) هُوُدت: رجعت.

<sup>(</sup>٤) شمّس: تعبّد.

<sup>(</sup>٥) الراهب الحبيس: الذي حبس عن ملذّات الدنيا.

<sup>(</sup>٦) أي إن كانت قصيرة فصلوها أنتم من فضلكم.

<sup>(</sup>V) التخوم: الحدود، والخزلان: القطع، والعقّال: المنع. وفي الاستيعاب ١٥٩/٤: «يا بني النجوم لا تخذلوها إن خذل النجوم ذو عُــقــال

<sup>(</sup>٨) في الاستيعاب «مكر».

<sup>(</sup>٩) ذكر ابن عبدالبر منها تسعة أبيات. (١٥٨/٤، ١٥٩).

ثوى (') في قريش بضع عشرة حِجّة ويعرِضُ في أهل المواسم نفسه فلما أتانا أظهر الله دينه (') فألفى صديقاً واطمأنّت به النّوى يقصّ لنا ما قال نوح لقومه فأصبح لا يخشى من الناس واحداً بذلنا له الأموال من حلّ مالنا فعادي الذي عادى من الناس كلّهم ونعدا أقول إذا أدعوك في كلّ بيعة: أقول إذا أدعوك في كلّ بيعة: فطأ مُعْرِضاً إنّ الحُتُوف كثيرة فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي ولا تَحْفِلُ النخلُ المُعيمة (') ربّها فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي

قال ابن هشام: البيت الذي أوله: فطأ معرضاً إن الحتوف كثيرة

<sup>(</sup>١) ثوى: اقام.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: «فلما أتانا واطمأنّت به النوى» (تاريخ الإسلام ٣٣٧) وفي رواية «استقرّت بـه النوى». (الاستيعاب ٢٠٣/).

<sup>(</sup>٣) في الاستيعاب «وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعيدٍ ولا يخشى من الناس باغيا»

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الإسلام «وأن كتاب الله أصبح هادياً».

<sup>(</sup>٥) في الاستيعاب «المواتيا»، وفي تاريخ الإسلام «المواسيا».

<sup>(</sup>٦) المعيمة: العاطشة.

<sup>(</sup>٧) التاوي: المهالك. وانظر الأبيات باختلاف في الألفاظ وتقديم وتأخير ونقص في: تاريخ الطبري ٢/٣٨٥، ٣٨٦، الاستيعاب ٢٠٣/، ٢٠٤، أنساب الاشراف ٢١٨/١، دلائل النبوة للبيهقي، تاريخ الإسلام (السيرة) ٣٣٧، سيرة ابن كثير ٢/٣٨٦، مروج الذهب (طبعة بولاق) ٢٩٩/١.

والبيت الذي يليه:

فوالله ما يدري الفتى كيف يتّقي لأفنون التغلبيّ، وهو صريم بن معشر، في أبياتٍ له.

#### عداوة اليهود

قال ابن إسحاق: ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله - العداوة، بغياً وحسداً وضغناً، لما خصّ الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم، وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج، ممن كان عسى "على جاهليته - فكانوا أهل نفاق على دِين آبائهم من الشِرْك والتكذيب بالبعث، إلا أنّ الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه، فظهروا بالإسلام، واتخذوه جُنة من القتل، ونافقوا في السرّ، وكان هواهم مع يهود، لتكذيبهم النبي الله وجحودهم الإسلام، وكانت أحبار يهودهم الذين يسألون رسول الله - ويتعنتونه، ويأتونه باللبس، ليُلبِسوا الحق بالباطل، فكان القرآن ينزل فيهم فيما يسألون عنه، إلا قليلاً من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنه،

[من بني النضير]: حُيي بن أخطب، وأخواه أبوياسر بن أخطب، وجدي بن أخطب، وجدي بن أخطب، وسلام بن مشكم، وكِنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيق، وسلام بن أبي الحُقيق، وأبو رافع الأعور: وهو الذي قتله أصحاب رسول الله - على الحيير - والربيع بن الربيع بن أبي الحُقيق، وعمرو بن جحّاش، وكعب بن الأسرف، وهو من طيّء، ثم أحد بني نبهان، وأمه من بني النضير، والحجّاج بن عمرو، حليف كعب بن الأشرف، وكَرْدَم بن قيس، حليف كعب بن الأشرف، وكَرْدَم بن قيس، حليف كعب بن الأشرف، وكَرْدَم بن قيس، حليف كعب بن الأشرف، وكَرْدَم بن قيس،

<sup>(</sup>١) عسى: بقى.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١/٣٨٢، ٢٨٤، نهاية الأرب ٣٦٢/١٦.

ومن بني ثعلبة بن الفِطيون ('): عبد الله بن صُوريا الأعور، ولم يكن بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتوراة منه؛ وابن صَلوبًا، ومُخَيْريق، وكان حَبرهم، أسلم (').

ومن بني قَيْنُقاع: زيد بن اللَّصِيت ـ ويقال: ابن اللَّصَيت ـ فيما قال ابن هشام ـ وسعد بن حُنيف، ومحمود بن سَيْحان، وعُزَيز بن أبي عُزيز، وعبدالله بن صيف. قال ابن هشام: ويقال: ابن ضَيف ".

قال ابن إسحاق: وسُويد بن الحارث، ورفاعة بن قيس، وفِنْحاص، وأَشْيَع، ونُعمان بن أضا، وبحرِي بن عمرو، وشأس بن عدِيّ، وشأس بن قيس، وزيد بن الحارث، ونعمان بن عمرو، وسُكين بن أبي سُكين، وعديّ بن زيد، ونعمان بن أبي أوفى، أبو أنس، ومحمود بن دحْية، ومالك ابن صيف. قال ابن هشام: ويقال: ابن ضَيف (أ).

قال ابن إسحاق: وكعب بن راشد، وعازر، ورافع بن أبي رافع، وخالد وأزار بن أبي أزار. قال ابن هشام: ويقال: آزر بن آزر.

قال ابن إسحاق: ورافع بن حارثة، ورافع بن حُريملة، ورافع بن خارجة، ومالك بن عوف، ورفاعة بن زيد بن التابوت، وعبدالله بن سلام ابن الحارث، وكان حَبْرهم وأعلمهم، وكان اسمه الحُصين، فلما أسلم سمّاه رسول الله \_ عبدالله (°). فهؤلاء من بني قَيْنُقاع.

ومن بني قُريظة: الزبير بن باطا بن وهب. وعزَّال بن شمويل، وكعب ابن أسد، وهو صاحب عقد بني قُريظة الذي نُقض عام الأحزاب، وشمويل

<sup>(</sup>١) الفطيون: كلمة عبرية تطلق على من ولي أمر اليهود.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١/ ٢٨٥ رقم ٦٤٣، نهاية الأرب ٣٦٢/١٦.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ١/٥٨٥، نهاية الأرب ٣٦٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٢٨٤/١، نهاية الأرب ٣٦٢/١٦.

<sup>(</sup>٥) نهاية الأرب ٢١/٢٦٣، ٣٦٣.

ابن زید، وجبل بن عمرو بن سُکینة، والنحّام بن زید، وقَرْدم بن کعب، ووهْب بن زید، ونافع بن أبي نافع، وأبو نافع، وعديّ بن زید، والحارث ابن عوف، وكردم بن زید، وأسامة بن حبیب، ورافع بن رمیلة، وجبل بن أبي قُشَیر، ووهْب بن یهوذا، فهؤلاء من بني قُريظة (۱).

ومن يهود بني زُرَيق: لَبِيد بن أعصم، وهو الذي أخذ رسول الله عن نسائه (٢٠).

ومن يهود بني حارثة: كنانة بن صُوريا. ومن يهود بني عمرو بن عوف: قُرْدَم بن عمرو. ومن يهود بني النجّار: سِلسِلة بن بَرْهام.

فهؤلاء أحبار اليهود، أهل الشرور والعداوة لرسول الله - على -

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٦٣/١٦.

<sup>(</sup>Y) يعني من الأخذة، وهي ضرب من السحْر. وكان لَبِيد هذا قد سحر رسول الله هي، وجعل سحره في مشط ومشاطة، وروي: مشاقة بالقاف، وهي مشاقة الكتّان، وجف طلعة ذكر، وهي فحال النخل، وهو ذكاره. والجفّ: غلاف للطلعة، ويكون لغيرها، وأكثر أهل الحديث يقولون: ذروان تحت راعوفة البئر، وهي صخرة في أسفله يقف عليها المائح، وهذا الحديث مشهور عند الناس، ثابت عند أهل الحديث، غير أني لم أجد في الكتب المشهورة: كم لبث ـ رسول الله هي ، بذلك السحر، حتى شفي منه، ثم وقعت على البيان في جامع معمر بن راشد، روى معمر عن الزُهْري، قال: سُحر رسول الله شخ سنة يُخيل إليه أنه يفعل الفعل، وهو لا يفعله وقد طعنت المعتزلة في الحديث وطوائف من أهل البدّع، وقالوا لا يجوز على الأنبياء ان يُسحروا، ولو جاز ان يُسحروا، لجاز ان يجنّوا، ونزع البدّع، وقالوا لا يجوز على الأنبياء ان يُسحروا، ولو الحديث ثابت خرّجه أهل الصحيح، بعضهم بقوله عزّ وجلّ: ﴿والله يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس ﴾ والحديث ثابت خرّجه أهل الصحيح، ولا مطعن فيه من جهة النقل، ولا من جهة العقل، لأنّ العصمة إنّما وجبت لهم في عقولهم وأديانهم، وأما أبدانهم، فإنهم يُبتَلُون فيها، ويخلص إليهم بالجراحة والضرب والسموم والمتل، والأخذة التي أخذها رسول الله من هذا الفن: إنما كانت في بعض جوارحه والقتل، والأخذة التي أخذها رسول الله من هذا الفن: إنما كانت في بعض جوارحه دون بعض.

واما قوله سبحانه: ﴿وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ فإنه قد رُوي أنه كان يحرس في الغزو: حتى نزلت هذه الآية: فأمر حُرَّاسه ان ينصرفوا عنه: وقال: لا حاجة لي بكم: فقد عصمني الله من الناس: أو كما قال. عن (الروض الأنف ٢/٢٩).

وأصحابه، وأصحاب المسألة، والنصب لأمر الإسلام الشرور ليطفئوه، إلا ما كان من عبدالله بن سلام ومُخَيْريق ...

# إسلام عبدالله بن سلام(١)

قال ابن إسحاق: وكان من حديث عبدالله بن سلام، كما حدّثني بعض أهله عنه وعن إسلامه حين أسلم، وكان حَبْراً عالماً، قال: لما سمعت برسول الله ـ على عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنّا نتوكّف() له، فكنت مُسِرًا لذلك صامتاً عليه، حتى قدِم رسول الله ـ على الحديثة، فلما نزل بقباء، في بني عمرو بن عوف، أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمّتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله ـ على حبرت؛ فقالت لي عمّتي، حين سمعت تكبيري: حيّبك الله، والله لو كنتَ سمعت بموسى بن عمران قادماً ما زدت، قال: فقلت لها: أي عمّة، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دِينه، بُعث بما بُعث به. فقالت: أي ابن أخي، أهو النبيّ الذي كنّا نُخبر أنه يُبعث مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: فذاك إذاً. قال: ثم خرجت إلى رسول الله ـ على -، فأسلمتُ، ثم رجعت إلى أهل بيتي، فأمرتهم فأسلموا.

<sup>(</sup>۱) أنظر عنه في: مسند أحمد ٥/٠٥١، الطبقات الكبرى ٣٥٢/٢، ٣٥٣، التاريخ لابن معين ٢١١/٢، الطبقات لخليفة ٨، تاريخ خليفة ٥٦ و٢٥٦، التاريخ الكبير ١٨/٥، ١٩، ١٩٠ المعرفة والتاريخ ١/٢٦٤، الجرح والتعديل ٥/٦٢، المستدرك على الصحيحين ٣١٤٤، الاستبصار ١٩٣، الاستبعاب ٣/٩٢١، جامع الأصول ١٨/٩، أسد الغابة ٣/٤٢٦، تاريخ الإسلام ٢/٣٠، العبر ١/١٥، سير أعلام النبلاء ٢/٣١٤، مجمع الزوائد ١٣٢٦، تاريخ أنساب الأشراف ١/٦٦٦ رقم ١١٦، عيون الأثر ١/٢٠٦، نهاية الأرب ١/٣٦٣، تهذيب أنساب الأشراف ١/٦٦٦ رقم ١٨٥، عيون الأثر ١/٢٠٦، نهاية الأرب ١/٦٦٣، تهذيب تاريخ دمشق ٧/٣٤٤ - ٤٤٨، صفة الصفوة ١/١٠١، ٢٠٠، تهذيب الأسماء واللغات قرام ١٢٠٠، ١١٥ رقم ٢٠٠، تذكرة الحقاظ ١/٢٠، ٢٧، مرآة الجنان ١/١٠١، الوافي بالوفيات ١/٩٨١، وقم ٢٠٠، تهذيب التهذيب ٥/٤٤٦ رقم ٢٣٧، الإصابة الوافي بالوفيات ١٩٨/١ - ١٩٩ رقم ١٨٥، وتاريخ الإسلام (المغازي) بتحقيقنا ٣٠٪ نتوكف: نتوقع.

قال: وكتمت إسلامي من يهود، ثم جئت رسول الله - على بعض بيوتك، يا رسول الله، إنّ يهود قوم بُهْت، وإنّي أحبّ أن تدخلني في بعض بيوتك، وتغيّبني عنهم، ثم تسألهم عني، حتى يخبروك كيف أنا فيهم، قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنّهم إن علموا به بهتوني وعابوني. قال: فأدخلني رسول الله - على بعض بيوته، ودخلوا عليه، فكلّموه وسألوه، ثم قال لهم: أيّ رجل الحصين بن سلام فيكم»؟ قالوا: سيّدنا وابن سيّدنا، وحَبْرنا وعالمنا. قال: فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم، فقلت لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون إنّه لرسول الله، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد أنه رسول الله - على م وأصدته وأعرفه، فقالوا: كذبت ثم واقعوا بي، قال: فقلت لرسول الله وأصدته وأعرفه، فقالوا: كذبت ثم واقعوا بي، قال: فقلت لرسول الله عنه وأخبور! قال؛ فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمّتي خالدة وفُجُور! قال؛ فأطهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي، وأسلمت عمّتي خالدة بنت الحارث، فحسن إسلامها ".

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري نحوه في الهجرة ١٩٥/٧ ـ ١٩٨، وانظر سير أعلام النبلاء ٢١٦/٢، ونهاية الأرب ٣٦٤/١٦، وسبل الهدى ٥٥٤/٣.

أمواله، فعامّة صدقات رسول الله \_ عَلَيْهُ - بالمدينة منها (١٠).

حديث صفية: قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حُدّثت عن صفيّة بنت حُبيّ بن أخطب أنها قالت: كنت أحبّ ولد أبي إليه، وإلى عمّي أبي ياسر، لم ألقهما قطّ مع ولد لهما إلّا أخذاني دونه. قالت: فلما قدِم رسول الله - عَنِيّ المدينة، ونزل قُباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي، حُبيّ بن أخطب، وعمّي أبو ياسر بن أخطب، مغلسين. قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالّين كسلانين ساقطين يمشيان الهُوَيْني. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إليّ واحد منهما، مع ما بهما من الغمّ. قالت: وسمعت عمّي أبا ياسر، وهو يقول لأبي حُبيّ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله ما بقيتُ قال: غم إقال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيتُ من العبر.

المنافقون بالمدينة: قال ابن إسحاق: وكان ممن انضاف إلى يهود، ممّن سُمّي لنا من المنافقين من الأوس والخزرج، والله أعلم. من الأوس، ثم من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، ثم من بني لوذان بن عمرو بن عوف: زُويّ بن الحارث.

ومن بني حبيب بن عمرو بن عوف: جُلاس بن سُويد بن الصّامت، وأخوه الحارث بن سُويد.

وجُلاس الذي قال: \_ وكان ممّن تخلّف عن رسول الله \_ على الله عن غزوة تبوك \_ لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شرّ من الحمر. فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله \_ على الله عمير بن سعد، أحدهم، وكان في حجْر جُلاس، خَلَفَ جُلاس على أمّه بعد أبيه، فقال له عُمير بن سعد: والله يا جُلاس،

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٦٥/١٦، عيون الأثر ٢٠٨/١

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ٢٠٨/١.

قال ابن هشام: الأليم: الموجع. قال ذو الرَّمّة يصف إبلًا:

وتسرتع من صدور شَمردَلات الله عن صدور شَمردَلات الله عن صدور شَمردَلات الله عن الله عن الله عنه الله

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه تاب فحسُنت توبتهُ، حتى عُرِف منه الخير والإسلام.

وأخوه الحارث بن سُويد، اللذي قتل المجلّر بن ذياد البَلَوي، وقيس ابن زيد، أحد بني ضبيعة، يوم أُحُد. خرج مع المسلمين، وكان منافقاً، فلما التقى الناس عدا عليهما، فقتلهما ثم لحِق بقريش.

قال ابن هشام: وكان المجذّر بن ذياد قتل سُويد بن صامت في بعض الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج، فلما كان يوم أُحُد طلب الحارث ابن سُويد غرّة المجذّر بن ذياد، ليقتله بأبيه، فقتله وحده من وسمعت غير

<sup>(</sup>١) سورة التوبة \_ الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الشمردلات: الإبل الطوال.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٢٣٨/١ رقم ٥٦٣ و٥٦٤ وص ٢٧٥ رقم ٦٤٠.

واحد من أهل العلم يقول، والدليل على أنه لم يقتل قيس بن زيد، أنّ ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أُحُد.

قال ابن إسحاق: قتل سويد بن صامت مُعاذ بن عفراء غِيلة، في غير حرب، رماه بسهم فقتله قبل يوم بُعاث.

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله - على - فيما يذكرون - قد أمر عمر ابن الخطّاب بقتله إن هو ظفر به، ففاته، فكان بمكة، ثم بعث إلى أخيه جُلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه - فيما بلغني عن ابن عباس -، ﴿كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقِّ، وَجَاءَهُمُ البَيْنَاتُ، وَالله لا يَهْدِي القَوْمَ الظّالِمِينَ ﴾ (١) إلى آخر القصّة.

ومن بني ضُبَيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عَمرو بن عوف، بحاد بن عثمان بن عامر.

ومن بني لوذان بن عمرو بن عوف: نبتل بن الحارث، وهو الذي قال له رسول الله - على الله عني -: «من أحب أن ينظر إلى الشيطان، فلينظر إلى نبتل بن الحارث» أن وكان رجلاً جسيماً أذلم أث ثائر شعر الرأس، أحمر العينين، أسفع أن الخدين، وكان يأتي رسول الله - على - يتحدث إليه فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنافقين؛ وهو الذي قال: إنّما محمد أذُن، من حدثه شيئاً صدّقه. فأنزل الله عزّ وجل فيه: ﴿وَمِنْهُمُ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ النّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنّ، قُلْ أَذُنُ خَيْر لَكُمْ يُؤْمِنُ بِآلله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ مَن آمِنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابً أليم ﴿ أَلِيمَ اللَّهُ مَن الله عَلَى اللَّهُ عَذَابً أليم ﴿ أَلِيمَ اللَّهُ مَن الله عَلَى اللهُ اللَّهُ عَذَابً أليم ﴿ أَلِيمَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابً أليم ﴿ أَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابً أليم ﴿ أَلِيمَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللهُ لَهُمْ عَذَابً أليم ﴿ أَلِيمَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابً أليم ﴿ أَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابً اللَّهُ مَع وَاللَّهُ وَاللَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللهُ لَهُمْ عَذَابً اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

سورة آل عمران ـ الأية ٨٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الأذلم: المسترخى الشفتين.

<sup>(</sup>٤) الأسفع: من تضرب حُمرته إلى سواد.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ـ الآية ٦١.

قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض رجال بَلعجلان أنه حُدِّث: أنّ جبريل عليه السلام أتى رسول الله ـ عليه السلام أتى رسول الله ـ عليه الله: إنه يجلس إليك رجل أذلم، ثائر شعر الرأس، أسفع الخدّين، أحمر العينين، كأنّهما قدران من صفر، كبِدُه أغلظ من كبد الحمار، ينقبل حديثك إلى المنافقين، فاحذره. وكانت تلك صفة نَبتل بن الحارث، فيما يذكرون.

ومن بني ضبيعة: أبو حبيبة بن الأزعر، وكان ممّن بنى مسجد الضّرار''، وثعلبة بن حاطب، ومُعتب بن قُشير، وهما اللذان عاهدا الله ﴿ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ " إلى آخر القصة. ومُعتب الذي قال يوم أحد: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا ﴾ ". فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِالله فَنْ اللّهُ الله تعالى في ذلك من قوله: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِالله فَيْرَ الحَقِ ظُنَّ الجَاهِلِيّة يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا ﴾ " فيرَ الحق ظنَّ الجَاهِلِيّة يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا ﴾ " فير الحققة. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يامن أن يذهب إلى الغائط؛ فأنزل الله عزّ وجلّ فيه : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلّا فَيه : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلّا فَيُوراً ﴾ (" والحارث بن حاطب.

قال ابن هشام: معتب بن قُشير، وثعلبة، والحارث ابنا حاطب، وهم من بني أُميَّة بن زيد من أهل بدر، وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم، وقد نسب ابن إسحاق ثعلبة والحارث في بني أميَّة بن زيد في أسماء أهل بدر.

قال ابن إسحاق: وعبّاد بن حُنيف، أخو سهل بن حُنيف؛ وبحزّج،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١/٢٧٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة التوبة ـ الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ـ الأية ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورهال عمران ـ الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) صورة الأحزاب - الآية ١٢.

وهم ممن كان بني مسجد الضّرار، وعمرو بن خذام، وعبدالله بن نبتل(١).

ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف: جارية بن عامر بن العطّاف، وابناه: زيد ومجمّع، ابنا جارية، وهم ممن اتّخذ مسجد الضرار. وكان مجمع غلاماً حَدَثاً قد جمع من القرآن أكثره، وكان يصلّي بهم فيه، ثم إنه لما أخرب المسجد، وذهب رجال من بني عمرو بن عوف، كانوا يصلّون ببني عمرو بن عوف كي مسجدهم، وكان زمان عمر بن الخطّاب، كُلم في مجمع ليصلّي بهم؛ فقال: لا، أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الضرار؟ فقال لعمر: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو، ما علمت بشيءٍ من أمرهم، ولكنّي كنت غلاماً قارئاً للقرآن، وكانوا لا قرآن معهم، فقدّموني أصلّي بهم، وما أرى أمرهم، إلّا على أحسن ما ذكروا، فزعموا أنّ عمر تركه فصلّى بقومه").

ومن بني أميّة بن زيد بن مالك: وديعة بن ثابت، وهو ممن بنى مسجد الضّرار، وهو الذي قال: إنّما كنّا نخوض ونلعب. فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ٣٠؟!. إلى آخر القصة.

ومن بني عُبَيد بن مالك: خذام بن خالد، وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره؛ وبشر<sup>(١)</sup> ورافع، ابنا زيد.

 <sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٢/٦٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ـ الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٤) في أنساب الأشراف ٢٧٧/١ «بشير».

قال ابن هشام: عورة، أي مُعْورة للعدوّ وضائعة؛ وجمعها: عورات. قال النابغة الذبياني:

متى تـُلْقهـم لا تلقُ لـلبيـت عــورةً ولا الجـار محرومـاً ولا الأمر ضـائعاً

وهذا البيت في أبياتٍ له. والعورة أيضاً: عورة الـرجل، وهي حُـرمته. والعورة أيضاً: السَّوْءَة.

قال ابن إسحاق: ومن بني ظفر، واسم ظفر: كعب بن الحارث بن الخزرج: حاطب بن أُميّة بن رافع، وكان شيخاً جسيماً قد عسا في جاهليته، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب، أصيب يوم أُحد حتى أثبتته الجراحات، فحمل إلى دار بني ظفر.

قال ابن إسحاق: فحد ثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه مَن بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو بالموت، فجعلوا يقولون: أبشِرْ يا بن حاطب بالجنّة. قال فنجم (" نفاقه حينئذ، فجعل يقول أبوه: أجل جنّة والله

<sup>(</sup>١) حائطه: بستانه.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ـ الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) نجم: ظهر ووضح.

من حرمل، غرزتم والله هذاالمسكينَ من نفسه (٠٠).

قال ابن إسحاق: وبُشير بن أبيرق، وهو أبو طعمة، سارق الدرعين، الذي أنزل الله تعالى فيه: ﴿ وَلا تُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ، إِنَّ ٱلله لا يُجِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً ﴾ (٢)؛ وقزمان: حليف لهم.

قال ابن إسحاق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة يعلم، إلا أنّ الضّحّاك بن ثابت، أحد بني كعب، رهط سعد بن زيد، قد كان يُتّهم بالنّفاق وحبّ يهود.

قال حسّان بن ثابت:

من مُبلغُ الضّحّاك أنّ عُروقه أتحبُّ يُهدان الحجاز ودينهم ديناً لَعَمري لا يوافق ديننا

أعيتْ على الإسلام أن تتمجّدا كبد الحمار، ولا تحبّ محمدا ما اسْتَنَّ آلٌ في الفضاء وخودا

وكان جُلاس بن سُويد بن صامت قبل توبته ـ فيما بلغني ـ ومُعتب بن قُشير، ورافع بن زيد، وبِشْر، وكانوا يُـدْعون بالإسلام، فدعاهم رجال من

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء - الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الرواهش: العصب في ظاهر الذراع، واحدتها راهشة.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ١/١٨١.

ومن الخزرج، ثم من بني النّجّار: رافع بن وديعة، وزيد بن عمرو، وعمرو بن قيس، وقيس بن عمرو بن سهل.

ومن بني جُشَم بن الخزرج، ثم من بني سَلمة: الجدّ بن قيس، وهو الذي يقول: يـا محمد، أئـذن لي ولا تفتنّي، فأنـزل الله تعالى فيهم ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُــولُ ائْـذَنْ لِيٰ وَلا تَفْتِنّيٰ أَلا فِيٰ آلفِتْنَـةِ سَقَــطُوا، وَإِنَّ جَهَنَّم لَمُحِيـطَةٌ بِآلكَافِرِينَ...﴾ ". إلى آخر القصَّة.

ومن بني عوف بن الخزرج: عبدالله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون، وهو الذي قال: ﴿لَئِنْ رَجَعْنا إِلَىٰ آلمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ المنافقين وإليه يجتمعون، وهو الذي المصطلق. وفي قوله ذلك، نزلت سورة المنافقين بأسرها. وفيه وفي وديعة - رجل من بني عوف - ومالك بن أبي قوقل، وسُويد، وداعس، وهم من رهْط عبدالله بن أبي بن سلول؛ وعبدالله ابن أبي بن سلول؛ وعبدالله ابن أبي بن سلول. فهؤلاء النفر من قومه الذين كانوا يدسون إلى بني النضير حين حاصرهم رسول الله - على النبياء أبداً، وإن قوتلتم لنضرنكم. فأنزل الله تعالى معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً، وإن قوتلتم لنضرنكم. فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿أَلُمْ تَرَ إِلَىٰ آلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ آلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل فيهم: ﴿أَلُمْ تَرَ إِلَىٰ آلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ آلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل فيهم: لَنِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبُداً، وَإِنْ قُوتِلْتُم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ الآية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١/٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ـ الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المنافقون ـ الآية ٨.

لَنْنُصُرَنَّكُمْ، وَآلله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾، ثم القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله: ﴿كَمَثُلِ آلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ للإِنْسَانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ آللهُ رَبَّ آلعَالَمِينَ ﴾ (١).

المنافقون من أحبار اليهود: قال ابن إسحاق: وكان ممن تعوّذ بالإسلام، ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق، من أحبار يهود.

من بني قَيْنُقاع: سعد بن حُنيف، وزيد بن اللصيت، ونعمان بن أوفى بن عمرو، وعثمان بن أوفى. وزيد بن اللصيت، الذي قاتل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بسوق بني قَيْنُقاع، وهو الذي قال، حين ضلّت ناقة رسول الله عنه بسوق بني قَيْنُقاع، وهو الذي قال، حين ضلّت ناقته! وسول الله عليه عنه محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته! فقال رسول الله عليه -، وجاءه الخبر بما قال عدو الله في رَحْله، ودلّ الله تبارك وتعالى رسوله على ناقته «إنّ قائلاً قال: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء، ولا يدري أين ناقته، وإنّي والله ما أعلم إلاّ ما علّمني الله، وقد دلني الله عليها، فهي في هذا الشّعب، قد حبستها شجرة بزمامها»، فذهب رجال من المسلمين، فوجدوها حيث قال رسول الله عليها، وكما وصف").

ورافع بن حُريملة، وهـو الذي قـال له الـرسول الله عَلَيْة ـ فيمـا بلغنا ـ حين مات: «قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين» (٣).

ورفاعة بن زيد بن التابوت، وهو الذي قال له رسول الله - على الله عليه حتى هبّت عليه الريح، وهو قافل من غزوة بني المصطلق، فاشتدّت عليه حتى أشفق المسلمون منها؛ فقال لهم رسول الله - عليه -: «لا تخافوا، فإنّما هبّت لموت عظيم من عظماء الكفار». فلما قدم رسول الله - عليه المدينة وجد رفاعة بن زيد بن التابوت مات ذلك اليوم الذي هبّت فيه الريح.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر من الآية ١١ حتى الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ١/٥٨٥ رقم ٦٤٣، عيون الأثر ١٢١١/١.

٣) أنساب الأشراف ١/٥٨٥ رقم ٦٤٤، عيون الأثر ١/١١١.

وسِلسلة بن برهام. وكِنانة بن صورِياً ١٠٠٠.

طرد المنافقين من المسجد: وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديث المسلمين، ويسخرون ويستهزئون بدينهم، فاجتمع يوماً في المسجد منهم ناس، فرآهم رسول الله - على \_ يتحدّثون بينهم، خافضي أصواتهم، قد لصق بعضهم ببعض، فأمر بهم رسول الله \_ على \_ فأخرِجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً، فقام أبو أيوب، خالد بن زيد بن كُليب، إلى عمر ابن قيس، أحد بني غَنْم بن مالك بن النجار \_ كان صاحب آلهتهم في الجاهلية فأخذ برِجْله فسحبه، حتى أخرجه من المسجد، وهو يقول: الجاهلية فأخذ برِجْله فسحبه، حتى أخرجه من المسجد، وهو يقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مِرْبد بني ثعلبة، ثم أقبل أبو أيوب أيضاً إلى رافع ابن وديعة، أحد بني النجار فلبه بردائه ثم نتره نتراً شديداً، ولطم وجهه، ثم أخرجه من المسجد، وأبو أيوب يقول له: أفّ لك منافقاً خبيثاً: أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله \_ على \_ .

قال ابن هشام: أي ارجع من الطريق التي جئت منها. قال الشاعر: فولً وأدبر أدراجه وقد باء بالظُّلم من كان ثَمَّ

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو، وكان رجلاً طويل اللحية، فأخذ بلحيته فقاده بها قوداً عنيفاً حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه فلدمه بهما في صدره لدمة خرّ منها. قال: يقول: خدشتني يا عمارة: قال: أبعدك الله يا منافق، فما أعدّ الله لك من العذاب أشدّ من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله \_ على \_ .

قال ابن هشام: اللدم: الضرب ببطن الكفّ. قال تميم بن أُبيّ بن مُقْبل:

وللفؤآد وَجِيبٌ تحت أبهره لدم الوليد وراء الغَيْب بالحَجر

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٢٨٥/١، عيون الأثر ٢١١/١.

قال ابن هشام: الغيب: ما انخفض من الأرض. والأبهر: عِرْق القلب.

قال ابن إسحاق: وقام أبو محمد، رجل من بني النجّار، كان بـدْريّاً، وأبو محمد مسعود بن أوْس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غَنم ابن مالك بن النجّار إلى قيس بن عمرو بن سهل، وكان قيس غلاماً شاباً، وكان لا يُعلم في المنافقين شابّ غيره، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه من المسجد.

وقام رجل من بلخدرة (۱) بن الخزرج، رهط أبي سعيد الخُدْريّ، يقال له: عبدالله بن الحارث حين أمر رسول الله - على - بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له: الحارث بن عمرو، وكان ذا جُمَّة، فأخذ بجُمَّته فسحبه بها سحباً عنيفاً، على ما مرّ به من الأرض، حتى أخرجه من المسجد. قال: يقول المنافق: لقد أغلظت يا ابن الحارث؛ فقال له: إنّك أهل لذلك، أي عدوّ الله لِما أنزل الله فيك: فلا تقربن مسجد رسول الله - على ما مرّ به فيك: فلا تقربن مسجد رسول الله - على ما فيك نجس.

وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زُويّ بن الحارث؛ فأخرجه من المسجد إخراجاً عنيفاً، وأنِفَ منه، قال: غلب عليك الشيطان وأمره.

فهؤلاء من حضر المسجد يومئذ من المنافقين، وأمر رسول الله - على الله - على الله الله - على الله - ع

ما نزل في اليهود والمنافقين: ففي هؤلاء من أحبار يهود، والمنافقين من الأوس والخزرج، نزل صدر سورة البقرة إلى المئة منها ـ فيما بلغني ـ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) يريد: من بني الخدرة.

يقول الله سبحانه وبحمده: ﴿ الله . ذَلِكَ ٱلكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ (١) ، أي لا شك فيه .

قال ابن هشام: قال ساعدة بن جؤية الهُذْلي:

فقالوا عَهِدْنا القومَ قد حَصَرُوا به فلا ريب أَنْ قد كان ثمّ لَحِيمُ اللهِ

وهذا البيت في قصيدة له، والريب أيضاً: الريبة. قال خالد بن زهير الهُذلي:

كأنّني أرِيبُه برَيْب "

قال ابن هشام: ومنهم من يرويه:

كأنّني أربتُه بريب

وهذا البيت في أبيات له. وهو ابن أخي أبي ذُوَّيب الهُذلي.

﴿هُدًى لِلْمُتَقِينَ ﴿ ''، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهُدَى، ويرجون رحمته بالتصديق بما جاءهم منه. ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآلغَيْبِ وَيُقِيمُونَ آلصَّلاةَ وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ '' أي يقيمون الصلاة بفرضها، ويؤتون الزكاة احتساباً لها. ﴿وَآلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ''، أي يصدقونك بما جئت به من الله عز وجَلّ، وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم، ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربّهم. ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ''. أي بالبعث والقيامة والجنّة والنّار

<sup>(</sup>١) أول سورة القرة.

<sup>(</sup>٢) لحيم: قتيل.

<sup>(</sup>٣) والرجز الذي استشهد ببيت منه:

يا قوم مالي وأبا ذؤيب كنت إذا أتيته من غيب يشم عطفي ويمس ثوبي كأنني أربته بريب وكان أبو ذُؤيب قد اتهمه بامرأته فلذلك قال هذا. (الروض الأنف ٢٩٣/٢)

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - الآية ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة - الآية ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة - الآية ٤.

والحساب والميزان، أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان من قبلك، وبما جاءك من ربك ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم ﴿وَأُولِئِكَ هُم آلمُفْلِحُونَ ﴾ أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنّا قد آمنًا بما جاءنا قبلك ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لأ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي أنهم كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا مَا أخذ عليهم الميثاق لك، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يستمعون منك إنذاراً أو تحذيراً، وقد كفروا بما عندهم من علمك. ﴿خَتَمَ لللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهُم وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ أي عن الهدى أن يصيبوه أبداً، يعني بما كذّبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك، ﴿وَلَهُمْ ﴾ أن بما هم عليه من خلافك به، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك، ﴿وَلَهُمْ ﴾ أن بما هم عليه من خلافك به عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ أي عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنْ أَلْهُمْ أَنْ أَلْهُمْ عَلَى أَنْهِمْ عَلَىٰ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ عَلَىٰ أَنْهُمْ عَلَىٰ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ عَلَىٰ أَنْهُمْ عَلَى أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ عَلَىٰ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ عَلَىٰ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهِمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ عَلَى عَلَى عَنْ الهَمْ عَلَيْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ عَلَىٰهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ عَلَىٰهُمْ أَنْهُمْ أَنْ فَالْدُالُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَلْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ فَلْهُ أَلْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُ أَلْهُمْ أَنْهُمْ أَنِهُ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ

فهذا في الأحبار من يهود، فيما كذَّبوا به من الحقّ بعد معرفته.

﴿ وَمِنَ آلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِالله وَبِآلَيْومِ آلآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ نالله المنافقين من الأوس والخزرج، ومَن كان على أمرهم. ﴿ يُخَادِعُونَ آلله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. في قُلُوبِهِمْ مَرضٌ ﴾ أي شك فَوَزَادَهُمُ آلله مَرضاً ﴾ أي شكا ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي آلأرْضِ ، قالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ، أي إنما نريد قيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي آلأرْضِ ، قالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين: من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله تعالى: ﴿ اللهُ مُ السُّفَهَا عُنُ اللهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ آلنَّاسُ ، وَالْوا أَنُو مِنْ كَمَا آمَنَ السَّفَهَا ءُ وَلٰكِن لا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ، وَالْوا أَنُو مِنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلٰكِن لا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آلِكُونَ لا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَلْمُونَ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَلُونَ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَلُونَ لا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَلُونَ لا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَلِيلًا إِنَّهُمْ هُمُ آلسُّفَهَا وَلَا كُونَ لا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِلَيْ إِنَّهُمْ فَي أَلُونَا لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قَلْمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنَ لا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قَلْكُونَ لا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا قَلْمُونَ لَا يَعْلَمُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَا يَقْولُهُ إِلَيْ إِنْهُ مِنْ السُّفَهَاءُ وَلَا الْعُنْ السُّفَهَاءُ وَلَاكُونَ لا يَعْلَمُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَا إِنْهُ مِنْ السُّفَهَاءُ وَلَاكُونَ لا يَعْلَمُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَا إِنْهُ الْمُؤْلِقُونَ اللْعُونَ اللْعُنَا الْمُنَا آلَهُ اللْعُونَ اللْعُنَا الْمُؤَالَ أَلْهُ إِلَا إِنْهُ إِلْمُ الْمُؤْلِقُونَ اللْعُونَ اللْعُونَ اللْعُونَ اللْعُونَ اللْعُونَ اللْعُونَ الْعَلَامُ وَاللْعُونَ اللْعُولِ الْعَلَامُ الْعُونَا الْعَلَالُونَ الْعَلْمُونَ الْعَلَالَا ال

سورة البقرة - الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ٦.

 <sup>(</sup>٣) البقرة - الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية ٨ حتى ١٥.

لَقُوا آلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ﴾ من يهود، الذين يأمرونهم بالتكذيب بالحق، وخلاف ما جاء به الرسول ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾، أي إنّا على مثل ما أنتم عليه. ﴿إنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾: أي إنّما نستهزىء بالقوم، ونَلعب بهم. يقول الله عزّ وجلّ : ﴿الله يَسْتَهْزِيءُ بِهِمْ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ''.

قال ابن هشام: يعمهون: يحارون: تقول العرب: رجل عَمهُ وعامه: أي حيران، قال رؤبة بن العَجَّاج يصف بلداً:

أعمى الهدى بالجاهلين العُمَّه

وهذا البيت في أرجوزة له. فالعُمه: جمع عامه؛ وأما عَمِه، فجمعه: عَمِهون. والمرأة عمِهة وعَمهاء.

﴿ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ اشْتَرَوُوا ٱلْضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ (١)؛ أي الكفر بالإيمان ﴿ فَمَـا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (١).

قال ابن إسحاق: ثم ضرب لهم مثلاً، فقال تعالى: ﴿كُمْشُلِ ٱللَّذِيٰ اسْتَوْقَدَ نَارَاً فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱلله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُصرونَ الحقّ ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم به ونفاقهم فيه، فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى، ولا يستقيمون على حق ﴿صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ أي لا يرجعون إلى الهدى، صُمَّ بُكُمٌ عُميٌ عن الخير، لا يرجعون إلى خير ولا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم عليه ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدُ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ ٱلصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلمَوْتِ، وَٱللهُ مُحِيطٌ بِٱلكَافِرِينَ ﴾ (").

البقرة الأية ١٦.

 <sup>(</sup>٢) البقرة - الأيات ١٧ - ١٩.

قال ابن هشام: الصيّب: المطر، وهو من صاب يصوب، مثل قولهم: السيّد، من ساد يسود، والميّت: من مات يموت؛ وجمعه صيائب. قال علقمة بن عبد أحد بنى ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم:

كَأَنَّهُم صابت عليهم سحابة صواعقُها لطيرِهن دَبيبُ وفيها:

فلا تَعدلي بيني وبين مُغَمَّر (') سقتْكَ روايا المُزْن حيث تَصُوب وهذان البيتان في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل، من الذي هم عليه من الخلاف والتخوّف لكم، على مثل ما وصف، من الذي هو في ظلمة الصبّب، يجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت. يقول: والله منزل ذلك بهم من النقمة، أي هو محيط بالكافِرين: فيكَادُ آلبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ : أي لشّدة ضوء الحق في كُلما أضاء لَهُمْ مَشُوْا فِيهِ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة ؛ فإذا ارتكسوا منه في الكفر قاموا متحيّرين. ﴿وَلَوْ شَاءَ آللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ » أي لِما تركوا من الحق بعد معرفته ﴿إنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴾ أن لِما تركوا من الحق بعد معرفته ﴿إنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ﴾ أن

ثم قال: ﴿ يَا أَيُّهَا آلْنَاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ " للفريقين جميعاً، من الكفّار والمنافقين، أي وحدوا ربكم ﴿ اللهٰ خَلَقَكُمْ وَ ٱللهٰ نِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَ اللهٰ عَلَّكُمْ وَ ٱللهٰ عَلَى اللهُ عَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا مَا اللهُ مَا ا

<sup>(</sup>١) المغمَّر: الساذج الذي لم يجرّب الأمور.

<sup>(</sup>٢) البقرة - الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة - الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة \_ الأيتان ٢١ و٢٢.

قال ابن هشام: الأنداد: الأمثال، واحدهم ندّ. قال لَبِيد بن ربيعة: أحمد الله فلا ندّ له بيديه الخير ما شاء فعل وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: أي لا تُشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرّ، وأنتم تعلمون أنه لا ربّ لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أنّ الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحقّ لا شكّ فيه. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ أي في شكّ مما جاءكم به، ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله ﴾، أي من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه. ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ فقد تبين لكم الحقّ عليه. ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ فقد تبين لكم الحقّ ﴿فَاتَقُوا آلنّارَ آلْتِي وَقُودُهَا آلنّاسُ وَالحِجَارةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر.

ثم رغّبهم وحذرهم نقض الميثاق الذي أخذ عليهم لنبيّه و إذا جاءهم وذكر لهم بدء خلقهم حين خلقهم، وشأن أبيهم آدم عليه السلام وأمره، وكيف صنع به حين خالف عن طاعته، ثم قال: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ للأحبار من يهود ﴿ اذْكُرُ وا نِعْمَتِيَ آلتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي بلائي عندكم وعند من يهود ﴿ اذْكُرُ وا نِعْمَتِي آلتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي بلائي عندكم وعند آبائكم، لما كان نجاهم به من فرعون وقومه ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي ﴾ الذي أخذت في أعناقكم لنبيّي أحمد إذا جاءكم ﴿ أوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ أنجز لكم ما وعدتكم على تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الأصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم ﴿ وَإِبّايَ فَارْهَبُون ﴾ أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. ﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ ، وَلا تَكُونُوا أُوّلَ كِافِرٍ به ﴾ وعندكم من العلم فيه ما ليس عند غيركم ﴿ وَإِيّاتِي فَآتَقُونِ . وَلا تُلْبِسُوا آلحَقَّ بِآلبَاطِل ، وتَكْتُمُوا آلحَقً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ "، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة وتَكْتُمُوا آلحَقُ وَالْحَلُ مَن المعرفة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ الآيتان ٢٣ و٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الأيات ٤٠ - ٤٢.

برسولي وبما جاء به، وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلا بَعْقِلُونَ ﴾ (١) ، أي أَتْهُوْنَ الناس عن الكفر بما عندكم من النبوّة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي.

ثم عـدد عليهم أحداثهم، فـذكر لهم العجـل وما صنعـوا فيه، وتـوبتـه عليهم، وإقالته إياهم، ثم قولهم: ﴿أَرِنَا آلله جَهْرَةً﴾ (").

قال ابن هشام: جهرة، أي ظاهراً لنا لا شيء يستره عنّا. قال أبو الأخزر الحَماني، واسمه قُتيبة.

#### يجهر أجوافَ المياه السَّدُم ٣)

وهذا البيت في أرجوزة له.

يجهر: يقول: يظهر الماء، ويكشف عنه ما يستره من الرمل وغيره.

قال ابن إسحاق: وأخذ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرتهم، ثم إحياءه إياهم بعد موتهم وتظليله عليهم الغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، وقوله لهم: ﴿ادْخُلُوا ٱلبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةُ ﴾ (أ)، أي قولوا ما آمركم به أحطّ به ذنوبكم عنكم؛ وتبديلهم ذلك من قوله استهزاء بأمره، وإقالته إياهم ذلك بعد هُزئهم.

قال ابن هشام: المنّ: شيء كان يسقط في السَّحَر على شجرهم، في فيجتنونه حلواً مثل العسل فيشربونه ويأكلونه. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: لو أُطعموا المنَّ والسلوى مكانهمُ ما أبصر الناسُ طُعماً فيهمُ نَجَعا()

<sup>(</sup>١) البقرة - الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء - الأية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) السدم: هي المياه القديمة.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ـ الأية ٥٨.

<sup>(</sup>٥) نجع: نفع.

وهذا البيت في قصيدة له، والسلوى: طير، واحدتها: سلواة؛ ويقال: إنها السُّمّاني، ويقال للعسل أيضاً: السلوى. وقال خالد بن زهير الهُذلي: وقاسمها بالله حقّاً لأنتُم أللهُ من السَّلُوى إذا ما نَشُورها وهذا البيت في قصيدة له. وحِطّة: أي حطّ عنّا ذنونبا.

قال ابن إسحاق: وكان من تبديلهم ذلك كما حدّثني صالح بن كُيْسان، عن صالح مولى التوءمة بنت أُميّة بن خَلَف، عن أبي هريرة، ومن لا أتّهم، عن ابن عباس، عن رسول الله على الله عن الباب الذي أمروا أن يدخلوا منه سُجَّداً يزحفون، وهم يقولون حنط في شعير.

قال ابن هشام: ويُروى: حنطة في شعيرة.

قال ابن إسحاق: واستسقاء موسى لقومه، وأمره إياه أن يضرب بعصاه الحجر، فانفجرت لهم منه اثنتا عشرة عيناً، لكلّ سبط عين يشربون منها، قد علم كل سبط عينه التي منها يشرب، وقولهم لموسى عليه السلام: ﴿ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقُومِهَا ﴾.

قال ابن هشام: الفوم: الحنطة. قال أُميّة بن أبي الصَّلت الثقفي: فوق شِيزَى مثـل الجـوابي() عليهـا قِـطُعُ كـالـوذِيــل في نِقْي فُــومِ

قال ابن هشام: الوذيل: قِطع الفضّة، والفوم: القمح؛ واحدته: فومة. وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ آلَّذِيٰ هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِيٰ هُوَ خَيْرٌ. اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ ٣.

<sup>(</sup>١) السبط الجماعة، وهي كالقبيلة في أولاد إسماعيل من العرب.

 <sup>(</sup>٢) الشيزي: خشب أسود صلب تصنع منه الأمشاط والقصاع وغيرها يقال هو الأبنوس.
 والجوابي: الحياض يجبى إليها الماء، أي يجمع.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة - الآية ٦١.

قال ابن إسحاق: فلم يفعلوا، ورفعه الطور فوقهم ليأخذوا ما أوتوا، والمسخ الذي كان فيهم، إذ جعلهم قررة بأحداثهم، والبقرة التي أراهم الله عز وجل بها العبرة في القتيل الذي اختلفوا فيه، حتى بين الله لهم أمره، بعد التردد على موسى عليه السلام في صفة البقرة؛ وقسوة قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ ٱلحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ آلله أي وإنَّ مِن الحجارة لألين من قلوبكم عمّا تُدعون إليه من الحق خَشْيَةِ آلله بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠).

ثم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ الله ثُمَّ منهم ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ الله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (الله وليس قوله «يسمعون التوراة»، أنّ كلّهم قد سمعها، ولكنه فريق منهم، أي خاصة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ٧٥.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا آلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا﴾، أي بصاحبكم رسول الله ، ولكنه إليكم خاصة . ﴿وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضَ قَالُوا﴾: لا تُحدّثوا العرب بهذا ، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم ، فكان فيهم . فأنزل الله عزّ وجلّ فيهم : ﴿وَإِذَا لَقُوا آلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا ، وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضَ قَالُوا أَتَحَدَّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ آلله عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ (١) ، أي تقرّون بأنه نبيّ ، وقد عرفتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه ، وهو يخبركم أنه النبيّ الذي كنّا ننتظر ونجد في كتابنا ؛ اجحدوه ولا تقرّوا لهم به . يقول الله عزّ وجل : ﴿أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ آلله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اللهُ عَزْ وجل : ﴿أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ آلله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ الله عَزْ وجل : ﴿أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ آلله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ أَنَّ آلله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ الْكَمَابُ إِلاَ أَمَانِيً ﴾ (١) .

قال ابن هشام: عن أبي عُبيدة: إلّا أمانيّ: إلّا قــراءة، لأنّ الأمّيّ: الذي يقرأ ولا يكتب. يقول: لا يعلمون الكتاب إلا أنهم يقرأونه.

قال ابن هشام: عن أبي عُبيدة ويونس أنهما تأوّلا ذلك عن العرب في قول الله عزّ وجلّ، حدّثني أبو عُبيدة بذلك.

قال ابن هشام: وحدّثني يـونس بن حبيب النحّـوي وأبـو عُبيـدة: إنَّ العرب تقول: تمنّى، في معنى قرأ. وفي كتاب الله تبارك وتعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَىٰ ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنَيَّتِهِ﴾ ٣٠. قال: وأنشدني أبو عُبيدة النحْوي:

تمنّى كتاب الله أوَّل ليله وآخره وافى جِمام المقادر وأنشدني أيضاً:

تمنّى كتاب الله في الليل خالياً تمنّي داود الزبور على رسل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ٧٦.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة \_ الأيتان ۷۷ و۷۸.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج - الآية ٥٢.

وواحدة الأماني: أُمنية. والأمانيّ أيضاً: أن يتمنّى الرجل المال أو غيره.

قال ابن إسحاق: ﴿وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴾ (١): أي لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه، وهم يجحدون نُبوَّتك بالظنّ. ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا آلنّارُ إِلاَّ أَيّـامَاً مَعْدُودَةً، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْداً فَلنْ يُخْلِفَ آلله عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَىٰ الله مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

قال ابن إسحاق: وحدّثني مولى لزيد بن ثابت، عن عِكْرمة، أو عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: قدِم رسول الله - على المدينة، واليهود تقول: إنّما مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة، وإنما يعذّب الله الناس في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوماً واحداً في النار من أيام الآخرة، وإنّما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمُسّنَا ٱلْنَارُ إِلاَّ أَيّاماً مَعْدُودَةً. قُلْ أَتّخَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ آلله عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَىٰ الله مَا لا تَعْلَمُ ونَ. بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيّئة وَأَحَاطَتْ بِ عَطِيئتُهُ ﴿ ". أي من عمل بمثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم به، يحيط كفره بما له عند الله من حسنة، ﴿ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أي من عمل بمثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم به، يحيط كفره خلد أبداً ﴿ وَٱلذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أي من آمن بما كفرتم به، وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنّة خَالدين فيها، يخبرهم أنّ الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهله أبداً، لا انقطاع له.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ٨٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة - الأيات ٨٠ - ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ـ الأيتان ٨٣ و٨٤.

آلَفُرْ بَىٰ وَآلَيْنَامَى وَآلَمَسَاكِينِ، وقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْناً، وَأَقِيمُوا آلصَّلاةَ وَآتُوا آلوَّكَاة، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمُ مُعْرِضُونَ ﴿، أَي تـركتم ذلك كلّه ليس بالتنقص. ﴿وَإِذْ أَخَذْنا مِيثَاقَكُم لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ﴾ (().

قال ابن هشام: تسفكون: تصبّون. تقول العرب: سفك دمه، أي صبّه؛ وسفك الزّق أي هراقه. قال الشاعر:

وكنَّا إذا ما الضَّيفُ حلَّ بأرضنا سفكنا دماء البُّدْن في تُربة الحال

قال ابن هشام: يعني «بالحال»: الطّين الذي يخالطه الرمل، وهو الذي تقول له العرب: السهلة. وقد جاء في الحديث: أنّ جبريل لما قال فرعون: ﴿آمَنْتُ أَنّهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ ٱلَّـذِيٰ آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ (١) أخذ من حال البحر وحمأته، فضرب به وجه فرعون. والحال: مثل الحمأة.

قال ابن إسحاق: ﴿ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ هُولُاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِآلإِثْم وَآلُعُدُوانِ ﴾: أي أهل الشرك: حتى يسفكوا دماءهم معهم. ويخرجوهم من ديارهم معهم. ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ ﴾ وقد عرفتم أنّ ذلك عليكم في ديارهم معهم. ﴿ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ ﴾: في كتابكم ﴿ إِخْرَاجُهُمْ ، أفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ دينكم ﴿ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ ﴾: في كتابكم ﴿ إِخْرَاجُهُمْ ، أفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ ، أي أتفادونهم مؤمنين بذلك ، وتُخرجونهم كفّاراً بذلك . ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَمْلُونَ . أُولئِكَ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلّا خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ اللّهَ عَرَّا وَلَاكَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلّا خِرْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ اللّهُ بِفَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ . أُولئِكَ اللّهُ بِنَاكُمْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ مِنْكُمْ أَلِكُ مَنْكُمْ أَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَامً مَنْ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْ وَلَا مَنْ فِعلهم، وقد حرّم عليهم في النّه عزّ وجلّ بذلك من فِعلهم، وقد حرّم عليهم في المُهُ مَنْ فَعْلُهُمْ وَقَدْ حرّمُ عليهم في

سورة يونس \_ الأية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ـ الأيتان ٨٥ و٨٦.

التوراة سفْك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم.

فكانوا فريقين، منهم بنو قُينقاع ولفّهم "، حلفاء الخزرج: والنضير وقُريظة ولَفّهم، حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب. خرجت بنو قُينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقُريظة مع الأوس، يظاهر خرجت بنو قُينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقُريظة مع الأوس، يظاهر وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم، والأوس والخزرج أهل شرك وبأيديهم التوراة يعرفون جنة ولا ناراً، ولا بعشاً ولا قيامة، ولا كتاباً، ولا يعبدون الأوثان. لا يعرفون جنة ولا ناراً، ولا بعشاً ولا قيامة من لا كتاباً، ولا التوراة، وأخذ به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قُينقاع من كان من أسراهم التوراة، وأخذ به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قُينقاع من كان من أسراهم في أيدي الأوس، وتفتدي النضير وقُريظة ما في أيدي الخزرج منهم. ويطلون ما أصابوا من الدماء، وقتلى من قُتلوا منهم فيما بينهم، مظاهرة لأهل ويطلون ما أصابوا من الدماء، وقتلى من قُتلوا منهم فيما بينهم، مظاهرة لأهل الكرتباب وَتَكُفُرُونَ بِبَعْض فَي أَن تفاديه بحكم التوراة وتقتله، وفي حكم التوراة أن لا تفعل، تقتله وتخرجه من داره وتُظاهر عليه من يشرك بالله، ويعبد الأوشان من دونه، ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغني - نزلت هذه القصة.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ آلكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُل، وَآتَيْنَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ آلبَيِّنَاتَ ﴿ ''، أي الآيات التي وُضعت على يديه، من إحياء المَوتَى، وخلقه من الطّيل كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وإبراء الأسقام، والخبر بكثير من الغيوب مما يدّخرون في بيوتهم، وما ردّ عليهم من التوراة مع الإنجيل، الذي أحدث الله إليه. ثم ذكر كفرهم

<sup>(</sup>١) لَفَّهُم: من عُدّ فيهم.

<sup>(</sup>٢) يطلون: يبطلون.

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة - الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - الآية ٨٧.

بذلك كلّه، فقال: ﴿أَفَكُلَما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ استَكْبَرْتُمْ، فَفَريقاً كَذَّبْتُمْ وَفَريقاً تَقْتُلُونَ ﴾ ( ) ثم قال تعالى : ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ : في أَكِنَّة . يقول الله عنز وجَلّ : ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ آلله بِكُفْرِهِمْ فَقَليلاً مَا يُؤْمِنُون . وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْد آلله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلَذِينَ كَفَروا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةٌ آلله عَلَى آلكَافِرينَ ﴾ ( ) .

قلل ابن هشام: فباءوا بغضب: أي اعترفوا به واحتملوه. قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة:

أصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة خُبلَى يَسرتها قبيلُها اللهات قصال ابن هشام: يسَّرتها: أجلستها للولادة. وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: فالغضب على الغضب لغضبه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من التوراة، وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبيّ على الذي أحدث الله إليهم.

ثم أنَّبهم برفع الـطُّور عليهم، واتَّخاذهم العجْل إلْها دون ربَّهم، يقول

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الأيتان ٨٨ و٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الأيتان ٨٩ و٩٠.

<sup>(</sup>٣) القبيلة: القابلة وهي من تستقبل الولد.

الله تعالى لمحمد على: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَة عِنْدَ الله خَالِصَةً مِنْ دُونِ النّاس، فَتَمَنّوا المَوْتَ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (()، أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب عند الله، فأبوا ذلك على رسول الله - على الله جَلّ ثناؤه لنبيّه عليه الصلاة والسلام. ﴿ وَلَنْ يَتَمَنّوهُ أَبِداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ (()، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك، والكفر بذلك؛ فيقال لو تمنّوه يوم قال ذلك لهم ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات. ثم ذكر رغبتهم في الحياة الدنيا وطول العمر، فقال تعالى: ﴿ وَلَتَجِدَنّهُمْ أَحْرَصَ النّاسِ عَلَى حَيَوةٍ ﴾ (اليهود ﴿ وَمِنَ اللّذينَ أَشْرَكُوا يَود أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ اللّفَ سَنةٍ وَمَا هُو بمُزَحْزِجِهِ مِنَ العذاب، وذلك أنّ المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت، فهو يحبّ طول الحياة، وأنّ اليهودي قد عرف ما له في الأخرة من الخزي بما ضيّع مما عنده من العلم. ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ فَي الْحَدْ فَي أَلْ الْحَدْ فَي اللّه عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي قَلْ الْحَدْ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سؤال اليهود الرسول، وإجابته: قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي حسين المكّي، عن شهر بن حَوْشب الأشعريّ، أنّ نفراً من أحبار يهود جاءوا رسول الله \_ على -، فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن أربع نسألك عنهنّ، فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدّقناك، وآمنّا بك. قال: فقال لهم رسول الله \_ على - «عليكم بذلك عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصدّقنني»، قالوا: نعم، قال: «فاسألوا عما بدا لكم»؛ قالوا: فأخبرنا كيف يشبه الولد أمّه، وإنما النطفة من الرجل؟ قال: فقال لهم رسول الله \_ على -: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة؛ ونطفة المرأة صفراء رقيقة؛ فأيتهما علت صاحبتها كان له الشّبه»!

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة - الأية ٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ـ الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - الآية ٩٧.

قالوا: اللهم نعم؛ قالوا: فأخبرْنا كيف نومك؟ فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل؛ هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أنّى لست به تنام عينه وقلبه يقظان«؟ فقالوا: اللهمّ نعم؛ قال: فكذلك نـومي؛ تنام عيني وقلبي يقظان؛ قالوا: فأخبرُنا عما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني اسرائيل؛ هل تعلمون أنه كان أحبّ الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها؛ وأنه اشتكى شكوى؛ فعافاه الله منها؛ فحرّم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكراً لله؛ فحرّم على نفسه لحوم الأبل وألبانها»؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بنى اسرائيل، هل تعلمونه جبريل، وهو الذي يأتيني»؟ قالوا: اللهم نعم، ولكنَّه يا محمد لنا عدوَّ، وهو مَلَك، إنَّما يأتي بالشدَّة وبسفك الدماء، ولولا ذلك لاتبعناك؛ قال: فأنزل الله عزّ وجل فيهم : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نِزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ آلله مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيهِ وَهُدى وَبُشُرى للمُؤمِنِينَ ﴾ ' ' . . . إلى قوله تعالى : ﴿ أَوَ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَريقٌ مِنْهُمْ ، بِل أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْـدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَـا مَعَهُمْ نَبَذَ فَريقٌ مِنَ ٱلَّذينَ أُوتُمُوا ٱلْكِتابَ كِتَـابَ ٱللهُ وَرَاءَ ظُهُورِهمْ كَـأَنَّهُمْ لا يعْلَمُـون. وأَتَّبعُوا مَا تَتْلُوا ٱلشَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ، أي السحر ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسَّحْرَ ﴾ "٠.

اليهود ينكرون نُبوة سليمان عليه السلام ورد الله عليهم: قال ابن إسحاق: وذلك أنّ رسول الله - عليه بنه المنان بن داود في المرسلين، قال بعض أحبارهم: ألا تعجبون من محمد، يزعم أنّ سليمان بن داود كان نبياً، والله ما كان إلّا ساحراً. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلَكنَ آلشَياطينَ كَفَروا ﴾ (())، أي باتباعهم السحر وعملهم

<sup>(</sup>١) البقرة - الآيات ١٠٠ - ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة - الآية ١٠٢.

به. ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى آلمَلكَيْن بِبَابِل هَارُوتَ وَمَارُوت وَمَا يُعَلِّمانِ مِنْ أَحدِ ﴾ (١).

قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض من لا أتّهم عن عِكرِمة، عن ابن عباس، أنه كان يقول: الذي حرّم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد والكليتان والشحم، إلّا ما كان على الظهر، فإنّ ذلك كان يُقرّب للقربان، فتأكله النار.

كتابه على يهود خيبر: قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله على الله على يهود خيبر، فيما حدّثني موالي لآل زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس:

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله - على معشر موسى وأخيه، والمصدّق لما جاء به موسى: ألا إنّ الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة، وإنّكم لتجدون ذلك في كتابكم: ﴿مُحَمّدٌ رَسُولُ آلله وآلّذِين مَعَهُ أَشدّاء عَلَى آلكُفّار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرضواناً، سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِن أثر آلسُّجود، ذلك مَثلُهُمْ في التّوراة وَمَثلُهُم في الإنجيل كَزَرْع أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاسْتَغْلَظَ فاستوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ آلزُراً عَلَيْظ بِهِمُ آلكفّار، وعد آلله آلّذِين آمنُوا وَعَمِلُوا آلصًالحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرةً وَأَجْراً عَظيماً ﴾ (\*).

وإني أنشدكم بالله، وأنشدكم بما أنزل عليكم، وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المنّ والسلوى، وأنشدكم بالذي أيبس البحر لأبائكم حتى أنجاهم من فرعون وعمله، إلا أخبرتموني: هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كُرْه عليكم. ﴿قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنْ آلغيِّ ﴾ فأدعوكم إلى الله وإلى نبيّه».

البقرة - الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح ـ الأية ٢٩.

قال ابن هشام: شطوه: فراخه؛ وواحدته: شطأة. تقول العرب؛ قد أشطأ الزرع، إذا أخرج فراخه. وآزره: عاونه، فصار اللذي قبله مثل الأمهات. قال أمرؤ القيس بن حُجر الكندى:

بمحنية قد آزر الضَّال نَبْتُها عَجَرَّ جيوش غانمين وخُيَّب

وهذا البيت في قصيدة له. وقال حمد بن مالك الأرقط، أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة:

زَرْعاً وقَصْباً مُؤزرَ النباتِ(١)

وهذا البيت في أرجوزة له، وسوقه: جمع ساق، لساق الشجرة.

ما نزل في أبي ياسر وأخيه: قال ابن إسحاق: وكان ممن نزل فيه القرآن، بخاصة من الأحبار وكفّار يهود، الذي كانوا يسألونه ويتعنتونه ليُلبسوا الحقّ بالباطل فيما ذُكر لي عن عبدالله بن عباس، وجابر بن عبدالله بن رئاب أن أبا ياسر بن أخطب مرّ برسول الله على الله على ألمّ ذَلك آلكِتابُ لا رَيْب فِيهِ ، فأتى أخاه حُبيّ بن أخطب في رجال من يهود، فقال: تعلّموا والله، لقد سمعت محمداً يتلو فيما أُنزل عليه؛ ﴿ألمّ ذَلكَ الكِتابُ »: فقالوا: أنت سمعته؟ فقال: نعم؛ فمشى حُبيّ بن أخطب في أولئك الكِتابُ »: فقالوا: أنت سمعته؟ فقال: نعم؛ فمشى حُبيّ بن أخطب في أولئك النفر من يهود الى رسول الله على -، فقالوا له: يا محمد، ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك: ﴿ألمّ ذَلكَ الكِتابُ »؟ فقال رسول الله على أنك الكِتابُ »؟ فقال رسول الله على الله؟ فقال: نعم؛ قالوا: لقد بعث الله بلى؛ قالوا: أجاءك بها جبريل من عند الله؟ فقال نعم؛ قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء، ما نعلمه بيّن لنبيّ منهم ما مدّة مُلكه، وما أكل أمّته غيرك؛ فقال حُبيّ بن أخطب، وأقبل على من معه، فقال لهم: الألف واحدة، واللام فقال حُبيّ بن أخطب، وأقبل على من معه، فقال لهم: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة؛ أفتدخلون في دين إنّما ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة؛ أفتدخلون في دين إنّما

المحنية والمحناة ما انعطف من الوادي والجمع محان، والضال: شجر تعمل منه القِسيّ.

<sup>(</sup>٢) القضبة: الشجرة التي امتدت أغصانها.

<sup>(</sup>٣) الأكل: الرزق.

مدّة ملكه وأكل أمّته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله - الله فقال: يا محمد، هل مع هذا غيره؟ قال: نعم؛ قال: ماذا؟ قال: فألمِصَ، قال: هذه والله أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومئة سنة، هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم ﴿أَلَرَ ﴾. قال: هذه والله أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والراء مئتان، فهذه إحدى وثلاثون ومئتان، هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال: نعم ﴿أَلْرَ ﴾. قال: هذه والله أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء مئتان، فهذه إحدى وسبعون ومئتا سنة، ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد، حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً؟ ثم قاموا عنه؛ فقال أبو ياسر لأخيه حُمَي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعلّه قد جُمع هذا كلّه لمحمد، إحدى وسبعون، وإحدى وسبعون ومئتان، وأحدى وسبعون ومئتان، فذلك سبع مئة وأربع وثلاثون سنة؛ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره. فيزعمون فذلك سبع مئة وأربع وثلاثون سنة؛ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره. فيزعمون أنّ هؤلاء الأيات نزلت فيهم: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ آلكِتَابِ، وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾".

قال ابن إسحاق: وقد سمعت من لا أتّهم من أهل العلم يذكر: أنّ هؤلاء الآيات إنّما أُنزلن في أهل نجران، حين قدموا على رسول الله على يسألونه عن عيسى بن مريم عليه السلام().

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، أنه قد سمع: أن هؤلاء الآيات إنّما أُنزلن في نفر من يهود، ولم يفسّر ذلك لي. فالله أعلم أيّ ذلك كان.

كفر اليهود بالاسلام وما نزل في ذلك: قال ابن إسحاق: وكان فيما

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران ـ الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٢١/٤٧٣

بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس، أو عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله - على أنه فقال لهم فلما بعثه الله مع العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل. وبشر بن البراء بن معرور، اخو بني سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شِرْك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته؛ فقال سلام بن مِشْكم، أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنّا نذكره لكم، فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْد الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُم وَكَانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُون عَلَى آلَذين كَفَرُوا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به، فَلَعْنَهُ آلله عَلَى الكَافِرينَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

وقال أبو صلوبا الفِطْيوني لرسول الله \_ ﷺ \_: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية فنتبعك لها. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: ﴿ وَلَقَد أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ جَا إِلاَّ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (٣).

وقال رافع بن حُريملة، ووهْب بن زيد لـرسول الله ـ ﷺ ـ : يـا محمد، ائتنا بكتاب تنزّله من السماء نقرأه، وفجّرْ لنا أنهـاراً نتّبعك ونصـدّقك. فأنزل الله تعالى في ذلك من قـولهما: ﴿أَم تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُـولَكُمْ كَمَا سُئِل مُوسَى مِنْ قَبْلُ، وَمَنْ يَتَبَدَّل ِ ٱلكُفْرَ بِٱلإيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبيل ﴾ (ال

سورة البقرة \_ الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة \_ الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة - الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ـ الآية ١٠٨.

قال ابن هشام: سواء: وسط السبيل. قال حسّان بن ثابت: يا ويح أنصار النبيّ ورهْطه بعد المُغيب في سواء المُلحَد'' وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.

قال ابن إسحاق: وكان حُيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب، من أشد يهود العرب حسداً، إذ خصّهم الله تعالى برسوله على وكانا جاهدين في رد الناس بما استطاعا. فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيمانِكُم كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عند أَنْفُسِهِم مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَق، فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتّى يَأْتِي آلله بِأَمْرِهِ، إِنَّ آلله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) الملحد القبر، اسم مفعول من ألحد.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة - الآية ١١٣.

قال ابن إسحاق: وقال رافع بن حُريملة لرسول الله - على -: يا محمد، إن كنت رسولاً من الله كما تقول، فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا الله، أوْ تَأْتِينَا آلَةً كَذَلِكَ قَالَ اللَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا الله، أوْ تَأْتِينَا آلَةً كَذَلِكَ قَالَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْل قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، قَدْ بَيّنا آلآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿نَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال عبد الله بن صوريا الأعور الفِطْيوني لرسول الله ـ على -: ما الهدى الا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد؛ وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله تعالى في ذلك من قول عبدالله بن صوريا وما قالت النصارى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَو نَصَارَى تَهْتَدُوا، قُلْ بَلْ ملَّةَ إِبْراهيمَ حَنِفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ ". ثم القصة الى قول الله تعالى: ﴿ تِلكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَها مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ولا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ".

ما قالته اليهود عند صرف القبلة الى الكعبة: قال ابن إسحاق: ولما صُرفت القبلة عن الشام الى الكعبة، وصُرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مَقْدَم رسول الله - على رأس سبعة عشر شهراً من مَقْدَم رسول الله - على الله والله على الله والله عمرو، وكعب بن الأشرف، ورافع بن أبي رافع، والحجّاج بن عمرو، حليف كعب بن الأشرف، والسربيع بن السربيع بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فقالوا: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع الى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون بذلك فتنته عن دينه. فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ التَّي كَانُوا عَلَيهَا، قُلْ لله المَشْرِقُ والمَغْرِبُ، يَهْدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقيم. وكذَلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس، وَيَكُونَ الرَّسُولُ وكذَلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس، وَيَكُونَ الرَّسُولُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ـ الآية ١٤١.

عَلَيْكُمْ شَهِيداً. وَمَا جَعَلْنا آلقِبْلَةَ آلتي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لَنَعْلَم مَنْ يَتَّبِعُ آلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه ﴾، أي ابتلاءً واختباراً ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا على مَمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْه ﴾، أي من الفتن: أي الذين ثبّت الله ﴿وَمَا كَانَ آلله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾، أي إيمانكم بالقبلة الأولى، وتصديقكم نبيّكم، واتباعكم إياه إلى القبلة الآخرة، وطاعتكم نبيّكم فيها: أي ليعطينكم أجرهما جميعاً ﴿إِنَّ آللهُ بِآلنَاسِ لَرَّهُوفٌ رَحيمٌ ﴾ (١).

ثم قال تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي آلسَّماءِ فَلَنُولِيَّكَ قِبْلَةً تَرضاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ آلمَسْجِدِ آلحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (٢).

قال ابن هشام: شطره: نحوه وقصده. قال عمرو بن أحمر الباهلي ـ وباهلة بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ـ يصف ناقة له:

تعدو بنا شَطر جمْع وهي عاقدة قد كارَبَ العَقْدُ من إيفادها الحقبا<sup>(٣)</sup> وهذا البيت في قصيدة له.

وقال قيس بن خويلد الهذليّ يصف ناقته:

إن النَّعـوسَ ( ) بها داءٌ تُخـامِرهـا فَشَـطْرهـا أَــَظُرُ العَينين محسُـورُ وهذا البيت في أبيات له .

قال ابن هشام: والنَّعوس ناقته، وكان بها داء فنظر إليها نظر حسير، من قوله: وهو حسير.

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّـهُ ٱلحَقُّ مِنْ رَبِّهِم، وَ مَا ٱلله

سورة البقرة - الأيتان ١٤٢ و١٤٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة - الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ناقة عاقدة: إذا جعلت ذُنبها بين فخذيها في أول حملها، وإيفادها إشرافها، والحقب حبل يشدّ به الرحْل إلى بطن الناقة.

<sup>(</sup>٤) النّعوس: الكثيرة النعاس.

بِغَافِل عَمًّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ آلَّذينَ أُوتُوا آلكتَابَ بكُلِّ آيَة مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعضٍ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعد مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْم، إنَّكَ إذاً لَمِنَ ٱلظَّالِمينَ ﴿ .

قال ابن إسحاق: الى قوله تعالى: ﴿ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ آلُمُمْتَرِينَ ﴾ (١).

كتمانهم ما في التوراة: وسأل مُعاذ بن جبل، أخو بني سلمة، وسعد بن مُعاذ، أخو بني عبد الأشهل، وخارجة بن زيد، أخو بلحارث بن الخزرج، نفراً من أحبار يهود عن بعض مافي التوراة، فكتموهم إيّاه، وأبوا أن يخبروهم عنه، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا من البَيِّنَاتِ والهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَاهُ لِلْنَاسِ في الكِتَابِ أُولئِكَ يَلعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُونَ ﴾ ".

جوابهم للنبي عليه السلام حين دعاهم الى الاسلام: قال: ودعا رسول الله - عنه الله ورغّبهم فيه، وحذّرهم عذاب الله ونقمته؛ فقال له رافع بن خارجة، ومالك بن عوف: بل نتّبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيراً منا. فأنزل الله عز وجلّ في ذلك من قولهما: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبعوا مَا أَنْزَلَ آلله قَالُوا بَلْ نَتّبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آباءَنا، أَو لَوْ كَانَ آباؤهُمْ لا يَعقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ "".

جمعهم في سوق بني قَينُقاع: ولما أصاب الله عز وجل قريشاً يوم بدر جمع رسول الله على على على عن عن قدم المدينة، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب به قريشاً، فقالوا له: يا محمد، لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش، كانوا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ من الآية ١٤٤ حتى الآية ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة - الأية ١٧٠.

دخوله على جماعة من يهود، خدعاهم الى الله؛ فقال له النعمان بن عمرو، والحارث بن زيد: على أيّ دين أنت يا محمد؟ قال: على ملّة إبراهيم ودينه؛ قالا؛ فإنّ إبراهيم كان يهودياً؛ فقال لهما رسول الله على أيّ دين أنت يا محمد قالا وإنّ إبراهيم كان يهودياً؛ فقال لهما رسول الله على دفهلّم الى التوراة، فهي بيننا وبينكم»، فأبيا عليه: فأنزل الله تعالى فيهما: وألم تَرَ إلى آلّذين أُوتُوا نصيباً مِن الكِتَابِ يُدْعَوْنَ إلى كِتَابِ آلله ليَحْكُم بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسّنا آلنّار إلا أياماً مَعْدودَاتٍ، وَغَرّهُمْ في دِينِهِمْ ما كانوا يَفْتَرُونَ (1).

تنازع اليهود والنصارى في ابراهيم عليه السلام: وقال أحبار يهود ونصارى نجران، حين اجتمعوا عند رسول الله على - فتنازعوا، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى من أهل نجران: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً. فأنزل الله عزّ وجلّ فيهم: ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ في إِبْراهِيمَ وَمَا أُنْزِلَت التّوراةُ والإنجيلُ إلا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ، هَا أَنْتُمْ هُؤلاءِ حَاجَجْتُم فيما لَكُم به عِلْمٌ، فَلِمَ تُحَاجُونَ فيما لَيْس لَكُمْ به علْمٌ، والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعلَمُون. مَا كَانَ إِبْراهِيمُ يَهُودياً وَلا نَصْرانياً، وَلكِنْ كَانَ حَنيفاً مُسْلماً، وَمَا كَانَ مِنَ المُشْركينَ؛ إنّ أَوْلى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ للَّذِينَ اتَّبعُوه، وَهذا

<sup>(</sup>١) الأغمار: السُّذَّج الذين لم يجرّبوا الأمور.

 <sup>(</sup>٢) سورة آل عمران \_ الأيتان ١٢ و١٣.

<sup>(</sup>٣) المدراس: البيت الذي يدرس فيه اليهود كتابهم والمدراس أيضاً من يدرّس لهم.

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران ـ الآيتان ٢٣ و٢٤.

آلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَآلله وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ".

ما نزل في إيمانهم غدوة وكفرهم عشيّا: وقال عبدالله بن صيف، وعدي بن زيد، والحارث بن عوف، بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، ونكفر به عشيّة، حتى نُلبِس عليهم دينهم لعلّهم يصنعون كما نصنع، ويرجعون عن دينه. فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالبَاطِل، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وأَنتُمْ تَعْلَمُون. وقالَتْ طَافِفة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي أُنْزِلَ عَلَى اللَّذِين آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجعُون. وَلاَ تُؤمِنُوا إلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دينَكُمْ، قُلْ إنَّ الهُدى هُدَى الله أَنْ يُؤتِي أَحْدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، قُلْ إنَّ الفَضْلَ هَدَى اللهِ يَؤيِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَالله واسِعٌ عَلِيمٌ ﴿".

قال ابن هشام: الرّبانيّون: العلماء الفقهاء السادة؛ واحدهم: رباني.

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران - الأيات ٦٥ - ٦٨.

<sup>(</sup>Y) سورة آل عمران \_ من الآية ٧١ \_ ٧٣.

٣) سورة أل عمران ـ الأيتان ٧٩ و٠٠.

قال الشاعر:

لو كنت مُرتهناً في القوس أفْتَننِي منها الكلامُ ورَبّانيَّ أحبارِ قال ابن هشام: القوس: صومعة الراهب. وأفْتَنني، لغة تميم، وفتنني، لغة قيس.

قال جرير:

لا وَصْل إِذْ صَرِمَتْ هَندٌ وَلُو وَقَفْتَ لَاسْتَنزَلْتَنَي وَذَا الْمِسْحَيْنَ فِي الْقُوسِ الْ وَصْل إِذْ صَرِمَتْ هَندُ وَلُو وَقَفْتَ الْرِبِّ، وَهُو السَّيد. وَفِي كَتَابِ اللهُ: ﴿ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ﴾ (١) ، أي سيّده.

قال ابن إسحاق: ﴿ولا يِـاْمُرُكُم أَن تَتَّخِـلُوا المَلَائِكَـةَ والنَّبِيِّينَ أَرباباً أَيَّامُرُكُم بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون﴾ (''.

ما نزل في أخْذ الميثاق عليهم: قال ابن إسحاق: ثم ذكر ما أخذ الله عليهم، وعلى أنبيائهم من الميثاق بتصديقه إذ هو جاءهم، وإقرارهم، فقال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالً أَأْقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إصريٰ، قَالُوا أَقْرَرْنُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

سعيهم في الوقيعة بين الأنصار: قال ابن إسحاق: ومرّ شاس بن قيس، وكان شيخاً قد عسان، عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد لهم، على نفر من أصحاب رسول الله - على الأوس والخزرج. في مجلس قد جمعهم، يتحدّثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم،

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ـ الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران - الأية ٨٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران - الآية ٨١.

<sup>(</sup>٤) عسا الشيخ: كبر.

وصلاح ذات بينهم على الإسلام، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فقال: قد اجتمع ملأ بني قَيْلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار. فأمر فتى شاباً من يهود كان معهم، فقال: اعمد إليهم، فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بُعاث وما كان قبله وأنشِدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار.

يوم بُعاث: وكان يوم بُعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج، وكان على الأوس يومئذ حُضَير بن سماك الأشهلي، أبو أُسَيْد بن حُضَير؛ وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقُتلا جميعاً (١).

قال ابن هشام: قال أبو قيس بن الأسلت:

على أن قد فُجِعتُ بذي حِفاظٍ فعاودَني له حُزْنٌ رَصِينُ " فعاله أن قد فُجِعتُ بذي حِفاظٍ فعلَ الله عَضْبُ " سَنِين فعامًا تقتلوه فإنّ عَمْراً أعضٌ برأسه عَضْبٌ " سَنِين

وهذان البيتان في قصيدة له. وحديث يوم بُعاث أطول مما ذكرت، وإنَّما منعني من استقصائه ما ذكرت من القطْع (أ).

قال ابن هشام: سنين: مسنون، من سنّه، إذا شحذه.

قال ابن إسحاق: ففعل. فتكلّم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيَّيْن على الركْب، أوس بن قَيْظي، أحد بني حارثة بن الحارث، من الأوس، وجبّار بن صخر، أحد بني سَلِمة من الخزرج، فتقاولا

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢١/٨٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الحفاظ: شدّة الغضب. والرصين: الثابت.

<sup>(</sup>٣) العضب: السيف القاطع.

<sup>(</sup>٤) يقصد القطع لسيرة رسول الله على . وانظر عن يوم بُعاث في : تاريخ الطبري ٣٥٢/٢، ٥٥٣، نهاية الأرب ٣٠٥/١، تاريخ الإسلام ٢٨٨، عيون الأثر ١٥٥/١، سيرة ابن كثير ٢/٤٧١، ١٧٥.

وأنزل الله في أوس بن قَيْظي وجبّار بن صخر ومن كنان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية: ﴿يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ ، وَكَيْفَ تَكَفْرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِالله فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ يَعْتَصِمْ بِالله فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِهِ، وَلا تَمُوتُنَ إِلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ . . . إلى قوله تعالى : ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٣) .

ما نزل في قولهم: ما اتبع محمداً إلا شرارنا: قال ابن إسحاق: ولما أسلم عبدالله بن سلام، وثعلبة بن سَعية، وأسيد بن سعية، وأسيد بن عبيد، ومن أسلم من يهود معهم، فآمنوا وصدّقوا ورغبوا في الإسلام، ورسخوا فيه،

<sup>(</sup>١) نزغ الشيطان بينهم: أفسد وأغرى.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران \_ الأيتان ٩٨ و٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران \_ من الآية ١٠٠ \_ ١٠٥.

قالت أحبار يهود، أهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شِرارنا، ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دِين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ آلكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ آلله آنَاءَ آللهِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ (١).

قال ابن هشام: آناء الليل: ساعات الليل: وواحدها: إني. قال المتنخل الهُذليّ، واسمه مالك بن عُويمر؛ يرثى أُثيلة ابنه:

حُلُو ومُر كَعَطْف القِدْح شيمته في كل إنْي قضاه الليلُ ينتعلُ وهذا البيت في قصيدة له. وقال لَبِيد بن ربيعة، يصف حمار وحش:

يُطَرِّبُ آناءَ النَّهار كأنَّه غَوِيّ سَقاه في التَّجار ندِيمُ ٣

وهذا البيت في قصيدة له، ويقال: إنى مقصور، فيما أخبرني يونس.

﴿ يُؤْمِنُونَ بِآلله وَآلِيَوْمِ آلاخِرِ، وَيَأْمُرُونَ بِآلَمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْن عَنِ آلَمُنْكَرِ، وَيُسَارِعُونَ فِي آلخَيْرَاتِ، وَأُولَٰئِكَ مِنَ آلصَّالِحِينَ ﴾ ٣٠.

ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة اليهود: قال ابن إسحاق: وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود، لِما كان بينهم من الجوار والحلف، فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مُباطنتهم: ﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا وَتَّوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ، لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ، قَدْ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. هَاأَنتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ، وَتُؤْمِنُونَ بِالكِتَابِ كُلّهِ، أي تؤمنون بكتابكم، وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم كنتم بكتابكم، وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم، فأذ خَلُوا عَضُوا أحق بالبغضاء لهم منهم لكم ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنًا، وَإِذَا خَلُوا عَضُوا

سورة آل عمران ـ الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الغويّ : المفسِد. والتّجار: بائعو الخمر. والمفرد تاجر.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ـ الأية ١١٤.

عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ ٱلغَيْظِ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ﴾ (١) إلى آخر القصة.

دخول أبى بكر بيت المدراس: ودخل أبو بكر الصَّدِّيق بيت المدراس على يهود، فوجد منهم ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم، يقال له فِنْحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حَبْر من أحبارهم، يقال له: أشيع؛ فقال أبو بكر لِفنْحاص: ويحك يا فِنْحاص! اتَّق الله وأُسْلِم، فوالله إنَّك لَتَعلم أنَّ محمداً لرسول الله، قد جاءكم بالحقّ من عنده، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، فقال فِنْحاص لأبي بكر: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إلينا، وإنّا عنه لأغنياء، وما هو عنَّا بغنيِّ، ولو كان عنَّا غنيًّا ما استقرضنا أموالنا، كما يـزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان عنّا غنيًّا ما أعطانا الرِّبا. قال: فغضب أبو بكر، فضرب وجه فِنْحاص ضرباً شديداً، وقال: والذي نفسى بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك، أي عدوّ الله. قال: فذهب فِنْحاص إلى رسول الله على صاحبك؛ فقال رسول الله - ﷺ - لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت»؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنّ عدو الله قال قولًا عظيماً: إنه زعم أنّ الله فقير وأنَّهم أغنياء، فلما قال ذلك غضبتُ لله مما قال، وضربت وجهه. فجحد ذلك فِنْحاص، وقال: ما قلت ذلك. فأنـزل الله تعالى فيمـا قال فِنْحـاص ردًّا عليه وتصديقاً لأبي بكر: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ آلله قَوْلَ آلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ آلله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أُغْنِيَاءُ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ آلحريق (١).

ونزل في أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، وما بلغه في ذلك من الغضب: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران \_ من الآية ١١٨ \_ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران \_ الآية ١٨١.

أَذًى كَثِيراً. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ ` ` ا

ثم قال فيما قال فينحاص والأحبار معه من يهود ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله مِيشَاقَ اللَّهِ مِنْ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَاشْتَرَوْا بِه ثَمَناً قَلِيلاً، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ "كيعني فِنْحاص، وأشيع وأشباههما من الأحبار، الذين يفرحون عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ "كيعني فِنْحاص، وأشيع وأشباههما من الأحبار، الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة، ويحبّون أن يُحمدوا بما لم يعملوهم على بما لم يفعلوا؛ أن يقول الناس: علماء، وليسوا بأهل علم، لم يحملوهم على هدًى ولا حقّ، ويحبّون أن يقول الناس: قد فعلوا.

أمر اليهود المؤمنين بالبخل: قال ابن إسحاق: وكان كَرْدَم بن قيس، حليف كعب بن الأشرف، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبَحْرِيّ بن عصرو، وحُيّ بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن التابوت، يأتون رجالاً من الأنصار كانوا يخالطونهم، ينتصحون لهم، من أصحاب رسول الله - على فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنّا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفقة فإنّكم لا تدرون علام يكون. فأنزل الله فيهم: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ آلنّاسَ بِالبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ آلله مِنْ فَضْلِهِ ، أي من التوراة، التي فيها تصديق ما جاء به محمد على: ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ آلنّاس ، وَلا يُؤْمِنُونَ بِالله وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ». . . إلى قوله: ﴿وَكَانَ آلله بِهِمْ عَلِيماً ﴾ ".

اليهود ـ لعنهم الله ـ يجحدون الحقّ: قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود، إذا كلّم رسول الله ـ علماء يهود،

سورة أل عمران \_ الأية ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ـ الأيتان ۱۸۷ و۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء \_ الأيات ٣٧ \_ ٣٩.

وقال: أرعنا سمْعَك يا محمد، حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام وعابه. فأنزل الله فيه: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَىٰ آلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ آلكِتَابِ يَشْتَرُونَ آلضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِيلُوا آلسَّبِيلَ وَآلله أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِآلله وَلِيًّا، وَكَفَىٰ بِآلله فَي الله وَلِيًّا، وَكَفَىٰ بِآلله وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا نَصِيراً. مِنَ آلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ آلكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع ، وَرَاعِنَا »، (أي راعنا سمْعَكَ) ﴿ لَيًا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا، لَكَانَ خَيْراً وَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا، لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَالْعَنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا، لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ آلله بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ (أي اللهمْ وَالْعَنْ اللهُ عَلِيلاً ﴾ (أي اللهمْ وَالْعَنْ اللهُ عَلْمَ الله اللهمْ وَأَقْوَمَ، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ آلله بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ (أي اللهُ عَلِيلاً ﴾ (أي اللهُ عَلِيلاً ﴾ (أي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

وكلّم رسول الله - على - رؤساء من أحبار يه ود، منهم: عبدالله بن صورِيا الأعور، وكعب بن أسد، فقال لهم: «يا معشر يه ود، اتّقوا الله وأسْلِموا، فوالله إنّكم لتعلمون أنّ الذي جئتكم به لَحقّ»؛ قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد: فجحدوا ما عرفوا، وأصرُّوا على الكفر، فأنزل الله تعالى فيهم ﴿يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ أُوتُوا آلِكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ فيهم ﴿يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ أُوتُوا آلِكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ فيهم ﴿يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ أُوتُوا آلِكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ فيهم ﴿يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ أُوتُوا آلِكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ فَيْهُم فَيُولًا فَيْنَا أَصْحَابَ آلسَّبْتِ، وَكَانَ أَمْرُ آلله مَفْعُولاً ﴾ (٣).

قال ابن هشام: نطمس: نمسحها فنسوّيها، فلا يُرى فيها عين ولا أنف ولا فم، ولا شيء مما يُرى في الوجه؛ وكذلك ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴾. المطموس العين: الذي ليس بين جفنيه شق. ويقال: طمست الكتاب والأثر، فلا يُرى منه شيء. قال الأخطل، واسمه الغوث بن هُبيرة بن الصّلب التغلبيّ، يصف إبلًا كلّفها ما ذكر:

وتَكلِيفُنَاها كلُّ طامِسة الصُّوى شَطونٍ تَرَى حِرباءَها يتململُ (١)

<sup>(1)</sup> سورة النساء - من الآية ٤٤ - ٤٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء - الآية ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) المشهور أن اسمه غياث بن غوث بن الصلت ويُكنَّى أبا مالك.

<sup>(</sup>٤) الشطون: البعيد، والحرباء: دُوَيبة صغيرة تتلوّن في الشمس ألواناً لها أربع قوائم، جمعها حرابيّ.

وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام: واحدة الصُّوَى: صُوّة. والصُوَى: الأعلام التي يُستَدَلُّ بها على الطرق والمياه.

قال ابن هشام: يقول: مُسِحت فاستوت بالأرض، فليس فيها شيء ناتيء.

قال ابن هشام: الجِبت عند العرب: ما عبد من دون الله تبارك وتعالى: والطاغوت: حُبوت؛ وجمع الجِبتْ: جُبوت؛ وجمع الطاغوت: طواغيت.

قال ابن هشام: وبَلَغَنَا عن ابن أبي نَجِيح أنه قال: الجبت: السحْر؛ والطاغوت: الشيطان.

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴾ (١٠.

قال ابن إسحاق: إلى قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ آلنَّاسَ عَلَىٰ مَا آتاهُمُ آللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ آلكِتَابَ وَآلجِكْمَةَ، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيماً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ الآية ٥١.

إنكار اليهود التنزيل: قال ابن إسحاق: وقال سُكَيْن وعَدِيّ بن زيد: يا محمد، ما نعلم أنّ الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمانَ، وَآتَيْنَا دَاوُدَ, زَبُوراً. وَرُسُلاً قَدْ قُصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْليماً. رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاً يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَىٰ الله حُجَّة بَعْدَ الرُّسُلِ، وَكَانَ الله عَزيزاً حَكِيماً ﴾ ".

ادّعاؤهم أنهم أحبّاء الله: وأتى رسول الله - على انعمانُ بنُ أضاء، وبحريّ بن عمر، وشأس بن عديّ، فكلّموه وكلّمهم رسول الله - على الله على ا

سورة النساء \_ الآيات ١٦٣ \_ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ـ الأية ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ـ الآية ١١.

إنكارهم نزول كتاب بعد موسى: قال ابن إسحاق: ودعا رسول الله - عليه عبود إلى الإسلام ورغبهم فيه ، وحذّرهم غِيرَ الله وعقوبته ، فأبوا عليه ، وكفروا بما جاءهم به ، فقال لهم مُعاذ بن جبل ، وسعد بن عُبادة وعُقبة بن وهب: يا معشر يهود ، اتقوا الله ، فوالله إنّكم لتعلمون أنه رسول الله ، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته ؛ فقال رافع بن حُريْملَة ، ووهب بن يَهُوذا: ما قلنا لكم هذا قطّ ، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ، ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده ، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: ﴿ يَاأَهْلَ آلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ آلرُّسُلِ أَنْ قُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَآلله عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ "

ثم قصّ عليهم خبر موسى وما لقي منهم، وانتقاضهم عليه، وما ردّوا عليه من أمر الله حتى قاموا في الأرض أربعين سنة عقوبة.

رجوعهم الى النبي على في حكم الرجْم؟ قال ابن إسحاق: وحدّثني ابن شهاب الزُهْريّ أنه سمع رجلاً من مُزينة، من أهل العلم، يحدّث سعيد بن المسيّب، أنّ أبا هريرة حدّثهم: أنّ أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس، حين قدِم رسول الله على المدينة، وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت، فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذا المرأة

سورة المائدة ـ الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ـ الآية ١٩.

إلى محمد، فسلوه كيف الحكم فيهما، وولوه الحكم عليهما، فإن عمل فيها بعملكم من التجبية - والتجبية: الجلد بحبل من ليف مَطليّ بقار، ثم تسودً وجوههما، ثم يُحملان على حمارين وتُجعل وجوههما من قِبَل أدبار الحمارين - فاتبعوه، فإنّما هو مَلك، وصدّقوه؛ وإن هو حكم فيهما بالرجم فإنه نبيّ، فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه. فأتوه، فقالوا: يا محمد، هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت، فاحكم فيهما، فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى رسول الله - على حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: «يا معشر يهود أخرِجوا إليّ علماءكم»، فأخرج له عبدالله بن صُوريا.

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني بعض بني قُريظة: أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ، مع ابن صُورِيا، أبا ياسر بن أخطب، ووهب بن يهوذا؛ فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فسألهم رسول الله على الله علماؤنا. فسألهم من بقي بالتوراة.

قال ابن هشام: من قوله: «وحدّثني بعض بني قُريظة» - إلى «أعلم من بقي بالتوارة» من قول ابن إسحاق، وما بعده من الحديث الذي قبله.

فخلا به رسول الله \_ على \_ ، وكان غلاماً شابًا من أحدثهم سنًا، فألظ به (۱) رسول الله \_ على \_ المسألة، يقول له: يا بن صُورِيا، أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلم أنّ الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ قال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنّهم ليعرفون أنك لنبي مُرسَل، ولكنهم يحسدونك (۱). قال: فخرج رسول الله \_ على -، فأمر بهما فرُجما عند باب مسجده في بني غَنْم بن مالك بن النجّار، ثم كفر بعد ذلك ابن صُورِيا، وجحد نُبوّة رسول الله \_ على -.

<sup>(</sup>١) ألظً به: ألح عليه.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى ۱۹۳/۳ و

قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لاَ يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلْذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾، أي الذين بعثوا منهم من بعثوا وتخلّفوا، وأمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه. ثم قال: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ ، وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ ﴾ أي الرجم ﴿ فَاحْذَرُوا ﴾ ' إلى آخر القصة .

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله على عن برجْمهما، فرُجما بباب مسجده، فلما وجد اليهوديّ مسّ الحجارة قام إلى صاحبته فجنا عليها"، يقيها مسّ الحجارة، حتى قُتلا جميعاً"، قال: وكان ذلك مما صنع الله لرسول الله على على تحقيق الزّنا منهما.

قال ابن إسحاق: وحدّثني صالح بن كُيْسان، عن نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، قال: لما حكّموا رسول الله ـ على آية الرجْم، قال: بالتوراة، وجلس حَبرٌ منهم يتلوها، وقد وضع يده على آية الرجْم، قال: فضرب عبدالله بن سلام يد الحَبْر ثم قال: هذه يا نبيّ الله آية الرجْم، يأبى أن يتلوها عليك؛ فقال لهم رسول الله ـ على الله عشر يهود! ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم»؟ قال: فقالوا: أما والله إنه قد كان فينا يُعمل به، حتى زنا رجل منا بعد إحصانه، من بيوت الملوك وأهل الشرف، فمنعه الملك من الرجْم، ثم زنا رجل بعده، فأراد أن يرجمه، فقالوا: لا والله، حتى ترجم فلاناً، فلما قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبية، وأماتوا ذِكْر الرجْم والعمل به. قال: فقال رسول الله ـ على التجبية، وأماتوا ذِكْر الرجْم والعمل به. قال: فقال رسول الله ـ على التجبية، وأماتوا ذِكْر الرجْم والعمل به. قال: فقال رسول الله ـ على التجبية، وأماتوا في من بيوت المرقم على التجبية، وأماتوا في من المربّم والعمل به أمر بهما فرُجما عند باب مسجده. وقال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ـ الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ١٦/ ٣٨٦

عبدالله بن عمر فكنت فيمن رجمهما ١٠٠٠.

ظلمهم في الدية: قال ابن إسحاق: وحدّثني داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنّ الآيات من المائدة التي قال الله فيها: ﴿فَاحْكُمْ بَينُهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ شَيْئاً. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِآلقِسْطِ إِنَّ آلله يُحِبُ آلمُقْسِطِينَ ﴿ اِنَما أُنزلت في الدِية بين بني النضير وبين بني قُريظة، وذلك أنّ قتلى بني النضير، وكان لهم شرف، يؤدون الدِية كاملة، وأنّ بني قُريظة كانوا يؤدون نصف الدِية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله - على الحق في ذلك، فجعل الدِية سواء.

قال ابن إسحاق: فالله أعلم أيّ ذلك كان.

رغبتهم في فتنة الرسول الله - على -: قال ابن إسحاق: وقال كعب بن أسد، وابن صُوريا، وعبدالله بن صُوريا، وشأس بن قيس، بعضهم لبعض: أذهبوا بنا إلى محمد، لعلنا نفتنه عن دِينه، فإنّما هو بشر، فأتوه، فقالوا له: يا محمد، إنك قد عرفت أنّا أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم، وأنّا إن اتبعناك اتبعتك يهود، ولم يخالفونا، وأنّ بيننا وبين بعض قومنا خصومة، أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم، ونؤمن بك ونصدّقك، فأبى ذلك رسول الله - على فأنزل الله فيهم: ﴿وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلا تَتَبع أَهْواءَهُمْ، وَاحْدَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله إليْك، فَإِنْ تَوَلَّوا فَاعْلَمْ أَنَّما يُريدُ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكُمُ الجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (١٣)؟

إنكارهم نُبوّة عيسى عليه السلام: قال ابن إسحاق: وأتى رسول

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٣٨٦/١٦، عيون الأثر ٢١٧/١

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ـ الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة - الأيتان ٤٩ و٥٠.

الله - ﷺ - نفرٌ منهم: أبو ياسر بن أخطب، ونافع بن أبي نافع، وعازَر بن أبي عازر، وخالد، وزيد، وإزار بن أبي إزار، وأشْيع. فسألوه عمّن يؤمن به من الرُسل؛ فقال رسول الله - ﷺ -: ﴿ نُؤْمِنُ بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَى، إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلاً سْبَاطِ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَى، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهُم، لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَاللهُ فَلَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهُم، لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَاللهُ فَلَمَا ذكر عيسى بن مريم جحدوا نُبوّته، وقالوا: لا نؤمن بعيسى بن مريم ولا بمن آمن به. فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ آلَكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَا إِلّا بَمِنْ آمَنَا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ، وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَاسِقُونَ فَلَا إِلَانَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ، وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَاسِقُونَ فَلَالَ اللهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ، وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَاسِقُونَ فَلَالِكَانِ اللهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ، وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَاسِقُونَ فَلَالِهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إشراكهم بالله: قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله على - النّحام بن زيد، وقَرْدَم بن كعب، وبَحْري بن عمرو، فقالوا له: يا محمد، أما تعلم مع الله إلها غيره؟ فقال رسول الله على -: «الله لا إله إلا هو، بذلك بُعثت، وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله فيهم وفي قولهم: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُل

سورة البقرة - الآية ١٣٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة - الأية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ـ الآية ٦٨.

آلله شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُم، وَأُوحِيَ إِلَي هٰذَا القُرْآنُ لَأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله وَاحِدُ، وإنَّني لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله وَاحِدُ، وإنَّني بَرِيْء مِمَّا تُشْرِكُونَ، آلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ آلكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ، آلذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (().

نهي الله المؤمنين عن موادّتهم: وكان رفاعة بن زيد بن التابوت، وسُويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا، فكان رجال من المسلمين يوادّونهما. فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ آلَدُينَ أُولَياءَ، وَاتَّقُوا الله إِنْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ آلَدُينَ أُولَياءَ، وَاتَّقُوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . . . إلى قوله: ﴿وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وَالله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ " .

سؤالهم عن قيام الساعة: وقال جبل بن أبي قُشير، وشمويل بن زيد، لرسول الله - على الله عنه أخبرنا، متى تقوم الساعة إن كنت نبياً كما تقول؟ فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ آلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي، لا يُجَلِيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ، ثَقُلَتْ فِي آلسَّمُواتِ وَآلاًرْضِ لا عَلْمُها عِنْدَ رَبِّي، لا يُجَلِيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ، ثَقُلَتْ فِي آلسَّمُواتِ وَآلاًرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَعْتَةً، يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٍّ عَنْهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُها عِنْدَ آلله، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ آلناسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

قال ابن هشام: أيّان مُرْساها؛ متى مرساها قال، قيس بن الحُدَاديّة الخُزاعيّ:

فجئتُ ومُخْفَى السرّ بيني وبينها لأسالها أيّان مَن سار راجعُ؟

وهذا البيت في قصيدة له. ومرساها: منهاها، وجمعه: مَراسٍ. وقال الكُمَيت بن زيد الأسديّ:

السورة الأنعام \_ الآيتان ١٩ و٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة - الأيات ٥٧ - ٦١.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف \_ الآية ١٨٧.

والمُصيبين بابَ ما أخطأ النّبا سُ ومُرسَى قواعد الإسلام

وهذا البيت في قصيدة له. ومُرْسى السفينة؛ حيث تنتهي. وحَفِيّ عنها - على التقديم والتأخير - يقول: يسألونك عنها كأنك حَفِيٌّ بهم تخبرهم بما لا تخبر به غيرهم. والحَفِيّ: البرّ المتعهّد، وفي كتاب الله: ﴿إِنَّه كَانَ بِيٰ حَفِيّاً ﴾(۱). وجمعه: أحفياء. وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة:

فإن تسألي عنّي فيارُبّ سائل مِ حَفِيّ عن الأعشى به حيثُ أصعدا(١)

وهـذا البيت في قصيدة لـه. والحَفِيّ أيضاً: المستحفي عن علم الشيء، المبالغ في طلبه.

ادّعاؤهم أنّ عُزَيراً ابن الله: قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله \_ ﷺ - سلام بن مِشْكم، ونعمان بن أوفى أبو أنس، ومحمود بن دِحية، وشاس بن قيس، ومالك بن الصيف، فقالوا له: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا، وأنت لا تزعم أنّ عُزيراً ابن الله؟ فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك من قولهم: ﴿وَقَالَتِ اللَّهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ آلله ، وَقَالَت النَّصَارَىٰ المسيحُ ابْنُ الله ذلِكَ قَوْلُهم بِأَنْوَاهِهِمْ يُفْوَاهِهم يُفَاهُمُ وَا مِنْ قَبْلُ، قَاتَلَهُمُ الله أنّى يُؤْفَكُونَ ﴿ الله الله آخر القصة .

قال ابن هشام: يضاهون: أي يشاكل قولهم قول الذين كفروا، نحو أن تحدّث بحديث، فيحدّث آخر بمثله، فهو يضاهيك.

طلبهم كتاباً من السماء: قال ابن إسحاق: وأتى رسول الله على محمود بن سيحان، ونعمان بن أضاء، وبَحري بن عمرو، وعُزير بن أبي عُزير، وسلام بن مِشْكم، فقالوا: أَحَقّ يا محمد أنّ هذا الذي جئت به لَحَقّ من عند الله، فإنّا لا نراه متسقاً كما تتسق التوراة؟ فقال لهم رسول

سورة مريم - الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) أصعد: سار في البلاد.

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة \_ الآية ٣٠.

الله - على التوراة، ولو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به الفقالوا عند ذلك، وهم جميع: فِنْحاص، وعبدالله بن صُورِيا، وابن صَلُوبا، فقالوا عند ذلك، وهم جميع: فِنْحاص، وعبدالله بن صُورِيا، وابن صَلُوبا، وكِنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق، وأشيع، وكعب بن أسد، وشَمْويل بن زيد، وجبل بن سُكينة: يا محمد، أما يعلمك هذا إنس ولا جنّ؟ قال: فقال لهم رسول الله - على -: «أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله: تجدون ذلك مكتوباً عندكم في التوراة»؛ فقالوا: يا محمد، فإنّ الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدره منه على ما أراد، فأنزل علينا كتاباً من السماء نقرؤه ونعرفه، وإلا جئناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله تعالى فيهم وفيما قالوا: ﴿قُلْ لَئِنِ الْجَمَعَت آلْإِنْسُ وَآلْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْل ِ هٰذَا آلقُر آنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوْ

قال ابن هشام: الظهير: العَون. ومنه قول العرب: تظاهروا عليه، أي تعاونوا عليه. قال الشاعر:

يا سَمي النّبي أصبحت للدّين قواماً وللإمام ظهيرا أي عونا؛ وجمعه: ظُهَراء.

سؤآلهم له عن ذي القرنين: قال ابن إسحاق: وقال حُيي بن أخطب، وكعب بن أسد، وأبو رافع، وأشيع، وشمويل بن زيد، لعبدالله بن سلام حين أسلم: ما تكون النّبوَّة في العرب ولكنّ صاحبك ملك. ثم جاءوا رسول الله - على - فسألوه عن ذي القرنين، فقصّ عليهم ما جاءه من الله تعالى فيه، مما كان قصّ على قريش، وهم كانوا ممّن أمر قريشاً أن يسألوا رسول الله - عنه، حين بعثوا إليهم النضر بن الحارث، وعُقبة بن أبي مُعَيْظ.

تهجّمهم على ذات الله: قال ابن إسحاق: وحُدّثت عن سعيد بن جُبير أنه قال: أتى رهْط من يهود إلى رسول الله - على عالمان على الله على

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ـ الآية ٨٨.

الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال: فغضب رسول الله \_ ﷺ \_ حتى انتقع لونه، ثم ساورهم غضباً لربه. قال: فجاءه جبريل عليه السلام فسكّنه، فقال: خفَضْ عليك يا محمد، وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه: ﴿قُلْ هُو الله أَحَدُ. آلله الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ. وَلَمْ يَكُنْ لُهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ (().

قال: فلما تلاها عليهم، قالوا: فصف لنا يا محمد كيف خَلْقه؟ كيف ذراعه؟ كيف عضده. فغضب رسول الله على أشد من غضبه الأول، وساورهم. فأتاه جبريل عليه السلام، فقال له مثل ما قال له أول مرّة، وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه. يقول الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا آلله حَقَّ قَدْرِه وَآلاًرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ آلقِيَامَةِ، وَآلسَّمْوَاتُ مَطْوِيًاتٌ بِيَمينِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴿نَهُ اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ ".

قال ابن إسحاق: وحدّثني عُتبة بن مسلم، مولى بني تَيْم، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هُريرة، قال: سمعت رسول الله - عَلَيْ \_ يقول «يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خَلَقَ الخَلْق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: ﴿قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يكن له كفواً أحد، ثم ليتْفِل الرجل عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم».

قال ابن هشام: الصمد: الذي يُصمَد إليه، ويُفزع إليه. قالت هند بنت مَعبد بن نضلة تبكي عمرو بن مسعود، وحالد بن نضلة، عمّيها الأسديّين، وهما اللذان قتل النعمان بن المنذر اللخميّ، وبني الغَرِيّيْن (١٠) اللذين بالكوفة عليهما:

ألا بَكَرَ النَّاعي بخيرَيْ بني أسد بعمروبن مسعود وبالسيّد الصَّمَد

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص بكاملها. (٢) سورة الزمر ـ الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الغريّان المشهوران بالكوفة وهما بناءان طويلان يقال هما قبر مالك وعقيل نديمي جَذِيمة الأبرش وسُمّيا الغَرِيَّيْن لأنّ النعمان بن المنذر كان يغريهما بدم من بقتله يوم بؤسه. (لسان العرب ١٩/٣٥٨)



## ذِكْر نصارى نجران وما نزَّل الله فيهم

معنى العاقب والسيّد والأسقف: قال ابن إسحاق: وقدِم على رسول الله \_ على رسول الله \_ وفد نصارى نجران، ستّون راكباً، فيهم أربعة عشر رجلًا من أشرافهم، وفي الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يتولّى أمرهم: العاقب، أمير القوم وذو رأيهم، وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلّا عن رأيه، واسمه عبد المسيح؛ والسيد، لهم ثمالهم (اوصاحب رَحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة، أحد بني بكر بن وائل، أسقفهم وحرهم وإمامهم، وصاحب مدراسهم.

وكان أبو حارثة قد شرّف فيهم، ودرس كتبهم، حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرّفوه وموّلوه وأخدموه، وبنوا له الكنائس، وبسطوا عليه الكرامات، لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم.

إسلام كوزبن علقمة: فلما رجعوا إلى رسول الله على من نجران، جلس أبو حارثة على بغلة له موجهاً إلى رسول الله على جنبه أخ له، يقال له: كوزبن علقمة على ابن هشام: ويقال كُرْز عفشرت بغلة أبي

<sup>(</sup>١) ثمال القوم: من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم.

حارثة، فقال كوز: تعِس الأبعد: يريد رسول الله \_ عَلَيْه \_ : فقال له أبو حارثة: بل وأنت تعست! فقال: ولم يا أخي؟ قال؛ والله إنه للنبيّ الذي كنّا ننتظر، فقال له كوز: ما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرّفونا وموّلونا وأكرمونا، وقد أبوا إلاّ خلافه، فلو فعلت نزعوا منّا كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه كوز بن علقمة، حتى أسلم بعد ذلك. فهو كان يحدّث عنه الحديث فيما بلغني (۱).

رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس: قال ابن هشام: وبلغني أنّ رؤساء نجران كانوا يتوارثون كُتباً عندهم. فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة إلى غيره، ختم على تلك الكتب خاتماً مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها، فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي على يمشي فعثر، فقال له ابنه: تعس الأبعد يريد النبي على؛ فقال له أبوه: لا تفعل، فإنه نبي واسمه في الوضائع، يعني الكتب. فلما مات لم تكن لابنه همّة إلّا أن شدّ فكسر الخواتم، فوجد فيها ذِكر النبي على، فأسلم فحسن إسلامه وحج، وهو الذي يقول:

إليك تعدو قلِقا وضِينُها مُعتَرِضاً في بَطْنها جَنينُها مُخالفاً دِين النصاري دينُها

قال ابن هشام: الوضين: الحزام، حزأم الناقة. وقال هشام بن عُروة: وزاد فيه أهل العراق:

مُعترضاً في بطنها جنينُها

فأمّا أبو عُبيدة فأنشدناه فيه.

صلاتهم إلى جهة المشرق: قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: لما قدِموا على رسول الله \_ على المدينة، فدخلوا عليه

<sup>(</sup>١) عيون الأثر ١/٢١٩، ٢٢٠

مسجده حين صلّى العصر، عليهم ثياب الحِبَرَات ()، حُبَب وأردية، في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبيّ يومئذ: ما رأينا وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله \_ على عصلون على المشرق.

أسماؤهم ومعتقداتهم: قال ابن إسحاق: فكانت تسمية الأربعة عشر، الذين يئول إليهم أمرهم: العاقب، وهو عبدالمسيح؛ والسيد هو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل، وأوس؛ والحارث، وزيد، وقيس، وينزيد، ونبيه، وخُويلد، وعمرو، وخالد، وعبدالله، ويُحنَّس، في ستين راكباً. فكلم رسول الله - على - منهم أبو حارثة بن علقمة، والعاقب عبدالمسيح، والأيهم السيّد - وهم من النصرانية على دِين الملك، مع اختلاف من أمرهم، يقولون: هو الله، ويقولون: هو ولد الله. ويقولون: هو ثالث ثلاثة. وكذلك قول النصرانية ().

فهم يحتجّون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يحيي الموتى، ويبريء الأسقام، ويخبر بالغيوب، ويخلق من الطّين كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طائراً، وذلك كلّه بأمر الله تبارك وتعالى: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ﴾ ٢٠٠٠.

ويحتجّون في قولهم: إنه ولد الله بأنهم يقولون: لم يكن له أب يُعلم، وقد تكلّم في المهد، وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله.

<sup>(</sup>١) برود من اليمن.

<sup>(</sup>٢) أعيون الأثر ١/٢٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة مريم - الآية ٢١.

أسلمنا؛ قال: إنّكما لم تُسلما فأسلما، قالا: بلى، قد أسلمنا قبلك: قال: كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير؛ قالا. فمن أبوه يا محمد؟ فصمت عنهما رسول الله على على يُجبهما('').

ما نزل فيهم من القرآن: فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم، واختلاف أمرهم كلّه، صدْر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آيةً منها، فقال جلِّ وعزِّ: ﴿ أَلْمَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ ``. فافتتح السورة بتنزيه نفسه عما قالوا، وتوحيده إيّاها بالخلق والأمر، لا شريك له فيه، ردّاً عليهم ما ابتدعوا من الكفر، وجعلوا معه من الأنداد، واحتجاجاً بقولهم عليهم في صاحبهم، ليعرِّفهم بذلك ضلالتهم: فقال: ﴿ أَلْمَ اللهَ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ليس معه غيره شريك في أمره ﴿الحَيِّ آلقَيُّومُ ﴾ الحيِّ الذي لا يموت، وقد مات عيسى وصُّلب في قولهم. والقيُّوم القائم على مكانه من سلطانه في خلقه لا يزول، وقد زال عيسى في قولهم عن مكانه الذي كان به، وذهب عنه إلى غيره. ﴿ نَزَّل عَلَيْكَ ٱلكِتَابَ بِٱلحَقِّ ﴾، أي بالصدق فيما اختلفوا فيه ﴿ وَأَنْزَلَ ٱلتَّـوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾: التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، كما أنزل الكتب على من كان قبله ﴿ وَأَنْزَلَ آلفُرْقَانَ ﴾ ، أي الفصل بين الحقّ والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره. ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللهُ، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَآلله عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ ﴾، أي أنّ الله منتقم ممن كفر بآياته، بعد علمه بها، ومعرفته بما جاء منه فيها. ﴿إِنَّ آلله لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلأرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾، أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى، إذ جعلوه إلها وربّاً، وعندهم من علمه غير ذلك، غِرة بالله، وكفراً به. ﴿ هُوَ ٱلذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾، أي قد كان عيسى ممّن صُوّر في الأرحام، لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كما صُوّر غيره من

<sup>(</sup>١) عيون الأثر ١/٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) أول سورة آل عمران.

ولد آدم، فكيف يكون إلهاً وقد كان بذلك المنزل.

ثم قال تعالى إنزاهاً لنفسه، وتوحيداً لها مما جعلوا معه: ﴿لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، العزيز في انتصاره ممن كفر به إذا شاء، الحكيم في حجَّته وعذره إلى عباده. ﴿ هُوَ الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلكِتَابِ ﴾ فيهنّ حجّة الربّ، وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لهنّ تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه ﴿وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ لهنّ ا تصريف وتأويل، ابتلى الله فيهنّ العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل، ولا يحرفن عن الحقّ. يقول عزّ وجلّ: ﴿فَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِيْ قُلُوبِهِمْ زَيْعُ ﴾، أي ميل عن الهدى ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾، أي ما تصرّف منه، ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا، لتكون لهم حجّة، ولهم على ما قالوا شبهة ﴿ ابْتِغَاءَ آلفِتْنَةِ ﴾ ، أي اللبس ﴿ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِه ﴾ . ذلك على ما ركبوا من الضلالة في قولهم: خلقنا وقضينا. يقول: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلَّهُ ﴾، أي الذي به أرادوا، ما أرادوا ﴿ إِلَّا اللهِ وَالسَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلَّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا ﴾ فكيف يختلف وهو قول واحد، من ربّ واحد. ثم ردّوا تأويل المتشابَه على ما عرفوا من تأويل المُحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، واتسق بقولهم الكتاب، وصدّق بعضه بعضاً، فنفذت به الحجّة، وظهر به العذر، وزاح به الباطل، ودُمغ به الكفر. يقول الله تعالى في مثل هذا: ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ ﴾ في مثل هذا ﴿ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَـدَيْتَنا﴾: أي لا تُمِـل قلوبنا، وإنْ ملنا بأحـداثنا. ﴿وَهَبْ لَنَـا مِنْ لَدُنْـكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتِ ٱلوَهَّابُ﴾﴿﴿). ثم قال: ﴿شَهِدَ آللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا ٱلعِلْمِ ﴾ بخلاف ما قالوا ﴿قَائِماً بِٱلقِسْطِ ﴾، أي بالعدل فيما يريد ﴿لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ آلله الإسْلامُ، أي ما أنت عليه يا محمد: التوحيد للرب، والتصديق للرسل. ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلعِلْمُ ﴾، أي الذي جاءك، أي أنَّ الله الواحد الذي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ـ الأيات من ١ ـ ٨.

ليس له شريك ﴿ بَغْياً بَيْنَهُمْ ﴾ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ آلله فَإِنْ آلله سَرِيعُ الحِسَابِ. ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ ﴾ ، أي بما يأتون به من الباطل من قولهم: خلقنا وفعلنا وأمرنا ، فإنما هي شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحق ﴿ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله ﴾ ، أي وحده ﴿ وَمَن اتَّبَعَنِ ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا آلكِتَابَ وَالْأُمِّيِينَ ﴾ الذين لا كتاب لهم ﴿ أَأَسْلَمْتُمْ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوْا ، وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ آلبَلاغُ ، وَآلله بَصِيرٌ بِآلعِبَادِ ﴾ () .

ما نزل من القرآن فيما اتبعه اليهود والنصارى: ثم جمع أهل الكتابين جميعاً، وذكر ما أحدثوا وما ابتدعوا، من اليهود والنصاري، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بَآيَاتِ آلله وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِّيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَقْتُلُونَ ٱلذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلقِسْطِ مِنَ آلنَّاسِ ﴾، إلى قوله: ﴿قُلِ آلَّلُهُمَّ مَالِكَ آلمُلْكِ ﴾ أي ربّ العباد، والملك الذي لا يقضي فيهم غيره ﴿ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الخَيْرُ﴾، أي لا إلىه غيرك ﴿إنَّـكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، أي لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. ﴿تُولِجُ آلَّليْلَ فِي النَّهَارِ، وتُولِجُ النَّهَارَ فِي آلَّليْلِ، وتُخْرِجُ آلحَيَّ مِنَ المَيِّتِ، وتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ ٱلحَيِّ بتلك القدرة ﴿وتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ " لا يقدر على ذلك غيرك، ولا يصنعه إلا أنت. أي فإنْ كنت سلَّطت عيسى على الأشياء التي بها يزعمون أنه إله، من إحياء الموتى، وإبراء الأسقام والخلق للطَير من الطّين، والإخبار عن الغيوب، لأجعله به آية للناس، وتصديقاً له في نُبوَّته التي بعثته بها إلى قومه، فإنَّ من سلطاني وقدرتي ما لم أعطه تمليك الملوك بأمر النبوّة، ووضعها حيث شئت، وإيلاج الليل في النهار، والنهار في الليل، وإخراج الحيّ من الميت، وإخراج الميّت من الحي، ورزق من شئت من بَرّ أو فاجر بغير حساب: فكل ذلك لم أسلّط عيسى عليه، ولم أملّكه إياه، أفلم تكن لهم في ذلك عبرة وبيَّنة! أن لـو كان ذلـك كلَّه إليه، وهـو في

سورة آل عمران ـ من الآية ١٨ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران - من الآية ٢١ - ٢٧.

علمهم يهرب من الملوك، وينتقل منهم في البلاد، من بلد إلى بلد.

ما نزل من القرآن من وعظ المؤمنين وتحذيرهم: ثم وعظ المؤمنين وحذرهم، ثم قال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله ﴾، أي إن كان هذا من قولكم حقاً، حب لله وتعظيماً له ﴿فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله ، ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ أي ما مضى من كفركم ﴿وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ، قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ ﴾ فأنتم تعرفونه وتجدونه في كتابكم ﴿فَإِنْ تَولَوْه ) أي على كفرهم ﴿فَإِنْ الله لا يُحِبُّ الكَافِرِينَ ﴾ (أ)

ما نزل في خلق عيسى وخبر مريم وزكريا: ثم استقبل لهم أمر عيسى عليه السلام، وكيف كان بدء ما أراد الله به، فقال: ﴿إِنَّ الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وآلَ إِبْرَاهِيمَ، وآلَ عِمْرَانَ عَلَىٰ آلعَالَمِينَ. ذُرِّيَة بَعْضُها مِنْ بَعْض، وَالله سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ ". ثم ذكر أمر امرأة عمران، وقولها: ﴿رَبِّ إِنِّيٰ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيٰ بَطْنِي مُحَرَّراً ﴾، أي نذرته فجعلته عتيقاً، تعبُّده لله، لا ينتفع به لشيء من الدنيا ﴿فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ آلسَّمِيعُ آلعَلِيمُ. فَلَمَّا وَضَعَتُها قَالَتْ رَبِ إِنِّيٰ وَضَعْتُها أَنْثَى ، وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، وَلَيْسَ آلَّذَكَرُ كَالأَنْفَى ﴾، أي ليس الذكر كالأنثى لما جعلتها محرِّراً لك نذيرة ﴿وَإِنِي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ، وَإِنِي أَعِيدُهَا الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا وَمُعَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَا الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا فِقُولٍ حَسَنِ، وَأَنْبَتَها نَبَاتًا حَسَناً، وَكَفَلَهَا زَكَريًا ﴾ " بعد أبيها وأمها.

قال ابن هشام: كفّلها: ضمّها.

قال ابن إسحاق: فذكرها باليتم، ثم قصّ خبرها وخبر زكريّا وما دعا به، وما أعطاه إذ وهب له يحيى. ثم ذكر مريم، وقول الملائكة لها: ﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ آللهُ اصْطَفَاكِ وَطَهَرَكِ واصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ آلعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتَىٰ

سورة آل عمران \_ الأيتان ٣١ و٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ـ الأيتان ٣٣ و٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ـ الآيات ٣٥ ـ ٣٧.

لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيٰ وَارْكَعِيٰ مَعَ آلرًاكِعِينَ ﴾. يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاهِ آلفَيْبِ نُـوحِيهِ إِلَيْكَ، وَمَا كُنْتَ لَـدَيْهِم ﴾، أي ما كنت معهم ﴿ إِذْ يُلْقُـونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ (١).

قال ابن هشام: أقلامهم: سهامهم، يعني قِداحهم التي استهموا بها عليها، فخرج قِـدْح زكريا فضمّها، فيما قال الحسن بن أبي الحسن البصريّ.

كفالة جُريج لمريم: قال ابن إسحاق: كفّلها ها هنا جُريج الراهب، رجل من بني إسرائيل، نجّار، خرج السهم عليه بحمْلها، فحملها، وكان زكريًا قد كفّلها قبل ذلك، فأصابت بني إسرائيل أزمة شديدة، فعجز زكريا عن حملها، فاستهموا عليها أيّهم يكفلها، فخرج السهم على جُرَيج الراهب بكفولها فكفلها. ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (١٠)، أي ما كنت معهم إذ يختصمون فيها. يخبره بخفي ما كتموا منه من العلم عندهم، لتحقيق نُبوّته والحجّة عليهم بما يأتيهم به مما أخفوا منه.

ثم قال: ﴿إِذْ قَالَتِ آلْمَالَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ آلله يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ آلمَسِيحُ عِيسَىٰ بُنُ مَرْيَمِ ، أي هكذا كان أمره ، لا كما تقولون فيه ﴿وَجِيها فِي آلدُّنْيا وَالآخِرَةِ ﴾ أي عند الله ﴿وَمِنَ آلمُقَرَّ بِينَ . ويُكَلِّمُ آلنَّاسَ في آلمَهْ لِ وَكَهْلاً ومِنَ آلصَّالِحِينَ ﴾ يخبرهم بحالاته التي يتقلّب فيها في عمره ، كتقلّب بني آدم في أعمارهم ، صغاراً وكباراً ، إلا أنّ الله خصّه بالكلام في مهده آية لنبوّته ، وتعريفاً للعباد بمواقع قدرته . ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لَيْ وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ؟ قَالَ كَذٰلِكِ الله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ ، أي يصنع ما أراد ، ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ ﴾ مما يشاء وكيف شاء ، ﴿فَيَكُونُ ﴾ كما أراد .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران \_ الأيات ٤٢ \_ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ـ الآية ٤٤.

ثم خبّرها بما يريد به، فقال: ﴿وَيُعَلّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ﴾ التي كانت فيهم من عهد موسى قبله ﴿وَالإِنْجِيلَ﴾، كتاباً آخر أحدثه الله عزّ وجلّ إليه لم يكن عندهم إلا ذِكره أنه كائن من الأنبياء بعده ﴿وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنيٰ إِسْرَائِيلَ أَنّيٰ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، أي يحقق بها نُبوّتِي، أنّي رسول منه إليكم ﴿أنّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ الذي بعثني إليكم، وهو ربّي وربكم ﴿وَأَبْرِيءُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ﴾.

قال ابن هشام: الأكمه: الذي يولد أعمى. قال رؤبة بن العَجّاج: هرَّجْتُ فارتدّ ارتداد الأكْمه

وجمعه: كمه. قال ابن هشام: هرَّجْتُ: صحْت بالأسد، وجلبت عليه، وهذا البيت في أرجوزة له.

﴿ وَأَحْيَىٰ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ الله ؛ وأنبَّنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِيٰ بُيُوتِكُم وَنَ فِي ذَلِكَ الآيَةَ لَكُمْ الله والله من الله إليكم ﴿ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ، ومُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اللَّوْرَاةِ ﴾ ، أي لما سبقني عنها ﴿ وَلأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الذِيٰ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ ، أي أخبركم به أنه كان عليكم حراماً فتركتموه ، ثم أحله لكم تخفيفاً عنكم ، فتصيبون يسره وتخرجون من تباعاته ( الله وَجِئتُكُمْ بآيةٍ من رَبِّكُمْ فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُون ، إِنَّ آلله رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ أي تبرياً من الذين يقولون فيه ، واحتجاجاً لربه عليهم ﴿ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ، أي هذا الذي قد حملتكم عليه وجئتكم به . ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ ﴾ والعدوان عليه ، ﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارُ الله آمَنا بِالله ﴾ عليه ، ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله آمَنا بِالله ﴾ عليه الفضل من ربّهم ﴿ واشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ لا ما هذا قولهم الذي أصابوا به الفضل من ربّهم ﴿ واشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ لا ما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه ﴿ رَبَّنَا آمَنا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَبْعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ ﴾ ( أي هكذا كان قولهم وإيمانهم .

<sup>(</sup>١) تباعاته: جمع تبعة: الظلامة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ـ من الآية ٤٥ ـ ٥٣.

رفع عيسى عليه السلام: ثم ذكر سبحانه وتعالى رفعه عيسى إليه حين اجتمعوا لقتله، فقال: ﴿وَمَكَرُوا ومَكَرَ آلله وَالله خَيْرُ المَاكِرِينَ ﴾ (١). ثم أخبرهم وردّ عليهم فيما أقرّوا لليهود بصلبه، كيف رفعه وطهره منهم، فقال: ﴿إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى إِنَّىٰ مُتَوَفِّيكَ وِرَافِعُكَ إِلَى، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلذَّينَ كَفَرُوا﴾، إِذْ هَمُّوا مِنْكُ بِمِا هَمُّوا ﴿وَجَاعِلُ ٱلَّـٰذِينَ اتَّبِعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْم ٱلقِيَامَةِ ﴾، ثم القصة. حتى انتهى إلى قوله: ﴿ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿مِنَ ٱلآياتِ وَٱلذَّكْرِ الحَكِيمِ ﴾ القاطع الفاصل الحقّ، الذي لا يخالطه الباطل، من الخبـر عن عيسى؛ وعمّا اختلفـوا فيه من أمـره، فلا تقبلنّ خبـراً غيره. ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ فاستمع ﴿كَمَثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ . آلحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ، أي ما جاءك من الخبر عن عيسى ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلمُمْتَرِينَ﴾ أي قد جاءك الحقّ من ربك فلا تمتـرينّ فيه، وإنْ قالوا: خلق عيسى من غير ذَكرِ فقد خَلَقَ آدم من تراب، بتلك القدرة من غير أنثى ولا ذكر، فكان كما كان عيسى لحماً ودماً، وشعراً وبشراً، فليس خلق عيسى من غير ذكر بأعجب من هذا. ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْم)، أي من بعد ما قصصت عليك من خبره، وكيف كان أمره، ﴿فَقُل تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَـا وأَبْنَاءَكُمْ، ونِسَـاءَنَا ونِسَـاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ، ثُمَّ نَبْتَهـلْ فَنَجْعَل لَعْنَة الله عَلَى ٱلكَاذِبينَ ﴾ ".

قال ابن هشام: قال أبو عُبيدة: نبتهل: ندعو باللعنة، قال أعشى بني قيس بن ثعلبة:

لا تقعُدنًا وقد أكَّ لْتَها حَطَبا نعوذُ من شَرِّها يـوماً ونبتهـل

وهذا البيت في قصيدة له. يقول: ندعو باللعنة. وتقول العرب: بَهل الله فلاناً، أي لعنه، وعليه بهلة الله، قال ابن هشام: ويقال: بُهلة الله، أي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران \_ الأية ٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران \_ من الآية ٥٥ \_ ٦١.

لعنة الله؛ ونبتهل أيضاً: نجتهد، في الدعاء.

قال ابن إسحاق: ﴿إِنَّ هٰذَا﴾ الذي جثت به من الخبر عن عيسى ﴿لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَبُو عَنَ اللهِ اللهُ اللهُ

إباؤهم المُلاعنة: فلما أتى رسول الله - على - الخبرُ من الله عنه، والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من مُلاعنتهم إن ردّوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا له: يا أبا القاسم، دعنا ننظر في أمرنا، ثم نأتيك بما فريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه، ثم خلوا بالعاقب، وكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى؟ فقال: والله أيا معشر النصارى لقد عرفتم أنّ محمداً لنبيّ مُرسَل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما لاعن قسوم نبيّا قطّ فبقي كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلاّ إلف دينكم، والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل، ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله - على ديننا، ولكن ابعث معنا رأينا ألا نلاعنك، وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا، يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، وانكم عندنا رضاً...

أبو عُبيدة يتولّى أمرهم: قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله \_ على \_: «ائتوني العشيّة أبعث معكم القويّ الأمين». قال: فكان عمر بن الخطّاب

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران ـ الآيات ٢٢ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر ١/٢٢١

يقول: ما أحببت الإمارة قطّ حبيّ إيّاها يومئذ، رجاء أن أكون صاحبها، فرحت إلى الظهر مهجّراً، فلما صلّى بنا رسول الله - على الظهر سلّم، ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عُبيدة بن الجرّاح، فدعاه فقال: «اخرج معهم، فاقض بينهم بالحقّ فيما اختلفوا فيه»، قال عمر: فذهب بها أبو عُبيدة (۱).

#### أخبار عن المنافقين

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله - على المدينة - كما حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة - وسيّد أهلها عبدالله بن أُبيّ بن سلول العَوْفي ثم أحد بني الحُبلي، لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان، لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين - حتى جاء الإسلام عيره، ومعه في الأوس رجل، هو في قومه من الأوس شريف مُطاع، أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن النعمان، أحد بني ضُبيعة بن زيد، وهو أبو حنظلة، الغسيل يوم أُحد، وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح، وكان يقال له: الراهب. فشقيا بشرفهما وضَرهما.

فأما عبدالله بن أُبَيّ فكان قومه قد نظموا له الخرز ليُتَوِّجوه ثم يملّكوه عليهم، فجاءهم الله تعالى برسوله - ﷺ -، وهم على ذلك. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن، ورأى أنّ رسول الله - ﷺ - قد استلبه مُلْكاً. فلما رأى قومه قد أبوا إلاّ الإسلام دخل فيه كارهاً مُصِرًا على نفاق وضغن.

وأما أبو عامر فأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام، فخرج منهم إلى مكة ببضعة عشر رجلاً مفارقاً للإسلام ولرسول الله - على الله عنه فقال رسول الله - على - كما حدّثني محمد بن أبي أمامة عن بعض آل حنظلة بن أبي عامر -: لاتقولوا: الراهب، ولكن قولوا: الفاسق.

<sup>(</sup>١) عيون الأثر ١/٢٢١

قال ابن إسحاق: وحدّثني جعفر بن عبدالله بن أبي الحَكُم، وكان قد أدرك وسمع، وكان راوية: أنّ أبا عامر أتى رسول الله - على حين قدم المدينة، قبل أن يخرج إلى مكة فقال: ما هذا الدِّين الذي جئت به؟ فقال: «جئت بالحنيفية دِين إبراهيم»، قال: فأنا عليها، فقال له رسول الله - على الخيفية ما «إنّك لست عليها»، قال. بلى قال: إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها قال: «ما فعلتُ، ولكنّي جئت بها بيضاء نقيّة»، قال: الكاذب أماته الله طريداً غريباً وحيداً يعرض برسول الله - على أنّك جئت بها كذلك، قال رسول الله - على - أي أنّك جئت بها كذلك، قال رسول الله - على - أي أنّك جئت بها كذلك، فمن كذب ففعل الله تعالى ذلك به؛ فكان هو ذلك عدو الله، خرج إلى مكة، فلما افتتح رسول الله - على - مكة خرج إلى وحيداً أسلم أهل الطائف لحق بالشام. فمات بها طريداً غريباً وحيداً ".

وكان قد خرج معه علقمة بن علائة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب، وكِنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عُمير الثقفي، فلما مات اختصما في ميراثه إلى قيصر، صاحب الروم. فقال قيصر: يرث أهلُ المَدر أهلَ المدر"، ويرث أهل الوبر"، فورثه كِنانة بن عبد ياليل بالمَدر دون علقمة.

قال كعب بن مالك لأبي عامر فيما صنع:

مَعاذَ الله من عَمل خبيث كَسَعْيك في العشيرة عبد عمرو فإمّا قُلتَ لي شرفٌ ونخلٌ فقلْما بعتَ إيماناً بكُفْر

قال ابن هشام: ویروی:

فإما قلت لي شرفٌ ومالٌ

قلل ابن إسحاق: وأمّا عبدالله بن أُبيّ فأقام على شرفه في قـومه متـردداً

<sup>(</sup>١) عيون الأثر ١/٢٢٢

<sup>(</sup>٢) أهل المدر: من يسكنون المدن.

<sup>(</sup>٣) أهل الوبر: من يسكنون الخيام.

حتى غلبه الإسلام، فدخل فيه كارهاً.

قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن مسلم الزُّهْريِّ، عن عُروة بن الزُّبير، عن أسامة بن زيد بن حارثة، حبّ رسول الله على حمار عليه رسول الله على حمار عليه رسول الله على حمار عليه الكاف()، فوقه قطيفة فَدَكية()، مختطمة المجبل من لِيف، وأردفني رسول الله على خلفه: قال: فمرّ بعبدالله بن أبيّ، وهو في ظل مُزَاحم أُطُمِه().

قال ابن هشام: مُزَاحم: اسم الأطم.

قال ابن إسحاق: وحوله رجال من قومه. فلما رآه رسول الله - على تذمّم من أن يجاوزه حتى ينزل، فنزل فسلّم ثم جلس قليلاً، فتلا القرآن ودعا إلى الله عزّ وجلّ، وذكّر بالله وحذّر، وبشّر وأنذر قال: وهو زام لا يتكلم، حتى إذا فرغ رسول الله - على الله عنى أذا فرغ رسول الله - على أعلى الله عنى بيتك فمن جاءك له فحدّثه أحسن من حديثك هذا إن كان حقاً فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدّثه إيّاه، ومن لم يأتك فلا تَغُتّه من به، ولا تأته في مجلسه بما يكره منه؛ قال: فقال عبدالله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بلى، فاغشنا به، واثتنا في مجالسنا ودُورنا وبيوتنا، فهو والله مما نحب، ومما أكرمنا الله به وهدانا له، فقال عبدالله بن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى:

متى ما يكُنْ مولاك خصْمُك لا تزل تسذِلّ ويصرَعْك الذي تُصارعُ وهل يَنْهض البازيّ بغير جَناحه وإنْ جُلَّ يوماً رِيشُه فهو واقعُ

قال ابن هشام: البيت الثاني عن غير ابن اسحاق.

<sup>(</sup>١) الإكاف: برذعمة الحمار.

<sup>(</sup>٢) منسوبة إلى فَدَك قرية بالحجار.

<sup>(</sup>٣) الخطام: حبل يجعل على أنف الدّابة تمسك به.

<sup>(</sup>٤) الأطم: الحصن.

<sup>(</sup>٥) تذمّم: استحيا.

<sup>(</sup>٦) غَتُّه: ثقّل عليه.

قال ابن إسحاق: وحدّثني الزُّهْري، عن عُروة بن الـزُبير، عن أسامة، قال: وقام رسول الله ـ ﷺ -، فدخل على سعد بن عُبادة، وفي وجهه ما قال عدوّ الله بن أُبيّ، فقال: والله يا رسول الله إنّي لأرى في وجهك شيئاً، لكأنّك سمعت شيئاً تكرهه؛ قال: أجل، ثم أخبره بما قال ابن أُبيّ: فقال سعد: يا رسول الله. ارفقْ به. فوالله لقد جاءنا الله بك. وإنّا لننظم له الخرز لنتوّجه. فوالله إنه ليرى أنْ قد سلبته مُلكاً (۱).

## ذِكْر من اعتلّ من أصحاب رسول الله ﷺ

قال ابن إسحاق: وحدّثني هشام بن عُروة، وعمر بن عبدالله بن عُروة. عن عُروة بن الزُبير، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: لما قدِم رسول الله عنها وهي أوبا أرض الله من الحُمَّى. فأصاب أصحابه منها بلاء وسُقم. فصرف الله تعالى ذلك عن نبيّه على قالت فكان أبو بكر، وعامر بن فهيرة، وبلال، موليا أبي بكر، مع أبي بكر في بيتٍ واحد. فأصابتهم الحُمّى. فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب. وبهم ما لا يعلمه إلّا الله من شدّة الوعك. فدنوت من أبي بكر فقلت له: كيف تجدك يا أبت؟ فقال:

كلّ امريءٍ مُصبّع في أهلهِ والموتُ أَدْني من شِراك نَعْلِه"

قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول: قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فُهيرة فقلت له: كيف تجدك يا عامر؟ فقال:

لقد وجدت الموت قبل ذَوْقِه إِنَّ الجَبَان حتفُه من فَوْقه

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام (المغازي)، وانظر عن عبد الله بن أي بن سلول في: تفسير الطبري ٢٠٤/١٠ - ٢٠٤/١ رقم ٢٨٥، العبر ٢٠٤/١ أنساب الأشراف ٢٧٤/١، تهمذيب الأسماء ج ١ ق ٢/١٦ رقم ٢٨٥، العبر ١١/١١ البداية والنهاية ٥/٣٤، ٣٥، الوافي بالوفيات ١١/١٧، الشذرات ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت والذي بعده لعمرو بن مامة.

كلّ امريءٍ مجاهد بطَوْقه كالثُّور يحْمي جِلْده بِرَوْقه (١)

بطوقه يريد: بطاقته. فيما قال ابن هشام. قالت: فقلت والله ما يدري عامر ما يقول! قالت: وكان بلال إذا تركته الحُمَّى اضطّجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال:

بفَخ وحَوْلي إِذْخِرُ وجَليلُ (١) وهـل يَبْدُونَ لي شامـة وطَفِيلُ

ألا ليتَ شِعْري هل أبيتن ليلةً وهل أبيتن ليلةً وهل أردْنَ يوماً مياه مَجَنَّةٍ ٣

قال ابن هشام: شامة وطفيل: جبلان

دعاء الرسول عنها بنقل وباء المدينة إلى مَهْبَعَة: قالت عائشة رضي الله عنها: فذكرت لرسول لله عنه ما سمعت منهم. فقلت: إنّهم ليه ذون وما يعقلون من شدّة الحُمّى. قالت: فقال رسول لله على: «اللهم حبّب إلينا المدينة كما حبّبت إلينا مكة، أو أشدّ. وبارك لنا في مَدّها وصاعها وانقل وباءها إلى مَهْيَعَة (أ)، ومَهْيَعَة: الجُحْفَة (أ).

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزُّهْريّ. عن عبدالله بن عمرو بن العاصي: أنَّ رسول لله على لما قدِم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حُمَّى المدينة. حتى جهدوا مرضاً. وصرف الله تعالى ذلك عن نبيّه على حتى كانوا

<sup>(</sup>۱) رو**قه**: قرنه.

<sup>(</sup>٢) فَخ : موضع خارج مكة، والإذخر: نبات يظهر بمكة طيّب الرائحة. والجليل: نوع من النبات وهو ما يسمّونه التمام.

<sup>(</sup>٣) المجنّة: اسم سوق للعرب في الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بلفظ: «اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد وصحّحها وبارك لنا في صاعها ومُدها وانقل حُمّاها فاجعلها بالجُحْفة». أنظر كتاب مناقب الأنصار ٢٦٤/٦ باب مقدم النبي علي وأصحابه المدينة، وفي كتاب المرضى والطب (٧/٥) باب عيادة النساء والرجال، و٧/١ باب من دعا برفع الوباء، والحُمّى. وفي كتاب الدعوات ١٦٠/١ باب الدعاء برفع الوباء والوجع. ومسلم في الحج (٤٨٠) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها. والموطأ في كتاب الجامع ٢٤٢، ٣٤٣ باب ما جاء في وباء المدينة رقم (١٦٠٦)، وأحمد في المسند ٥/٣٠ و٥/٣٥ و٥٦ و٢٢٢ و٢٢٠٠

<sup>(</sup>٥) الجُحْفَة: هي ميقات أهل الشام.

ما يصلُّون إلا وهم قُعود. قال: فخرج عليهم رسول لله وهم يصلون كذلك. فقال لهم: «اعلموا أنّ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم». قال: فتجشّم المسلمون القيام على ما بهم من الضَّعف والسَّقم التماس الفضل.

بدء قتال المشركين: قال ابن إسحاق: ثم إنّ رسول الله على تهيّأ لحربه قام فيما أمره الله به من جهاد عدوّه، وقتال من أمره الله به ممّن يليه من المشركين. مشركي العرب. وذلك بعد أن بعثه الله تعالى بثلاث عشرة سنة.



#### تاريخ الهجرة

بالإسناد المتقدّم عن عبد الملك بن هشام. قال: حدّثنا زياد بن عبدالله البكّائي. عن محمد بن إسحاق المطّلبي. قال: قدِم رسول لله عليه المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضُحاء. وكادت الشمس تعتدل، لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول"، وهو التاريخ. فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ورسول الله على يومئذ ابن ثلاثٍ وخمسين سنة. وذلك بعد أن بعثه الله عزّ وجلّ بثلاث عشرة سنة. فأقام بها بقيّة شهر ربيع الأول، وشهر ربيع الآخر، وجُماديْن، ورجباً، وشعبان، وشهر رمضان؛ وشوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة ـ وولّى تلك الحجّة المشركون ـ والمحرّم، ثم خرج غازياً في صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مَقدَمه المدينة (ا).

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عُبادة.

## غزوة وَدَّان ٣ وهي أول غزواته عليه الصلاة والسلام

قال ابن إسحاق: حتى بلغ وَدَّان، وهي غزوة الأبواء، يريد قريشاً وبني

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ الطبري ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٨/٢، تاريخ الطبري ٢/ ٤٧٠، تاريخ خليفة ٥٦، الروض الأنف ٣/ ٢٥، =

ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كِنانة ، فوادعته فيها بنو ضمرة ، كان الذي وادعه منهم عليهم مَخْشيّ بن عمرو الضمري ، وكان سيّدَهم في زمانه ذلك . ثم رجع رسول لله عليه إلى المدينة ، ولم يلق كيداً ، فأقام بها بقيّة صفر ، وصدْراً من شهر ربيع الأول(١).

قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها.

# سَرِيَّة عُبيدة بن الحارث () وهي أوّل راية عقدها عليه الصلاة والسلام

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله على مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف بن قُصَيّ في ستين أو ثمانين راكباً من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز، بأسفل ثنية المُرة، فلقي بها جمعاً عظيماً من قريش فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رُمي به في الإسلام ".

ثم انصرف القوم عن القوم، وللمسلمين حامية. وفرَّ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البَهْراني، حليف بني زُهرة، وعُتبة بن غَزْوان بن جابر المازني، حليف بني نوفل بن عبدمناف، وكانا مسلمين، ولكنهما خرجا

<sup>=</sup> تاريخ الإسلام (المغازي ـ بتحقيقنا) ص ٤٥، عيون الأثـر ٢٢٤/١، أنساب الأشراف ١٨٧/١ رقم ٦٤٨، الكامل في التاريخ ١١١١/١، تاريخ الخميس ٢٠٢١، عيون التواريخ ١١٠٧/١، البدء والتاريخ ١٨٢/٤، المغازي للواقدي ٢/١ و١١، ١٢.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤٠٤/٢، الكامل في التاريخ ١١١/٢

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٧/٢، المغازي للواقدي ٢/١ و١٠، البدء والتاريخ ١٨١/٤، عيون التواريخ ١٨١/٤، الروض الأنف التواريخ ١٠٥١، تاريخ الإسلام (المغازي) ص٤٦، عيون الأثر ٢٥/١، الروض الأنف ٣٠٥/، ٢٦، تاريخ الطبري ٤٠٤/، الكامل في التاريخ ١١١١/، تاريخ الخميس ٢٠/١، المحرّ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٧/٢

ليتوصّلا بالكفّار"، وكان على القوم عِكرمة بن أبي جهل".

قال ابن هشام: حدّثني ابن أبي عمرو بن العدلاء، عن أبي عمرو المدني: أنه كان عليهم مكرز بن حفص بن الأخيف، أحد بني معيص بن عامر بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهْر.

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، في غزوة عُبيدة بن الحارث. قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشِعر ينكر هذه القصيدة لأبي بكر (") \_ رضى الله عنه \_:

إمِن طيفِ سلْمى بالبطاح الدَّمائثِ (أ)
تَرَى من لُؤَيِّ فرقَةً لا يصدّها
رسولُ أتاهمْ صادقٌ فتَكَذَّبُوا
إذا ما دعوناهم إلى الحقّ أدْبروا
فكم قد مَتَدْنَا فيهمُ بقرابةٍ
فإنْ يرجعوا عن كُفْرهم وعُقوقهم
وإنْ يركبوا طُغيانهم وضلالَهم
ونحن أناسٌ من ذُوّابة غالب
فأولي بربّ الرّاقصاتِ عشِيّةً

ارِقْتَ وأمرٍ في العشيرة حادثِ عن الكُفر تذكيرٌ ولا بعْثُ باعثِ علينه وقالوا: لستَ فينا بماكثِ وهرُّوا هريرَ المُجْحَرَات اللّواهث (٥) وقرُّدُ التُّقَى شيءُ لهم غيرُ كارثِ (١) فما طيبات الحلّ مثل الخبائث فليس عذابُ الله عنهم بلابث (١) لنا العزُّ منها في الفُروع الأثائث (١) حراجيجُ تحدى في السَّريح الرثائث (٩)

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (المغازي) ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٧/٢، عيون التواريخ ١٠٦/١

<sup>(</sup>٣) ويشهد لصحة من أنكر أن تكون له، ما روى عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزَّهْري، عن عُروة، عن عائشة قالت: «كذب من أخبركم أنَّ أبا بكر قال بيت شعر في الإسلام» رواه البخارى، عن أبي المتوكل، عن عبد الرزَّاق. (الروض الأنف ٢٦/٣).

<sup>(</sup>٤) الدمائث: ما لان من الرمل.

<sup>(</sup>٥) هروا: وثبوا. والمجحرات: الملجئات إلى مواضعها.

<sup>(</sup>٦) متتنا: اتصلنا، والكارث: المحزن.

<sup>(</sup>V) بلابث: أي ببطيء.

<sup>(</sup>٨) الأثائث: المجتمعة.

 <sup>(</sup>٩) أولى: أحلف، والراقصات، الإبل الراقصة وهو نوع من المشي لها، والحراجيج: الطوال.
 والسريح: ما يُربط في أخفاف الإبل مخافة أن تصيبها الحجارة. والثائث: البالية.

كأُدْم ظِباء حول مكّة عُكَفٍ لئن لم يفيقوا عاجلًا من ضلالهم لئن لم يفيقوا عاجلًا من ضلالهم لتبتدرنهم غارة ذات مصدق تغادر قتلى تعصب الطير حولهم فابلغ بني سهم لديك رسالة فإنْ تَشْعَثوا عِرْضي على سُوء رأيكم

يرِدْن حياضَ البئر ذات النبائث (۱) ولَستُ إذا آليتُ قولاً بِحانثِ تُحرَّم أطهار النساء الطوامث (۱) ولا ترأف الكفار رأف ابن حارث (۱) وكل كفورٍ يبتغي الشرّ باحث فإني من أعراضكم غيرُ شاعث (۱)

فأجابه عبدالله بن الزِّبَعْرَى السَّهميِّ، فقال:

شاعِث (٥) بكيت بعينٍ دمعُها غيرُ لابثِ المهرُ كلَّه له عجبُ من سابقاتٍ وحادث أله عبد أنه يُدعَى في الهياج ابن حارث عبيدة يُدعَى في الهياج ابن حارث أعكَّفا مواريث مورُوثٍ كريم لوارِثِ وجُرْدٍ عِتاقٍ في العَجاجِ لَوَاهث (١٠) مأتُ ونشفي الذُّحُولَ عاجلاً غيرَ لابث (١٠) مائلًا ونشفي الذُّحُولَ عاجلاً غيرَ لابث (١٠) في وعيبُهم أمرُ لهم أمرُ رائِث (١٠) في نسْوَ وطامث (١٠) في نسْوَ وطامث (١٠)

أمِنْ رَسْمِ دَارٍ أَقْفَرَتْ بِالعَثَاعِثْ (\*)
ومن عَجَبِ الأَيّام واللهِ هُ كُلُه
لجيشٍ أَتَانا ذي عُرامٍ (\*) يقُودُه
لِنَسْرِكَ أَصناماً بمكّة عُكَفاً
فلمّا لَقيناهم بسُمْرِ رُدَيْنة وبيض كأنّ المِلْحَ فوق مُتُونها نقيم بها إضعار مَن كان مائلًا فكفوا على خَوْف شديدٍ وَهَيْبة فكفوا على خَوْف شديدٍ وَهَيْبة وليو أنّهم لم يفعلوا ناحَ نِسْوَةً

<sup>(</sup>١) الظباء الأدم: التي ظهورها سُود وبطونها بيض، والنبائث: ما يخرج من تراب البئر عنــد حفره.

<sup>(</sup>٢) الطوامث: جمع طامث، وهي الحائض.

<sup>(</sup>٣) تعصب: تجتمع، وابن حارث: هو عُبيدة بن الحارث بن عبدالمطّلب.

<sup>(</sup>٤) تشعثوا: تفرقوا.

<sup>(</sup>٥) العثاعث: أفاع لا تنبث شيئاً.

<sup>(</sup>٦) ذو عرام: ذو شدّة.

<sup>(</sup>٧) السُّمْرِ الرَّدَينية: الرماح المنسوبة إلى رُدّينة امرأة كانت تثقّف الرماح. والجُرْد: السريعة، والعَجاج: الغبار.

<sup>(</sup>٨) العوائث: المفسدات.

<sup>(</sup>٩) الإصعار: الميل. والذُخُول. طلب الثار.

<sup>(</sup>١٠) الرائث: المتمهّل في الأمور.

<sup>(</sup>١١) النسء: التي تأخر حيضها مظنة الحمل.

وقد غُودرتْ قَتَلَى يُخَبِّر عنهمُ فَابِلغْ أَبا بكرٍ لَدَيكَ رسالةً ولمّا تَجِبْ منّى يمينٌ غليظة

حَفِيٍّ " بهم أو غافلٌ غيرُ باحث فما أنت عن أعْراض فِهْرٍ بماكث تُجدد حرْباً حَلْفَةً غيرَ حانث

قال ابن هشام: تركنا منها بيتاً واحداً، وأكثر أهل العِلم بالشعر يُنكر هذه القصيدة لابن الزِّبَعْرَى.

قال ابن إسحاق: وقال سعد بن أبي وقّاص في رميته تلك فيما يذكرون:

ألا هل أتى رسولَ الله أنّي حميتُ صح أَذُود بها أوائلهم ذياداً بكلّ حُنُ أَدُود بها أوائلهم ذياداً بكلّ حُنُ فضما يعتبدُّ رام في عدُوّ بسمهم يوذك أنّ دينك دينتُ صِدْقٍ وذو حتّ يُنجَى المؤمنون به، ويُجزَى به الكُفّار فمه لا قد غويتَ فلا تَعِبني غويً الحيّ فمه لا قد غويتَ فلا تَعِبني غويً الحيّ قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها لسعد.

حميتُ صحابتي بصُدور نَبْلي بكلّ مُحدِّ وُنه وبكلّ سهْل (") بحلّ حُرُونة وبكلّ سهْل (") بسسَهُم يا رسول الله قَبْلي وذو حق أتيت به وعَدل به الكُفّار عند مقام مَهْل (") غويً الحيّ ويحك يابن جَهْل (")

قال ابن إسحاق: فكانت راية عُبيدة بن الحارث ـ فيما بلغني ـ أول راية عقدها رسول لله على في الإسلام، لأحد من المسلمين. وبعض العلماء ينزعم أنّ رسول الله على بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء، قبل أن يصل إلى المدينة.

### سريّة حمزة إلى سِيف البحر (١)

وبعث في مقامه ذلك، حمزة بن عبدالمطّلب بن هاشم، إلى سِيف

<sup>(</sup>١) الحَفِيّ: المهتم.

<sup>(</sup>٢) الحزونة: الأرض الوعرة: والسهل ما انبسط من سطح الأرض.

<sup>(</sup>٣) مهل. تثبُّت.

<sup>(</sup>٤) ابن جهل. يريد عِكرمة بن أبي جهل.

<sup>(</sup>٥) البدء والتاريخ ١٨١/٤، تاريخ الطبري ٤٠٤/٢، المغازي للواقدي ٩/١، الكامل في التاريخ ١٨١/٠، سيرة ابن كثير ٢٥٩/٢، البداية والنهاية ٣٤٤/٣، عيون الأثر ٢٢٤/١، تاريخ الإسلام (المغازي)،٤٥، المحبر ١١٦.

البحر، من ناحية العِيص () في ثلاثين راكباً من المهاجرين، وليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاث مئة راكب من أهل مكة. فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجُهني. وكان موادعاً للفريقين جميعاً، فانصرف بعض القوم عن بعض، ولم يكن بينهم قتال.

وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول لله وبعث للحد من المسلمين. وذلك أنّ بعثه وبعث عبيدة كانا معاً، فشبه ذلك على الناس. وقد زعموا أنّ حمزة قد قال في ذلك شعراً يذكر فيه أنّ رايته أول راية عقدها رسول لله وبعث عان كان حمزة قد قال، فقد صدق إن شاء الله، لم يكن يقول إلاّ حقاً، فالله أعلم أيّ ذلك كان، فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا. فعبيدة بن الحارث أول من عُقد له. فقال حمزة في ذلك، فيما يزعمون:

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشِعر يُنكر هذا الشِعر لحمزة رضي الله عنه:

ألا يالقومي للتحلَّم والجَهْل وللراكبينا بالمظالم لم نطأ وللراكبينا بالمظالم لم نطأ كأنّا تَبلُناهم (") ولا تَبْل عندنا وأمر بإسلام فلا يقبلونه فما برحوا حتى انتدبتُ لغارة بأمر رسول الله، أول خافِق لواءً لديه النصرُ من ذي كرامة عشيّة سارُوا حاشدين وكلُنا

وللنقص من رأي الرجال وللعقل لهم حُرُماتٍ من سَوَام (") ولا أهل لهم غيرُ أمر بالعَفاف وبالعدل وينزِل منهم مثلَ منزلة الهزْل لهم حيث حلُّوا ابتغِي راحة الفضل عليه لواءٌ لم يكن لاح من قبلي إله عزيزٍ فعله أفضل الفِعل مراجله (ن) من غيْظِ أصحابه تغلي

<sup>(</sup>١) العيص: عرض من أعراض المدينة على ساحل البحر. قال ابن إسحاق: من ناحية ذي المروّة بطريق قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام. (معجم البلدان ١٧٣/٤)

<sup>(</sup>٢) السوام: الإبل السائمة وهي المتروكة في المرعى.

<sup>(</sup>٣) تبلناهم: عاديناهم.

<sup>(</sup>٤) المراجل: قدور النحاس.

فلما تراءينا أناخوا فعقلوا فقلنا لهم: حبل الإله نَصِيرنا فثار أبو جهل هنالك باغيا ومــا نحن إلّا فـى ثـــلاثيـن راكبـــأ فياللُؤَيُّ لا تُطيعوا غُواتكم فإنّي أخاف أن يُصَبُّ عليكُم

فأجابه أبو جهل بن هشام، فقال:

عجبت لأسباب الحفيظة والجهل وللتاركين ما وجدنا جدودنا أتَوْنا بإفْكِ كي يُضِلُّوا عقولَنا فقلنا لهم: يا قومنا لا تُخالِفوا فإنَّكم إن تفعلوا تَـدْعُ نـسـوةً وإن تسرجعوا عما فعلتم فاننا فقالوا لنا: إنّا وجدنا محمداً فلما أبوا إلا الخلاف وزينوا تَيَمَّمْتُهُمْ بالساحلين بغارةٍ فورَّعنی مَجْدی (۲) عنهم وصُحبتی لإله (١) علينا واجب لا نضيعه فلولا ابنُ عمرو كنتُ غادرتُ منهم ولكنّه آلى بإلّ فقلّصت فإن تُبقني الأيامُ أرجعٌ عليهم

وللشّاغبينَ بالخِلافِ وبالبُطْل عليه ذوي الأحساب والسُؤدَد الجزُّل وليس مُضلا إنْكهُم عقلَ ذي عقل على قومكم إنّ الخلاف مدى الجهل لهنّ بواكِ بالرزيّة والثُّكُل بنوعمكم أهل الحفائظ والفضل رضاً لذوي الأحلام منّا وذي العقل جِماعَ الأمور بالقبيح من الفعل لأتركهم كالعَصْف (١) ليس بذي أصل وقد وازروني بالسيئوف وبالنبل أمينٌ قواه غير مُنْتَكِفُ الحبل مَلاحم للطّير العُكـوف بـالا تُبــل بإيماننا حدُّ السّيوف عن القتل ببيض رِقـاق الحدّ مُحـدثة الصَّقْـل

مَطايا وعقَّلنا مَدى غَرَض النَّبْل (١)

وما لكم إلّا الضَّلالـةُ من حبْـل

فخاب وردَّ الله كيــدَ أبــي جهــل

وهم مئتان بعد واحدةٍ فُضّل

وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل

عذات فتدعوا بالندامة والتكل

أي أناخوا إبلهم بالقرب من بعض فأصبحت المسافة بينهما مرمى النبل. (1)

العَصْف: ورق الزرع الأصفر، أو القِطع الدقيقة من التبن ونحوه. (Y)

ورّعني : كفّني ومنعني . ومَجْدي هو: ابن عمرو الجُهني . (4)

<sup>(£)</sup> 

بأيدي حُماةٍ من لُؤَي بن غالب كرام المساعي في الجُدوبة والمَحْل قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشِعر يُنكر هذا الشعر لأبي جهل.

#### غزوة بُواط 🗥

قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول لله على في شهر ربيع الأول يريد قريشاً.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السَّائب بن عثمان بن مظعون.

قال ابن إسحاق: حتى بلغ بواط، من ناحية رَضْوى "، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً، فلبِث بها بقيّة شهر ربيع الآخر وبعض جُمادى الأولى.

### غزوة العُشَيْرة "

ثم غزا قُريشاً، فاستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، فيما قال ابن هشام.

<sup>(</sup>١) بواط: جبلان فرعان لأصل واحد، أحدهما: جلسى، والآخر غورى وفي الجلسى بنو دينار، ينسبون إلى دينار مولى عبدالملك بن مروان.

انظر عن الغزوة في: الطبقات الكبرى ٩، ٨/٢، ٩، تاريخ خليفة ٥٥، تاريخ الطبري المعازي للواقدي ٢/١ و١٤، البدء والتاريخ ١٨٢/٤، أنساب الأسراف ٢٨٧/١، الكامل في التاريخ ٢/١٢، تاريخ الإسلام (المغازي) ٤٧، البداية والنهاية ٢٤٦/٣، عيون الأثر ٢٢٦/١، الروض الأنف ٢٧/٣، سيرة ابن كثير ٣٦١/٢، عيون التواريخ ١٠٦١/١، المحبّر ١١٠٠.

<sup>(</sup>٢) رضوى: جبل بالمدينة معروف.

<sup>(</sup>٣) العُشَيرة: بلفظ تصغير العشرة، يضاف إليه (ذو) فيقال ذو العُشَيرة، وهي من ناحية ينبع بين مكة والمدينة، وفي صحيح البخاري أنها العُشَيرة أو العشيراء، وقيل: العُسَيْرة والعُسَيراء، بالسين المهملة، والصحيح أنها العُشَيرة. قال ابن إسحاق: هو من أرض بني مدلج. (معجم البلدان ١٧٧/٤)، وانظر صحيح البخاري (٢/٥) في المغازي.

وانظر عن الغزوة في: الطبقات الكبرى ٩/٢، ١٠، تاريخ خليفة ٥٧، تـاريخ الـطبري ٢٥٨، المغازي للواقدي ٢/١ و١٦ البدء والتاريخ ١٨٢/٤، أنساب الأشراف ٢/١٨، الكامل في التـاريخ ٢/١١، البـداية والنهاية ٣٤١/٣، سيرة ابن كثير ٣٦١/٢، تـاريخ الإسلام (المغازي)، ٤٧، عيون التواريخ ٢/١٠١، عيون الأثر ٢٢٦١١.

قال ابن إسحاق: فسلك على نقب بني دينار، ثم على فيْفاء الخبار، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر، يقال لها: ذات الساق، فصلًى عندها. فتُمَّ مسجده على وصُنع له عندها طعام، فأكل منه، وأكل الناس معه، فموضع أثافي البُرْمة معلوم هنالك، واستُقي له من ماء به، يقال له: فموضع أثافي البُرْمة معلوم هنالك، واستُقي له من ماء به، يقال له: المُشْترِب، ثم ارتحل رسول لله على فترك الخلائق بيسار، وسلك شعبة يقال لها؛ شُعبة عبدالله، وذلك اسمها اليوم، تحت صب لليسار حتى هبط يليل أن فنزل بمُجتمعه ومُجتمع الضَّبوعة، واستقى من بئر بالضَّبوعة، ثم سلك الفَرْش، فَرْش مَلل، حتى لقي الطريق بصُحيرات اليَمام، ثم اعتدل به الطريق، حتى نزل العُشيرة من بطن ينبع. فأقام بها جُمادى الأولى وليالي من المدينة ولم يلق كيداً.

وفي تلك الغزُّوة قال لعليِّ بن أبي طالب عليه السلام ما قال.

<sup>(</sup>١) الخلائق: أرض بنواحي المدينة كانت لعبدالله بن أحمد بن جحش. (معجم البلدان)

 <sup>(</sup>٢) يَلْيَل: بتكرير الياء مفتوحتين ولامين، قرية قرب وادي الصفراء من أعمال المدينة، وفيه عين كبيرة تسمّى: البحيرة.

<sup>(</sup>٣) صور من النخل: صغار منها.

<sup>(</sup>٤) الدقعاء: مالان من التراب.

<sup>(</sup>٥) أهبنا: أيقظنا.

رسول لله على يحرّكنا برِجْله. وقد تترّبنا من تلك الدَقْعاء التي نمنا فيها، فيومئذٍ قال رسول لله على بن أبي طالب: «مالك يا أبا تراب»؟ لِما يرى عليه من التراب، ثم قال: «ألا أحدّثكما بأشقى الناس رجلين»؟ قال: بلى يا رسول الله؛ قال: «أُحَيْمر ثمود (١) الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه» ـ ووضع يده على قرنه ـ حتى يَبل منها هذه». وأخذ بلحيته.

قال ابن إسحاق: وقد حدّثني بعض أهل العلم: أنّ رسول لله على إنّما سُمَّى عليًا أبا تراب: أنه كان إذا عتب على فاطمة في شيءٍ لم يكلّمها، ولم يقل لها شيئاً تكرهه، إلاّ أنه يأخذ تراباً فيضعه على رأسه. قال؛ فكان رسول لله على إذا رأى عليه التراب عرف أنه عاتب على فاطمة، فيقول «مالك؛ ياأبا تراب»؟ فالله أعلم أيّ ذلك كان.

## سريّة سعد بن أبي وقّاص"

قال ابن إسحاق: وقد كان بعث رسول لله على فيما بين ذلك من غزوة سعد بن أبي وقّاص، في ثمانية رهطٍ من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرّار "من أرض الحجاز، ثم رجع ولم يلق كيداً.

قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أنّ بعث سعد هذا كان بعد حمزة.

<sup>(</sup>١) هو قدار أو قذار بن سالف وأمه قُذَيرة وهو من التسعة رهْط الذين يفسدون في الأرض ولا يُصلحون المذكورين في سورة النمل. وهو الذي عقر ناقة صالح.

<sup>(</sup>٢) أنظر عنها في: تاريخ الطبري ٢/٢٠٤، الطبقات الكبرى ٧/٢، الكامل في التاريخ ٢/١٢/١، البدء والتاريخ ١٨١/٤، تاريخ الإسلام (المغازي) ٤٨، البداية والنهاية ٣٤٨/٣، عيون النواريخ ١٠٨/١، عيون الأثر ٢٢٥/١، ٢٢٦، المغازي للواقدي ١١/١، والمحبّر ١١٧٠

 <sup>(</sup>٣) الخرّار: موضع بالحجاز يقال هو قرب الجُحفة، وقيل وادٍ من أودية، وقيل ماء بالمدينة.
 (معجم البلدان ٢ / ٣٥٠)

# غزوة سَفَوان '' وهي غزوة بدر الأولى

قال ابن إسحاق: ولم يُقم رسول لله على بالمدينة حين قدِم من غزوة العُشَيرة إلاّ ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كُوز بن جابر الفِهْرِيّ على سَرْح (٢) المدينة، فخرج رسول الله على المدينة زيد بن حارثة، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: حتى بلغ وادياً، يقال له: سَفُوان، من ناحية بدر، وفاته كُرز بن جابر، فلم يدركه، وهي غزوة بدر الأولى. ثم رجع رسول الله على إلى المدينة، فأقام بها بقية جُمادى الآخرة ورَجَباً وشعبان.

# سريّة عبد الله بن جحش ﴿ وَنَزُولُ: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾

وبعث رسول الله على عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب، مَقْفَله من بدر الأولى، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين. ثم ينظر فيه، فيمضي لِما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحداً.

 <sup>(</sup>١) سَفُوان؛ بفتح أوله وثانيه.

أنظر عن الغزوة في: تاريخ خليفة ٥٧، المغازي للواقدي ٢/١ و١٢، الطبقات الكبرى ٢/٢، تـــاريخ الــطبري ٢/٧، البــدء والتاريخ ١٨٢/٤، أنساب الأشــراف ٢٨٧/١ رقم ١٦٥٠، الكامل في التاريخ ٢/١٢/١، تاريخ الإسلام (المغازي) ٤٨، سيرة ابن كثير ٣٦٤/٢، عيون التواريخ ١٨٠/١، عيون الأثر ٢٣٧/١

<sup>(</sup>٢) السَرْح: الإبل والغنم.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٢/١١، ١١، تاريخ الطبري ٢/١١، المغازي للواقدي ٢/١ و١١٠ البدء والتاريخ ١١٢/٤، الكامل في التاريخ ١١٥/١، تاريخ الإسلام (المغازي) ٤٨، عيون الأثر ٢/٢١١ - ٢٢٠، البداية والنهاية ٢٤٨/٣ - ٢٥٢، سيرة ابن كثير ٢/٣٦٠ - ٣٦٦، عيون التواريخ ١١٠١، عاريخ الخميس ٢/١٠، المحبّر ١١٦،

وكان أصحاب عبدالله بن جحش من المهاجرين. ثم من بني عبد شمس بن عبدمناف: أبو حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبدشمس؛ ومن حلفائهم: عبدالله بن جحش، وهو أمير القوم، وعُكّاشة بن مِحْصَن بن حرثان، أحد بني أسد بن خُزيمة، حليف لهم. ومن بني نوفل بن عبدمناف: عُتبة بن غزوان بن جابر، حليف لهم. ومن بني زُهرة بن كِلاب: سعد بن أبي وقّاص. ومن بني عدِيّ بن كعب: عامر بن ربيعة، حليف لهم من عنز بن وائل، وواقد بن عبدالله بن عبدمناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع، أحد بني ومن بني الحارث بن فِهْر: سُهيل بن بيضاء.

فلما سار عبدالله بن جحش يومين فتح الكتاب، فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة، بين مكة والطائف، فترصّد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبدالله بن جحش في الكتاب، قال: سمعاً وطاعة؛ ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله على أن أمضي إلى نخلة، أرصد بها قريشاً، حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم. فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع؟ فأما أنا فماض لأمر رسول لله على مضى ومضى معه أصحابه، لم يتخلف عنه منهم أحد.

وسلك على الحجاز، حتى إذا كان بمعدن، فوق الفُرُوع، يقال له: بُحْران (۱)، أضل سعد بن أبي وقّاص، وعُتبة بن غزوان بعيراً لهما، كانا يعتقبانه. فتخلّفا عليه في طلبه. ومضى عبدالله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرّت به عير لقريش تحمل زبيباً وأُدماً، وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضْرميّ.

<sup>(</sup>۱) بُحران: بالضم، وهو المشهور، ويُفتح. موضع بناحية الفرع، وبين الفرع والمدينة ثمانية بُرُد. والمعدن فكان كل شيء فيه أصله. ويقال: إن معدن بُحران هذا كان للحجّاج بن علاط البهزيّ. (معجم البلدان ٢٤١/١)

قال ابن هشام: واسم الحضرميّ: عبدالله بن عبّاد، وقال: مالك بن عباد أحد الصّدِف، واسم الصّدِف: عمرو بن مالك، أحد السّكون بن أشرس بن كِنْدة، ويقال: كِنْدي.

قال ابن إسحاق: وعثمان بن عبدالله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبدالله المخزوميّان، والحَكَم بن كَيْسان، مولى هشام بن المغيرة.

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم، فأشرف لهم عُكاشة بن مِحْصَن، وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا، وقالوا عُمَّار، لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم وذلك في آخريوم من رجب، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم، فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنّهم في الشهر الحرام؛ فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم. فرمى وافد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبدالله، والحكم بن كَيْسَان؛ وأفلت القوم نوفل بن عبدالله فأعجزهم. وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين، حتى قدموا على رسول لله على المدينة.

وقد ذكر بعض آل عبدالله بن جحش: أنّ عبدالله قال لأصحابه: إنّ لرسول الله على مما غنمنا الخُمْس، وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخُمْس من المغانم \_ فعزل لرسول الله على خُمس العير، وقسّم سائرها بين أصحابه.

قال ابن إسحاق: فلما قدِموا على رسول لله على المدينة؛ قال: «ما أمرتكم بقتال في انشهر الحرام». فوقف العِير والأسيرين. وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً: فلما قال ذلك رسول الله على سقط في أيدي القوم، وظنوا أنّهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال؛ فقال من يرد عليهم من المسلمين، ممن كان بمكة: إنّما أصابوا في شعبان.

وقالت يهود ـ تفاءلُ بذلك على رسول الله على حمرو بن الحضرميّ قتله واقد بن عبدالله، عمرت الحرب، والحضرميّ: حضرت الحرب، وواقد بن عبدالله وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم.

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله على: ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قَبْرٌ، وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبِرُ عِنْدَ الله أَي إِن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله، أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم ﴿ وَٱلْفِئْتَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقُتْلِ ﴾ أي قد كانوا يفتنون المسلم في دِينه، حتى يردّوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَردُوكُمْ عَنَىٰ يَردُوكُمْ عَنَىٰ وَلا نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمر، وفرّج الله تعالى عن عير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمر، وفرّج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول لله على العير والأسيرين، وبعثت اليه قريش في فداء عثمان بن عبدالله والحَكَم بن كَيْسان، فقال رسول لله على «لانفديكموها حتى يقدَم صاحبانا ـ يعني سعد بن أبي وقاص، وعُتبة بن غزوان ـ فإنّا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما، نقتل صاحبيكم، فقدِم سعد غزوان ـ فإنّا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما، نقتل صاحبيكم، فقدِم سعد وعُتبة، فأفداهما رسول لله عنهم منهم ".

فأما الحَكَم بن كَيْسان فأسلم فحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله على حتى قُتل يوم بئر معونة شهيداً. وأما عثمان بن عبدالله فلحِق بمكة، فمات بها كافراً.

فلما تجلّى عن عبدالله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله: أنظمع أن تكون لنا غزوة

سورة البقرة - الآية ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تفسير الطبري ٣٠٥/٤، ٣٠٦

نُعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنـزل الله عزّ وجـلّ فيها: ﴿إِنَّ ٱلَّـذِينَ هَاجَـرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ آللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ آللهِ وَآلله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾(١)، فوضعهم الله عزّ وجلّ من ذلك على أعظم الرجاء.

والحديث في هذا عن الزُهْري، ويزيد بن رُومان، عن عُروة بن الزبير.

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبدالله بن جحش: أنّ الله عزّ وجلُّ قسَّم الفِّيء حين أحلُّه، فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه الله، وخُمساً، إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبدالله بن جحش صنع في تلك العِير.

قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمروبن الحضرميّ أول من قتله المسلمون، وعثمان بن عبدالله، والحَكَم بن كَيسًان أول من أسر المسلمون.

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصِّدِّيق رضى الله عنه في غزوة عبدالله بن جحش، ويقال: بل عبدالله بن جحش قالها، حين قالت قريش: قد أَحَلُّ محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال، وأسروا فيه الرجال ـ قال ابن هشام: هي لعبدالله بن جحش:

تَعُدُّون قتلًا في الحرام عظيمة وأعظمُ منه لو يَرى الرشد راشد اشد صُدودكم عمّا يقول محمـدٌ وإخــراجكم من مسـجــد الله أهلَه فإنا وإنْ عيَّرتمونا بقتْله سُقينا من ابن الحضرمي رماحنا دما وابن عبدالله عثمان بيننا

وكُفْرُ به والله راءٍ وشاهد لئلًا يُسرى لله في البيت ساجد وأرجف بالإسلام باغ وحاسد بنخلة لما أوقد الحرب واقد يُنازعه غُلّ من القلّ عاند الثان

سورة البقرة \_ الآية ٢١٨ .

القدّ: شُرَك من جلد، والعائد: السائل بالدم غير المنقطع. والأبيات في البدء والتاريخ 712/2

#### صرف القِبْلة إلى الكعبة

قال ابن إسحاق: ويقال: صُرِفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدّم رسول الله على المدينة (١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/٤١٥، البدء والتاريخ ۱۸٤/٤، الكامل في التاريخ ۱۱٥/۲، نهاية الأرب ۲/٣٩٧، عيون التواريخ ۱۱۰/۱، سيرة الإسلام (المغازي)، عيون التواريخ ۱۱۰/۱، سيرة ابن كثير ۳۷۲/۲، المعرفة والتاريخ ۳/۲۷۰، نهاية الأرب ۳۹۷/۱۳.

#### غزوة بدر الكبرى()

قال ابن إسحاق: ثم إنّ رسول لله على سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشأم في عِير لقريش عظيمة، فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم، وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون، منهم مَخْرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة، وعمرو بن العاص بن وائل بن هشام.

قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم.

قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن مسلم الزُهْري، وعاصم بن عمر بن قَتادة، وعبدالله بن أبي بكر، ويزيد بن رومان، عن عُروة بن الزبير،

<sup>(</sup>۱) بدر: اسم بئر حفرها رجل من غِفار، ثم من بني النار منهم، اسمه: بدر، وقيل: هو بدر بن قريش بن يخلد الذي سُمِّيت قريش به. وروى يـونس عن ابن أبي زكريـا، عن الشَّعبيّ قال بدر: اسم رجل كانت له بئر.

أنظر عن الغزوة في: المغازي للواقدي ١٩/١ ـ ١٧٢، المغازي لعروة ١٣١ ـ ١٦٠، الطبقات الكبرى ١١/٢ ـ ٢٧، تاريخ الطبري ٢/١٦٤ ـ ٤٧٩، البدء والتاريخ ١٨٥٤ ـ ١٩٥، البدء والتاريخ ١٨٥٤ ـ ١٩٥، أنساب الأشراف ٢٨٨١ ـ ٢٠٨، دلائل النبوّة للبيهقي ٣٩٢/٢، الدرر في المغازي والسير لابن عبدالبر ١١٠ وما بعدها، جوامع السيرة لابن حزم ١٠٧ وما بعدها، المعرفة والتاريخ ٢/٢٥١ ـ ١٣٧، المختصر في أخبار البشر والتاريخ ٢/٢٥١، تاريخ الإسلام (المغازي) ٥٠، عيون الأثر ٢/١٢١ ـ ٢٤١، سيرة ابن كثير ٢/٢٥٠ عيون التواريخ ١١١١١ ـ ١٤٠، وصحيح البخاري في المغازي (٥/٣ ـ ٢٨٠)

وغيرهم من علمائنا، عن ابن عباس، كلِّ قد حدَّثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما شقته من حديث بدر، قالوا: لما سمع رسول لله على الله سفيان مقبلاً من الشام، ندب المسلمين إليهم وقال: «هذه عِير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعلّ الله ينفّلكموها». فانتدب الناس فخفّ بعضهم وثقُل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنّوا أن رسول الله على على حرباً، وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسّس (الخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوُفاً على أمر الناس. حتى أصاب خبراً من بعض الركبان: أنّ محمداً قد استفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أنّ محمداً قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة (الله مكة).

رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب: قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم عن عِكرِمة، عن ابن عباس، ويزيد بن رُومان، عن عُروة بن الزبير، قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبدالمطلب، قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال، رؤيا أفزعتها. فبعثت إلى أخيها العباس بن عبدالمطلب فقالت له: ياأخي، والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شرّ ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به؛ فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له، حتى وقف بالأبطح "، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يالغُدر لمصارعكم في ثلاثٍ، فأرى النّاسَ اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد يالغُدر لمصارعكم في ثلاثٍ، فأرى النّاسَ اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد

<sup>(</sup>١) التحسّس: بالحاء. أن تتسمّع الأخبار بنفسك، والتجسّس بالجيم: هو أن تفحص عنها بغيرك، وفي الحديث، لا تجسّسوا، ولا تحسّسوا».

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ١١٦/٢، عيون الأثر ٢٤٢/١

<sup>(</sup>٣) كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح، والأبطح والبطحاء الرمل المنبسط على وجه الأرض، وهو يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، وربما كان الى منى أقرب، وهو المحصّب، وهو خَيف بني كنانة. وقد قيل إنه ذو طوى وليس به. وذكر بعضهم أنه إنما سُمّي أبطح لأن آدم عليه السلام بطح فيه. (معجم البلدان، تاج العروس ٢١٤/٦، ٣١٥)

والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به "بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا لَغُدُر لمصارعكم في ثلاثٍ: ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس"، فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرة فأرسلها. فأقبلت تهوي، حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت"، فما بقي بيت من بيوت مكة، ولا دار إلا دخلتها منها فلقة؛ قال العباس: والله إنّ هذه لَرؤيا، وأنْتِ فاكتميها، ولا تذكريها لأحد.

ثم خرج العبّاس، فلقي الوليد بن عُتبة بن ربيعة، وكان له صديقاً، فذكرها له، واستكتمه إيّاها. فذكرها الوليد لأبيه عُتبة، ففشا الحديث بمكة، حتى تحدّثت به قريش في أنديتها.

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهْطٍ من قريش قعود يتحدّثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا؛ فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبدالمطّلب، متى حدّثت فيكم هذه النّبيّة؟ قال. قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة؛ قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبدالمطّلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنباً نساؤكم، قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربّص بكم هذه الثلاث، فإنْ يك حقاً ما تقول فسيكون، وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء، نكتب عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيتٍ في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير، إلا أنّي جحدت ذلك، وأنكرت أن تكون رأت شيئاً. قال: ثم تفرقنا.

فلما أمسيت، لم تبق امرأة من بني عبدالمطّلب الا أتتني، فقالت:

<sup>(</sup>١) مثل به: قام به.

<sup>(</sup>٢) أبو قبيس: الجبل المشرف على مكة من شرقيها، وفي أصل تسميته أكثر من رواية ذكرها ياقوت في (معجم البلدان ١/٠٨، ٨١)

<sup>(</sup>٣) ارفضت: تفتت.

أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غِير (١) لشيءٍ مما سمعت، قال: قلت: قد والله فعلت، ما كان منّي إليه من كبير. وأيم الله لأتعرضن له، فإنْ عاد لأكفيّكنه.

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة، وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إنّي لأمشي نحوه أتعرّضه، ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلاً خفيفاً، حديد الوجه، حديد اللسان، حديد النظر. قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: فقلت في نفسي: ماله لعنه الله، أكل هذا فَرَق منّي أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع: صوت ضمضم بن عمرو الغفاري، وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره، قد جَدّع بعيره "، وحوّل رحله، وشق قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة "أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عنّي ما جاء من الأمر ".

قريش تتجهّز للخروج: فتجهّز الناس سراعاً، وقالوا: أيظنُّ محمد وأصحابه أن تكون كعِير ابن الحضرميّ، كلاّ والله ليعلمنّ غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلاً. وأوعبت قريش، فلم يتخلّف من أشرافها أحد.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأنباري: في قولهم: (لا أراني الله بك غِيَـراً) الغِير: تغيُّر الحال، وهـو اسم واحد بمنزلة النِطَع والعِنب وما أشبههما، ويجوز أن يكـون جمعاً واحـدته غِيَـرَة. قال بعضهم في كنانة:

فمن يشكر الله يلق المنزيد ومن يكفر الله يلق البغيسر (الزاهر ٣١٣/٢)

<sup>(</sup>٢) جدع بعيره: قطع أنفه.

<sup>(</sup>٣) اللطيمة: الإبل التي تحمل البز والطيب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عروة في المغازي ١٣٢، ١٣٤، والهيثمي في مجمع النزوائد ٢٠٠٦، نقلًا عن المعجم الكبير للطبراني. وابن الأثير في الكامل ١١٧/٢، وابن سيد الناس ٢٤٣/١

إلا أنّ أبا لهب بن عبدالمطّلب تخلّف، وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكان قد لاط (اله بأربعة آلاف درهم كانت له عليه، أفلس بها، فاستأجره بها على أن يُجْزيء عنه، بعثه فخرج عنه، وتخلّف أبو لهب.

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي نَجِيح: أنّ أُميّة بن خَلفَ كان أجمع القعود، وكان شيخاً جليلاً جسيماً ثقيلاً، فأتاه عُقبة بن أبي مُعيط، وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه، بمجمرة يحملها، فيها نار ومجمر، حتى وضعها بين يديه، ثم قال: يا أبا عليّ، استجمر، فإنّما أنت من النساء؛ قال: قبّحك الله وقبّح ما جئت به؛ قال: ثم تجهّز فخرج مع الناس.

ما وقع بين قريش وكنانة من الحرب: قال ابن إسحاق: ولما فرغوا من جهازهم، وأجمعوا المسير، ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبدمناة بن كنانة من الحرب، فقالوا: إنّا نخشى أن يأتونا من خلفنا، وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر ـ كما حدّثني بعض بني عامر بن لُؤيّ، عن محمد بن سعيد بن المسيّب ـ في ابن لحفص بن الأخيف، أحد بني معيص بن عامر بن لُؤيّ، خرج يبتغي ضالة له بضَجْنَان أن وهو غلام حَدث في رأسه ذُوْآبة، وعليه حلّة له، وكان غلاماً وضيئاً نظيفاً، فمرّ بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوّح، أحد بني يَعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن يزيد بن عامر بن الملوّح، أحد بني يَعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن كِنانة، وهو بضَجْنان، وهو سيِّد بني بكر يومئذ، فرآه فأعجبه؛ فقال: من أنت يا غلام؟ قال: أنا ابن لحفص بن الأخيف القرشيّ. فلما ولّى الغلام، قال عامر بن زيد: يا بني بكر، مالكم في قريش من دم؟ قالوا: بلى والله، إنّ لنا فيهم لَدِماء؛ قال: ماكان رجل ليقتل هذا الغلام برجُله إلّا كان قد استوفى دمه. قال: فتبعه رجل من بني بكر، فقتله الغلام برجُله إلّا كان قد استوفى دمه. قال: فتبعه رجل من بني بكر، فقتله

<sup>(</sup>٤) لاط: احتبس.

<sup>(</sup>٢) ضَجْنان: بالتحريك. ويسروى بسكون الجيم. جبيل على بريـد من مكة وهنـاك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه رسول لله ﷺ. وقال الـواقدي: وبين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة. (معجم البلدان ٤٥٣/٣)

بدم كان له في قريش؛ فتكلّمت فيه قريش، فقال عامر بن يزيد: يا معشر قريش قد كانت لنا فيكُم دماء، فما شئتم. إن شئتم فأدُّوا علينا مالنا قِبَلكم، ونؤدّي مالكم قِبَلنا، وإن شئتم فإنّما هي الدماء: رجل برجل، فتجافوا عما لكم قِبلنا، ونتجافى عمّا لنا قِبَلكم، فإنّ ذلك الغلام على هذا الحيّ من قريش، وقالوا: صدق، رجل برجل. فلَهَوْا عنه، فلم يطلبوا به.

قال: فبينما أخوه مِكْرَز بن حفص بن الأخيف يسير بمَرّ الـظُّهْران (١٠)، إذ نظر إلى عامر بن يزيد بن الملوّح على جمل له، فلما رآه أقبل إليه حتى أناخ به، وعامر متوشّع سيفه، فعلاه مِكْرز بسيفه حتى قتله، ثم خاض بطنه بسيفه؛ ثم أتى به مكة ، فعلَّقه من الليل بأستار الكعبة. فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد بن عامر معلَّقاً بأستار الكعبة، فعرفوه؛ فقالوا: إنَّ هذا لسيف عامر بن يزيد، عدا عليه مِكرَز بن حفص فقتله، فكان ذلك من أمرهم. فبينما هم في ذلك من حربهم، حجز الإسلام بين الناس؛ فتشاغلوا به، حتى أجمعت قريش المسير إلى بدر، فذكروا الذي بينهم وبين بني بكر فخافوهم. وقال مكرز بن حفص في قتله عامراً:

لما رأيتُ أنّه هـو عـامـرٌ وقلتُ لنفسي: إنَّه هـوعـامـرٌ فلا تُرهبيه، وانظري أيُّ مركب وأيقنتُ أنَّى إن أُجَلِّله ضربةً خَفَضتُ له جأشي وألقيتُ كَلكَلي ٣ ولم أك لمّا التفّ رُوعي ورُوعه حللت بــه وِتْـري ولم أنسَ ذَحْلَه (١)

تذكّرت أشلاء الحبيب الملحّب" متى ما أصبه بالفرافر يعطب على بطل شاكي السلاح مجرّب عُصارةً هُجن من نساءٍ ولا أب إذا ما تناسى ذَحْله كلُّ عَيْهِب

مَرَّ الظهران: موضع على مرحلة من مكة. قال الىواقدي: بين سر وبين مكة خمسة أميال. (معجم البلدان ٥/٤/١)

الملحب: الذي ذهب لحمه، وأصل اللحب تقطيع اللحم طولًا. **(Y)** 

الكلكل: الصدر. (٣)

<sup>(</sup>٤) الذحل: الثأر.

قال ابن هشام: الفُرافر في غير هذا الموضع: الرجل الأضبط، «وفي هذا الموضع». السيف، والعَيْهب: الذي لا عقل له، وبقال لتيس الظّباء وفحل النعام: العَيْهب. قال الخليل: العَيهب: الرجل الضعيف عن إدراك وتُره.

قال ابن إسحاق: وحدّثني يزيد بن رُومان، عن عُروة بن الزُبير، قال: لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر، فكاد ذلك يثنيهم، فتبدّى لهم إبليس في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشُم المُدْلجيّ، وكان من أشراف بني كِنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كِنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه، فخرجوا سراعاً.

خروج رسول الله على: قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله على في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه \_ قال ابن هشام: خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان \_ واستعمل عمرو بن أمّ مكتوم \_ ويقال اسمه: عبدالله بن أمّ مكتوم أخا بني عامر بن لُؤيّ، على الصلاة بالناس، ثم ردّ أبا لُبابة من الرَّوْحاء (۱)، واستعمله على المدينة.

اللواء والرايتان: قال ابن إسحاق: ودفع اللواء إلى مُصْعَب بن عُمير بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الدار. قال ابن هشام: وكان أبيض.

قال ابن إسحاق: وكان أمام رسول الله على رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب، يقال لها: العُقاب، والأخرى مع بعض الأنصار ".

عدد إبل المسلمين إلى بدر: قال ابن إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله على يومئذٍ سبعين بعيراً، فاعتقبوها؛ فكان رسول الله على ، وعلي بن أبي مَرْشَد الغَنويّ يعْتَقبون بعيراً، وكان حمزة بن

<sup>(</sup>١) الروحاء: من عمل الفُرع بالمدينة، على نحوٍ من ثلاثين أو أربعين يوماً منها. (معجم البلدان)

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (المغازي)، ٥١، عيون الأثر ١/٢٤٦.

عبدالمطّلب، وزيد بن حارثة، وأبو كبشة، وأنسة، مَوْليا رسول الله ﷺ يَعْتقبون بعيراً. يَعْتقبون بعيراً.

قال ابن إسحاق: وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجّار. وكانت راية الأنصار مع سعد بن مُعاذ، فيما قال ابن هشام.

الطريق إلى بدر: قال ابن إسحاق: فسلك طريقه من المدينة إلى مكة، على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحُلَيفة، ثم على أولات الجيش.

قال ابن هشام: ذات الجيش.

<sup>(</sup>١) يعتقبون: يتعاقبون عليها ويتناوبونها. واعتقاب كالتعاقب: التداول.

<sup>(</sup>٢) تُرْبان: قرية من ملل على ليلة من المدينة. (معجم البلدان ٢٠/٢)

 <sup>(</sup>٣) مَلَل: بالتحريك، موضع في طريق مكة بين الحرمين. ومنـزل على طريق المـدينة إلى مكـة على ثمانية وعشرين ميلًا من المدينة. (معجم البلدان ١٩٤/٥)

<sup>(</sup>٤) غميس الحمام: بفتح أوله وكسر ثانيه. (معجم البلدان ٢١٤/٤)

<sup>(</sup>٥) السَّيَالة: بفتح أوله، وتخفيف ثانيه. هي أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. (معجم البلدان ٢٩٢/٣)

<sup>(</sup>٦) فتم الروحاء: بين مكة والمدينة. (معجم البلدان ٢٣٦/٤)

<sup>(</sup>٧) شُنُوكة: بالفتح ثم الضم وسكون الواو. جبل. (معجم البلدان ٣٦٩/٣)

<sup>(</sup>٨) عِرق الظبية، بضم الظاء، بين مكة والمدينة. (معجم البلدان ١٠٨/٤) .

نزوت عليها، ففي بطنها منك سخلة ()، فقال رسول الله على: «مه، أفحشت على الرجل»؛ ثم أعرض عن سلمة.

ونزل رسول الله على سَجْسَع، وهي بئر الرَّوْحاء، ثم ارتحل منها، حتى إذا كان بالمنصرف، ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية "، يريد بدراً، فسلك في ناحية منها، حتى جَزَع وادياً "، يقال له رُحْقان، بين النازية وبين مَضيق الصَّفراء، ثم على المضيق، ثم انصب منه، حتى إذا كان قريباً من الصفراء، بعث بَسْبَس بن الجُهنيّ، حليف بني ساعدة، وعدِيّ بن أبي الزَّعْباء الجُهنيّ، حليف بني النجّار، الى بدر يتحسّسان له الأخبار، عن أبي سفيان بن حرب وغيره. ثم ارتحل يتحسّسان له الأخبار، عن أبي سفيان بن حرب وغيره. ثم ارتحل مسأل عن جبليهما ما اسماهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما، هذا مُسلح وللآخر: هذا مُخريء، وسأل عن أهلهما فقيل: بنو النار وبنو حراق، بطنان من بني غفار فكرههما رسول الله والمسول الله والمسول الله الله والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم أهلهما وأسماء () أهلهما: فتركهما رسول الله والمسرور بينهما، وتفاءل بأسمائهما وأسماء () أهلهما: فتركهما رسول الله يشه والصفراء بيسار، وسلك ذات اليمين على واد يقال له: ذَفِران، فجزع فيه، ثم نزل.

وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عِيرَهم؛ فاستشار الناس، وأخبرهم عن قريش: فقام أبو بكر الصِّدِّيق، فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطّاب، فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول لله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (اَدْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً، إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ أَنْ وَلَكَنَ اذْهِبُ أَنْتَ وربَّكَ

<sup>(</sup>١) السخلة في الأصل: الصغير من الضأن واستعارها لولد الناقة.

 <sup>(</sup>٢) النازية: بتخفيف الياء، عين ثَرَّة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب وإليها مضافة. (معجم البلدان ٢٥١/٥)

<sup>(</sup>٣) قطعه عرضاً.

<sup>(</sup>٤) ليس هذا من باب السطيرة والتشاؤم فقد كان ينهى عنه ﷺ، ولكن هذا من باب كـرّاهية الاسم القبيح .

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة ـ الأية ٢٤.

فقاتلا إنّا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحقّ لو سرت بنا إلى بِـرُك الغِماد'' لجالَدنا معك من دونه، حتى تبلغه؛ فقال له رسول الله ﷺ خيراً، ودعا له مه'').

استشارة الأنصار: ثم قال رسول الله على: «أشيروا على أيّها الناس. وإنّما يريد الأنصار، وذلك أنّهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعَقبة، قالوا: يا رسول الله: إنّا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا، فأنت في ذمّننا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله عيتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوّه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوّ من بالادهم. فلما قال ذلك رسول الله من قال له سعد بن مُعاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال أجل. قال: فقد آمنا بك وصدّقناك، وشهدنا أنّ ما جئت به هو الحقّ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله كما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحقّ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلّف منّا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنّا لصُبرٌ في الحرب، صُدُقٌ في اللقاء. لعلّ الله يريك منا ما تقرّ به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول لله على بقول سعد، ونشطه ذلك؛ ثم قال: «سيروا وأبشروا، فإنّ الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكانّي الآن أنظر إلى مصارع القوم» (1).

ثم ارتحل رسول الله ﷺ من ذَفِران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر؛ ثم انحطّ منها إلى بلد يقال له: الدَّبَة (٥٠)، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم

<sup>(</sup>١) موضع بناحية اليمن، وقيل إنها مدينة بالحبشة. وقيل موضع في أقصى أرض هجر. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (المغازي)، ٥٢، الكامل في التاريخ ٢ - ١٢.

<sup>(</sup>٣) ذفران: بفتح أوله وكسر ثانيه. وادٍ قرب الصفراء. (معجم البلدان ٦/٣).

<sup>(</sup>٤) المغازي لعروة ١٣٦، عيون الأثر ٢٤٧/، البدء والتاريخ ١٨٨/٤

<sup>(</sup>٥) الدَّبة: فتح أوله وتخفيف ثانيه. بلد بين الأصافر وبدر. (معجم البلدان ٢/٤٣٨)

كالجبل العظيم؛ ثم نزل قريباً من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه.

قال ابن هشام: الرجل هو أبو بكر الصِّدِّيق.

قال ابن إسحاق: كما حدّثني محمد بن يحيى بن حبّان: حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش، وعن محمد وأصحابه، وما بلغه عنهم؛ فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممِن أنتما؟ فقال رسول الله عنه: "إذا أخبرتنا أخبرناك". قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم؛ قال الشيخ فأنه بلغني أنّ محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإنْ كان صدقني الذي أخبرني، فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله عنه؛ وبلغني أنّ قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره، قال: اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره، قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله عنه: «نحن من ماء»، ثم انصرف عنه. قال، يقول الشيخ: مامن ماء، أمن ماء العراق؟

قال ابن هشام: يقال: ذلك الشيخ: سفيان الضمري.

قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله على إلى أصحابه، فلما أمسى بعث على بن أبي طالب، والزُبير بن العوام، وسعد بن أبي وقّاص، في نفر من أصحابه، إلى ماء بدر، يلتمسون الخبر له عليه ـ كما حدّثني يزيد بن رُومان، عن عُروة بن الزُبير ـ فأصابوا راوية (القريش فيها أسلم، غلام بني الحجّاج، وعريض أبو يَسار، غلام بني العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما، ورسول الله على قائم يصلي، فقالا: نحن سُقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما، ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، فضربوهما. فلما أذلقوهما أذلقوهما على قالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله على وسجد سجدتيه، ثم سلم، وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهما،

<sup>(</sup>١) الراوية: الإبل التي يُسقى الماء عليها.

<sup>(</sup>٢) أذلقه: بالغ في ضربه.

وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا، والله إنهما لقريش، أخبراني عن قريش»؟ قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدُوة القصوى ـ والكثيب: العقنقل ـ فقال لهما رسول الله على: «كم القوم»؟ قالا: كثير؛ قال: «ما عدّتهم»؟ قالا: لاندري: قال: «كم ينحرون كلّ يوم»؟ قالا: يوماً تسعاً، ويوماً عشراً؛ فقال رسول الله على: «القوم فيما بين التسع مئة والألف» ((). ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش»؟ قالا: عُتبة بن ربيعة، وشَيبة بن ربيعة، وأبو البَحْتَرِيّ بن هشام، وحكيم بن حِزام، ونوفل بن خُويْلِد، والحارث بن عامر بن نوفل، وأبو جهل بن هشام، وأميّة بن خلف، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأميّة بن خَلف، وأبيه، ومنبه ابنا الحجّاج، وشهيل بن عَمرو، وعمرو بن عبد ودّ. فأقبل رسول الله على الناس، فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ (() كبدها» (()).

قال ابن إسحاق: وكان بَسْبَس بن عمرو، وعدِيّ بن أبي الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً فأناخا إلى تلّ قريب من الماء، ثم أخذا شنّاً " لهما يسقيان فيه، ومَجْدِيّ بن عمرو الجُهَنِيّ على الماء. فسمع عَدِيّ وبَسْبَس جاريتين من جواري الحاضر"، وهما يتلازمان" على الماء، والملزومة " تقول لصاحبتها: إنّما تأتي العِير غداً أو بعد غد، فأعمل لهم، ثم أقضيك الذي لك، قال مَجديّ: صدقت، ثم خلص بينهما. وسمع ذلك عديّ وبَسْبَس، فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسولَ الله على فأخبراه بما سمعا ( ).

<sup>(</sup>١) المغازي لعروة ١٣٧، ١٣٨، تاريخ الطبري ٤٢٥/٢، الكامل في التاريخ ١١٩/٢

<sup>(</sup>٢) أفلاد: قِطَع.

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ١ / ٢٤٩، نسب قريش ٢٥١

<sup>(</sup>٤) الشّن: الزقّ البالي.

<sup>(</sup>٥) الحاضر: النازلون على الماء.

<sup>(</sup>٦) التلازم: تعلّق الغريم بغريمه.

<sup>(</sup>٧) الملزومة: المدينة.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الإسلام (المغازي)، عيون الأثر ١/٢٥٠

نجاة أبي سفيان بالعِير: وأقبل أبو سفيان بن حرب، حتى تقدّم العِير حذراً، حتى ورد الماء؛ فقال لمجديّ بن عمرو: هل أحسست أحداً؛ فقال: ما رأيت أحداً أنكره، إلّا أنّي قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التلّ، ثم استقيا في شنّ لهما، ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما، فأخذ من أبعار بعِيريهما، ففتّه، فإذا فيه النّوى؛ فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعاً، فضرب وجه عِيره عن الطريق، فساحل بها(۱)، فترك بدراً بيسار وانطلق حتى أسرع (۱).

قال: وأقبلت قريش، فلما نزلوا الجُحْفَة، رأى جُهيم بن الصلْت بن مَحْرمة بن عبدالمطّلب بن عبدمناف رؤيا، فقال: إنّي رأيت فيما يرى النائم، وإنّي لَبَين النائم واليقظان. إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فَرس حتى وقف، ومعه بعير له؛ ثم قال: قتل عُتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأُميَّة بن خَلف، وفلان وفلان، فعدد رجالاً ممن قتل يوم بدر، من أشراف قريش، ثم رأيته ضرب في لُبّة بعِيره، ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلّا أصابه نضح من دمه.

قال: فبلغت أبا جهل؛ فقال: وهذا أيضاً نبي آخر من بني المطّلب، سيعلم غداً من المقتول إنْ نحن التقينا".

قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره، أرسل إلى قريش: إنّكم إنّما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجّاها الله، فارجعوا؛ فقال أبو جهل بن هشام: والله لانرجع حتى نرد بدراً - وكان بدر موسماً من مواسم العرب، يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثاً، فننحر الجُزُر، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع

<sup>(</sup>١) أخذ بها طريق الساحل.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (المغازي)، عيون الأثر ١/٠٥٠

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ١/٠٥٠

بنا العرب وبمسيرنا وجمّعنا، فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها، فامضوا.

وقال الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهْب الثقفيّ؛ وكان حليفاً لبني زُهرة وهم بالجُحْفَة: يابني زُهرة، قد نجّى الله لكم أموالكم، وخلّص لكم صاحبكم مَخْرمة بن نوفل، وإنّما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا لي جُبنَها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة، لاما يقول هذا، يعني أبا جهل. فرجعوا، فلم يشهدها زُهْرِيّ واحد، أطاعوه وكان فيهم مطاعاً. ولم يكن بقي من قريش بطن إلّا وقد نفر منهم ناس، إلّا بني عدِيّ بن كعب، لم يخرج منهم رجل واحد، فرجعت بنو زُهرة مع الأخنس بن شَرِيق، فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحد، ومشى القوم (١٠). وكان بين طالب بن أبي طالب ـ وكان في القوم ـ وبين بعض قريش محاورة، فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم، وإن خرجتم معنا، أنّ هواكم لَمَع محمد. فرجع طالب إلى مكة مع من رجع. وقال طالب بن أبي طالب:

لا هُم إمّا يَغْزُوَنَّ طالِبْ في عُصبة محالفُ محارب في عُصبة محالفُ محارب في مِقْنَبِ من هذه المَقَانِب فليكُنِ المسلوبَ غيرَ السالِبْ وليكُنِ المغلوبَ غيرَ الغالبْ "

قال ابن هشام: قوله «فليكن المسلوب»، وقوله «وليكن المغلوب» عن غير واحد من الرُواة للشِعر.

قريش تنزل بالعُدُوة والمسلمون ببدر: قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعُدُوة القُصْوَى من الوادي، خلف العَقَنْقَل وبطن الوادي، وهو يَلْيُل، بين بدر وبين العَقَنْقَل، الكثيب الذي خلفه قريش، والقُلُب<sup>(1)</sup> ببدر في

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/۲۳۸

<sup>(</sup>٢) المقنب: الجماعة من الخيل.

<sup>(</sup>٣) أنظر القول عند الطبري بتغيير في الألفاظ وتقديم وتأخير ٢/ ٤٣٩، وفي الكامل ٢/ ١٢١/

٤) القُلُب: جمع قليب: البئر القديم مذكر وقد يؤنث.

العُدوة الدنيا من بطن يَلْيَل إلى المدينة. وبعث الله السماء، وكان الوادي دَهْساً (۱)، فأصاب رسولَ الله على وأصحابه منها ما لبَد لهم الأرض ولم يمنعهم عن السير، وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فخرج رسول الله على يبادرهم إلى الماء، حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به (۱).

قال ابن إسحاق: فحُدِّثْتُ عن رجال من بني سلمة، أنهم ذكروا: أنّ الحُباب بن المنذر بن الجَمُوح قال: يا رسول لله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه، ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»؟ فقال: يا رسول الله، فإنّ هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نغوّر ما وراءه من القلّب، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماءً، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون؛ فقال رسول الله ﷺ: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله ﷺ ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماءٍ من القوم نزل عليه عليه، ثم أمر بالقُلُب فغُورت، وبنى حوضاً على القُلُب الذي نزل عليه فمليء ماء، ثم قذفوا فيه الآنية ".

قال ابن إسحاق: فحدّ ثني عبدالله بن أبي بكر أنه حدّث: أنّ سعد بن مُعاذ قال: يانبيّ الله، ألا نبني لك عريشاً تكون فيه، ونُعِدُّ عندك ركائبك، ثم نلقى عدوّنا، فإنْ أعزّنا الله وأظهرنا على عدوّنا، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، جلست على ركائبك، فلجقْت بمن وراءنا، فقد تخلّف عنك أقوام، يا نبيّ الله، ما نحن بأشد لك حبّاً منهم، ولو ظنّوا أنّك تلقى حرباً ما تخلّفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه تخلّفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه

<sup>(</sup>١) الدُّهُس: المكان اللِّين السهل الذي ليس برمل ولا تراب.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٤٣٩، الأغاني ١٧٨/٤ ـ ١٨٣، الكامل في التاريخ ١٢٢/٢، عيون الأثر ٢٥١/١

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٠٤٤، الأغاني ١٨٣/٤، ١٨٤، الكامل في التاريخ ١٢٢/٢

رسول الله ﷺ خيراً، ودعا له بخير. ثم بُني لرسول الله ﷺ عريش، فكان فيه(١).

قال ابن إسحاق: وقد ارتحلت قريش حين أصبحت، فأقبلت، فلما رآها رسول الله على تصوّب من العَقنقل \_ وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي \_ قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تُحادُّك وتكذّب رسولك، اللهم فنصرَك الذي وعدتني، اللهم أجنْهِمُ (العَدَاةُ (العَدَى وعدتني اللهم أُحِنْهِمُ (العَدَاةُ (العَدَاةُ (العَدَى العَدَاةُ (العَدَى العَدَى العَدَى وعدتني اللهم أُحِنْهِمُ (العَدَاةُ (العَدَى العَدَى العَدَى العَدَى العَدَى العَدَى العَدَى العَدَى وعدتني العَدَى وعدتني العَدَى (العَدَى وعدتني العَدَى وعدتني (العَدَى وعدَى وعدتني (العَدَى وعدَى وعدَى وعدَى وعدَى وعدَى وعدَى وعدَى وعدَ

وقد قال رسول الله ﷺ وقد رأى عُتبة بن ربيعة في القوم على جَمَل له أحمر -: إن يكن في (أ) أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يُطيعوه يرشُدُوا.

وقد كان خُفاف بن أيماء بن رحضة الغِفاريّ، أو أبوه أيماء بن رحضة الغِفاريّ، بعث إلى قريش، حين مرّوا به، ابناً له بجزائره (٥٠) أهداها لهم، وقال: إن أحببتم أن نمدّكم بِسلاح ورجال فعلنا. قال: فأرسلوا إليه مع ابنه: أنْ وصلتْك رحِم، قد قضيت الذي عليك، فلَعَمْري لئن كنّا إنّما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنّا إنّما نقاتل الله، كما يزعم محمد، فما لأحدٍ بالله من طاقة (١٠).

فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله \_ ﷺ - فيه حكيم بن حِزام؛ فقال رسول الله \_ ﷺ -: «دعوهم». فما شرب منه رجل يومئذ إلاّ قُتل، إلاّ ما كان من حكيم بن حِزام، فإنه لم يُقتل، ثم أسلم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢ /٤٤٠، الكامل في التاريخ ١٢٢/٢، عيون الأثر ٢٥٢/١

<sup>(</sup>٢) أجِنْهم: أهلكهم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤٤١/٢

<sup>(</sup>٤) عند الطبري «عند».

<sup>(</sup>٥) الجزائر: الذبائح

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٤٤١/٢

بعد ذلك، فحسن إسلامه. فكان إذا جهد في يمينه، قال: «لا والـذي نجّاني من يوم بدر»(١).

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاق بن يَسار وغيره من أهل العلم، عن أشياخ من الأنصار، قالوا، لما اطمأن القوم، بعثوا عُمير بن وهْب الجُمَحيّ فقالوا: احزروا لنا أصحاب محمد، قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم، فقال: ثلاث مئة رجل، يزيدون قليلاً أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر ألِلقوم كمين أو مَدَد؟ قال: فضرب في الوادي حتى أبعد، فلم ير شيئاً، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئاً، ولكني قد رأيت، يا معشر قريش، البلايان تحمل المنايا، نواضح شيرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم مَنعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم، حتى يقتل رجلً منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ فروا رأيكمن.

فلما سمع حكيم بن حِزام ذلك مشى في الناس، فأتى عُتبة بن ربيعة، فقال: يا أبا الوليد، إنّك كبير قريش وسيّدها، والمُطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تُذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس، وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرميّ؛ قال: قد فعلت، أنت عليّ بذلك، إنّما هو حليفي، فعليّ عقله وما أصيب من ماله، فأتِ ابنَ الحنظلية.

الحنظلية ونسَبها: قال ابن هشام: والحنظلية أمّ أبي جهل، وهي أسماء بنت مُخرَّبة، أحد بني نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٤٤١، الأغاني ١٨٤/٤، الكامل في التاريخ ١٢٣/٢، عيون الأثر ٢٥٢/١

<sup>(</sup>٢) النوق التي تُربط على قبر الأموات لا تُعلف ولا تُسقى حتى تموت، كان يفعلها بعض العرب الذي يقرّ بالبعث لأجل أن يحشر عليها الميت وقت بعثه.

<sup>(</sup>٣) النواضح: الإبل التي يستقى الماء عليها.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٢٤، تاريخ الإسلام (المغازي) ٥٥، الكامل ١٢٣/٢، عيمون الأثر ٢٥٣/١.

مناة بن تميم - فإنّي لا أخشى أن يشجر (() أمر الناس غيره، يعني أبا جهل بن هشام. ثم قام عُتبة بن ربيعة خطيباً، فقال: يا معشر قريش، إنّكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمّه أو ابن خاله، أو رجلاً من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون (().

قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل، فوجدته قد نثل " درعاً له من جرابها، فهو يهنئها ". \_ قال: ابن هشام يهيئها \_ فقلت له يا أبا الحكم إنّ عُتبة أرسلني إليك بكذا وكذا، للذي قال؛ فقال: انتفخ والله سَحْرُه " حين رأى محمداً وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بُعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أنّ محمداً وأصحابه أكلة جَزُور، وفيهم ابنه، فقد تخوّفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي، فقال: هذا يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فأنشد خُفْرَتك "، ومقتَلَ أخيك.

فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف ثم صرخ: واعمراه. واعمراه، فحميت الحرب، وحقِب (١) الناس، واستوسقوا (١) على ما هم عليه من الشرّ. وأفسد على الناس الرأى الذي دعاهم إليه عُتبة.

فلما بلغ عُتبةً قولُ أبي جهل «انتفخ والله سَحْرُه»، قال: سيعلم مصفّر

<sup>(</sup>١) يشجر فلان أمر الناس أي يثير التخاصم والتنازع بينهم. (تاج العروس ١٢/١٤٠)

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٢٤، الأغاني ١٨٥/٤، ١٨٦، تاريخ الإسلام (المغازي) ٥٦، عيون
 الأثر ٢٥٣/١

<sup>(</sup>٣) نثل: أخرج.

<sup>(</sup>٤) يهنئها: يطليها بعكر الزيت.

<sup>(</sup>٥) انتفخ سَحْرُه: أي رئته. يقال للجبان الذي ملأ الخوف جوفه: انتفخ سحْره. (تاج العروس ٥١٠/١١)

<sup>(</sup>٦) الخُفْرة: الذَّمّة والجوار. وانشد خفرتك: أي أطلب من يجيرك. (تــاج العـروس ٢٠٥/١١).

<sup>(</sup>V) حقب الناس: اشتدوا.

<sup>(</sup>A) استوسقوا: استجمعوا وانضموا.

استِه(١) من انتفخ سَحْرُه، أنا أم هو؟.

قال ابن هشام: السَّحْر: الرئة وما حولها مما يعلق بالحلقوم من فوق السُّرَّة. وما كان تحت السُّرَّة، فهو القصب، ومنه قوله: رأيت عمرو بن لحي يجرّ قصبه في النار: قال ابن هشام: حدّثني بذلك أبو عُبيدة.

ثم التمس عُتبة بيضة ليُـدْخِلَها في رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تَسَعه من عِظَم هامته؛ فلما رأى ذلك اعتجز "على رأسه ببُرْد له.

مقتل الأسود بن عبد الأسد المخزومي: قال ابن إسحاق: وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلاً شرساً سيّء الخُلُق، فقال: اعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه؛ فلما خرج، خرج إليه حمزة بن عبد المطّلب، فلمّا التقيا ضربه حمزة فأطنّ تقدمه بنصف ساقه، وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دماً نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن يبرّ يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض ث

دعاء عُتبة إلى المبارزة: قال: ثم خرج بعد عُتبة بن ربيعة، بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عُتبة، حتى إذا نصل من الصفّ دعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة، وهم: عوف، ومعوّذ، ابنا الحارث \_ وأمهما عَفْراء \_ ورجل آخر» يقال: هو عبدالله بن رواحة؛ فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهْط من الأنصار؛ قالوا: مالنا بكم من حاجة، ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا؛ فقال رسول الله \_ على \_:

كناية عن الدعة فقد كان الإنسال البعيد عن الحرب يتطيّب بالخلوق، وقد قصد المبالغة لإهانته بذكر استِه وإنّما هو تطييب البدن.

<sup>(</sup>٢) اعتجر: تعمّم. والاعتجار: ليّ الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. والعِجْرَة بالكسر: نوع من العمّة. يقال: فلان حسن العِجْرة. (تاج العروس ٥٣٨/١٢)

<sup>(</sup>٣) أطنّ: أطار.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٤٤٤، ٤٤٥، الكامل ٢/٤٢

«قم يا عُبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي»، فلما قاموا ودنوا منهم، قالوا: من أنتم؟ قال عُبيدة: عُبيدة، وقال حمزة: حمزة، وقال علي: علي ؛ قالوا: نعم، أكفاء كِرام، فبارز عُبيدة، وكان أسنّ القوم، عُتبة بن ربيعة ؛ وبارز عليّ الوليد بن عُتبة. فأمّا حمزة فلم يُمهل شيبة أن قتله؛ وأما عليّ فلم يُمهل الوليد أن قتله، واختلف عُبيدة وعُتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه (())، وكرّ حمزة وعليّ بأسيافهما على عُتبة فذففا (()) عليه، واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه (()).

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عُتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا: أكفاء كِرام، إنّما نريد قومنا.

التقاء الفريقين: قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم، وقد أمر رسول الله \_ على أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل، ورسول الله \_ على العريش، معه أبو بكر الصّديق.

فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان(١٠).

قال ابن إسحاق: كما حدّثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين.

ضرب الرسول لابن غزية: قال ابن إسحاق: وحدّثني حبّان بن واسع بن حبّان، عن أشياخ من قومه: أنّ رسول الله - على عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قِدْح يعدل به القوم، فمرّ بسوّاد بن غَزِيّة، حليف بني عدِيّ بن النّجار - قال ابن هشام: يقال، سوّاد، مثقّلة، وسواد في الأنصار

<sup>(</sup>١) أثبته: جرحه جراحة بالغة.

<sup>(</sup>٢) ذَفُّفا عليه: أسرعا قتله.

<sup>(</sup>٣) المغازي لعروة ١٤١، ١٤١، تاريخ الطبري ٢/٤٤٥، تاريخ الإسلام (المغازي) ٥٧، عيون الأثر ٢٥٤/١، ٢٥٥، البدء والتاريخ ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (المغازي).

الرسول يناشد ربّه النصر: قال ابن إسحاق: ثم عدّل رسول الله \_ على الصفوف، ورجع إلى العريش فدخله، ومعه فيه أبو بكر الصّدِيق، ليس معه فيه غيره، ورسول الله \_ على الشد ربّه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: «اللّهم إن تهلِك هذه العصابة اليوم لا تُعبد»، وأبو بكر يقول: يا نبيّ الله: بعض مناشدتِك ربّك، فإنّ الله منجز لك ما وعدك . وقد خفق وهو في العريش، ثم انتبه فقال: «أبشِر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده، على ثناياه النقع».

أول شهيد من المسلمين: قال ابن إسحاق: وقد رُمي مِهْجَع، مولى عمر بن الخطاب بسهم فقُتل، فكان أول قتيل من المسلمين؛ ثم رُمي حارثة بن سُراقة، أحد بني عدِيّ بن النّجار، وهو يشرب من الحوض، بسهم فأصاب نحْره، فقتل.

قال: ثم خرج رسول الله - ﷺ - إلى الناس فحرّضهم، وقال: والـذي

<sup>(</sup>١) مستنتل: متقدّم.

<sup>(</sup>٢) مستنصل: خارج.

<sup>(</sup>٣) أقدني: اقتص لي من نفسك.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٤٤٦، ٤٤٧، عيون الأثر ٢٥٥/١، تاريخ الطبري ٤٤٧/٢، الأغاني ٤٤٧/٢

<sup>(</sup>٥) خفق: أخذته سِنة خفيفة من النوم.

نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيُقتل صابراً محتسباً، مقبِلاً غير مُدبر، إلا أدخله الله الجنة. فقال عُمير بن الحمام أخو بني سلمة، وفي يده تمرات يأكلهن : بخ بخ (١)، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ثم قذف التمرات من يده وأخذ سَيفَه، فقاتل القوم حتى قُتل.

قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنّ عوف بن الحارث، وهو ابن عفراء قال: يا رسول الله، ما يُضحك الربّ من عبده؟ قال غمسه يده في العدوّ حاسراً. فنزع درعاً كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتل الله عليه فقد المعرق.

قال أبن إسحاق: وحدّثني محمد بن مسلم بن شهاب الزُهْريّ، عن عبدالله بن ثعلبة بن صُعير العُذْريّ، حليف بني زُهرة، أنه حدّثه: لما التقى الناس، ودنا بعضهم من بعض، قال أبو جهل ابن هشام: اللهمّ اقطعنا للرَّحِم، وآتانا بما لا يُعرف، فأحِنْه' الغداة. فكان هو الستفتح'.

قال ابن إسحاق: ثم إنّ رسول الله - على - أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشاً بها، ثم قال: «شاهت الوجوه»، ثم نفحهم بها، وأمر أصحابه فقال: «شُدُّوا»؛ فكانت الهزيمة، فقتل الله تعالى من قتل من صناديد قريش؛ وأسر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله - على - في العريش: وسعد بن مُعاذ قائم على باب العريش، الذي فيه رسول الله - على -، متوشّح السيف، في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله - على -، يخافون عليه كَرَّة العدوّ؛ ورأى رسول الله - على - فيما ذُكر لي -

<sup>(</sup>١) كلمة تقال في حالة الإعجاب.

<sup>(</sup>٢) أي يرضيه غاية الرضا مع تبشير وإظهار كرامة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤٤٨/٢، الأغاني ١٩٣، ١٩٣، ١٩٣

<sup>(</sup>٤) أحنه: أهلكه.

<sup>(</sup>٥) المستفتح: المبتديء لنفسه. وفيه أنزلت؛ ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾. (تاريخ الإسلام \_ المغازى)

في وجه سعد بن مُعاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له رسول الله \_ على -: «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم»؛ قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك. فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحبّ إلى من استبقاء الرجال().

قال ابن إسحاق: وحدّثني العباس بن عبدالله بن معْبد، عن بعض أهله، عن ابن عباس؛ أنّ النّبيّ على قال الأصحابه يومئذ: «إنّي قد عرفت أنّ رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أُخرِجوا كرهاً، ولا حاجة لهم بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البَخْتَرِيّ بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله، فإنه إنما أُخرج مستكرها». قال: فقال أبو حُذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا، ونترك العباس، والله لئن لقيته لألحمنه السيف ـ قال ابن هشام: ويقال الألجمنه السيف ـ قال: فبلغت رسول الله ـ عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله ـ عمر: بابي حفص ـ «أيضرب وجه عمّ رسول الله ـ عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عُنقه الله عمر: يا رسول الله ، دعني فلأضرب عُنقه بالسيف، فوالله لقد نافق، فكان أبو حُذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفاً إلّا أن تكفّرها عني الشهادة. فقُتل يوم اليمامة شهيداً "".

قال ابن إسحاق: وإنّما نهى رسول الله ـ عن قتل أبي البَخْتَرِيّ لأنه كان أكفّ القوم عن رسول الله ـ على وهو بمكة، وكان لا يؤذيه، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقْض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطّلب. فلقيه المجلّر بن ذياد البَلُويّ، حليف الأنصار، ثم من بني سالم بن عوف، فقال المجلّر لأبي البَخْتَرِيّ: إنّ رسول

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٤٤٩/٢، الأغاني ١٩٣/٤، ١٩٤، الكامل في التــاريخ ١٢٦/٢، عيــون الأثر ٢٥٨/٢٥٧/١

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٤٥٠، تاريخ الإسلام (المغازي) ٥٩، عيون الأثر ١/٢٥٨.

الله - على الله على الله عن قتلك ومع أبي البَخْتَرِيّ زميل" له، قد خرج معه من مكة، وهو جُنادة بن مُليحة بنت زُهير بن الحارث بن أسد، وجُنادة رجل من بني ليث واسم أبي البَخْتَرِيّ: العاص \_ قال: وزميلي؟ فقال له المجذّر: لا والله، ما نحن بتاركي زميلك ما أمرنا رسول الله \_ على إلا والله، إذن لأموتن أنا وهو جميعاً، لا تتحدّث عني نساء مكة أني تركت زميلي حِرْصاً على الحياة. فقال أبو البَخْتِريّ حين نازله المجذّر وأبى إلاّ القتال، يرتجز:

لن يُسلِمَ ابنُ حُرَّةٍ زميله (۱) حتى يسموتَ أو يسرى سَبيلَه فاقتتلا، فقتله المجذّر بن ذياد (۱).

وقال المجذِّر بن ذياد في قتْله أبا البَحْتَرِيِّ :

إمَّا جهِلَت أو نسيتَ نسبي فأثبِت النَّسبة أنّي من بَلِي الطَّاعِنين برماحِ اليَزَني والضَّارِبين الكَبْش حتى يَنْحني بشَّر بيئتُم من أبُوهُ البَحْتَرِيِّ أو بشَّرَنْ بمثلها منّي بني أبيا الذي يُقال أصلي من بَلي أطعنُ بالصَّعْدة (١٠ حتى تنثني وأعبِطِ القِرْن بعضب مَشْرَفي أُرزِمُ للموْت كارزام المَرِي (١٠) فلا ترى مجذّراً يَفرى فَرى (١)

قال ابن هشام: «المري» عن غير ابن إسحاق. والمَرِيّ: الناقة التي يُستنزل لبنها على عُسر.

قال ابن إسحاق: ثم إنّ المجذّر أتى رسول الله على الله على

<sup>(</sup>١) الزميل: من يزامله فيركب معه على بعير واحد.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٢/ ٤٥١ «اكيله».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/ ٤٥٠، ٤٥١، الأغاني ١٩٤/٤، عيون الأثر ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) الصعدة: في الأصل عصا الرمح، وقد أطلق هنا على الرمح صعده.

 <sup>(</sup>٥) أعبِط: أقتل، والعضب: السيف القاطع، وأرزم: أحن.

<sup>(</sup>٦) فرى: عمل عملًا أتى فيه بأمر عجيب. وانظر بعضه في المغازي لعروة ١٤٢.

بعثك بالحقّ لقد جهِدت عليه أن يستأسر فآتيك به، فأبى إلاّ أن يقاتلني، فقاتلتُه (١٠).

قال ابن هشام: أبو البَخْتَرِيّ: العاص بن هشام بن الحارث بن أسد.

مقتل أُميّة بن خَلَف: قال ابن إسحاق: حدّثني يحيى بن عبدالله بن الزُّبير، عن أبيه، قال ابن إسحاق: وحدّثنيه أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر وغيرهما، عن عبدالرحمن بن عوف قال: كان أُميَّة بن خَلَف لي صديقاً بمكة، وكان اسمى عبد عمرو، فسمّيت، حين أسلمت، عبدالرحمن، ونحن بمكة، فكان يلقاني إذ نحن بمكة يقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سَمَّاكَهُ أبواك؟ فأقول: نعم، فيقول: فإنَّى لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف، قال؛ فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو، لم أجبه. قال: فقلت له: يا أبا على، اجعل ما شئت، قال: فأنت عبد الإله، قال: فقلت: نعم، قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله فأجيبه، فأتحدّث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه، على بن أُميّة، آخذ بيده ومعى أدراع قد استلبتها، فأنا أحملها فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله؟ فقلت: نعم، قال: هل لك فيّ، فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت نعم، ها الله ذا"). قال: فطرحت الأدراع من يدي، وأخذت بيده ويد ابنه، وهو يقول: ما رأيت كاليوم قطّ، أما لكم حاجة في اللبن؟ قال: ثم خرجت أمشى بهما").

قال ابن هشام: يريد باللبن، أنّ من أسرني افتديت منه بإبل ٍ كثيرة اللبن.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤٥١/٢، الأغاني ١٩٤/٤، ١٩٥، تاريخ الإسلام (المغازي) ٥٩، الكامل في التاريخ ١٢٨/٢، عيون الأثر ٢٥٨/١

<sup>(</sup>٢) ما: حرف تنبيه، وذا: اسم اشارة يشير به الى نفسه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤٥١/٢، ٤٥١، الأغاني ١٩٦/٤، ١٩٧، عيون الأثر ١٩٥١،

قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الواحد بن أبي عَون، عن سعد بن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن عَوف، قال: قال لي أُميَّة بن خَلَف، وأنا بينه وبين ابنه، آخذ بأيديهما: يا عبدالإله، من الرجل منكم المُعْلِم بريشة نَعامةٍ في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبدالمطّلب، قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، قال عبدالرحمن: فوالله إنَّى لأقودهما إذ رآه بـ لال معى \_ وكان هـو الذي يعذَّب بلالًا بمكة على ترثك الإسلام، فيُخرجه إلى رَمْضاء مكة إذا حميت، فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دِينَ محمد، فيقول بلال: أحد أحد. قال: فلما رآه، قال رأس الكُفر أُميَّة بن خَلف: لا نجوت إنْ نجا قال: قلت: أي بلال، أبأسيري قال: لانجوت إن نجا. قال: قلت: أتسمع يا بن السوداء، قال: لانجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أميّة بن خَلَف، لا نجوت إنْ نجا قال: قلت: أي بلال، أبأسيري قال: لانجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثـل المُسكة(١) وأنـا أذبّ عنه. قال: فأخلف (١) رجل السيف، فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أُميّة صيحة ما سمعت مثلها قطُّ. قال: فقلت انج بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغنى عنك شيئاً. قال فهبروهما " بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالًا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيريّ(١).

الملائكة تشهد وقعة بدر: قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي بكر أنه حدّث عن ابن عباس قال: حدّثني رجل من بني غِفَار، قال: أقبلت أنا وابن عمّ لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر، ونحن مشركان،

<sup>(</sup>١) المسكة: الحلقة.

<sup>(</sup>٢) أخلف: سلّ.

<sup>(</sup>٣) هبروهما: قطعوهما.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٢٥٤، ٤٥٣، الأغاني ١٩٧/٤، ١٩٨، تاريخ الإسلام ٦٠، عيون الأثر ٢٥٩/١.

ننتظر الوقعة على من تكون الدَّبْرَة (١)، فننتهب مع من ينتهب. قال: فبينا نحن في الحبل إذ دنت منا سحابة، فسمعنا فيها حَمْحَمَة الخيل، فسمعت قائلاً يقول: أقدِمْ حَيْزوم (١)، فأما ابن عمّي فانكشف قناع قلبه، فمات مكانه، وأما أنا فكدت أهلك، ثم تماسكت ١٠٠٠.

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي بكر، عن بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة، وكان شهد بدراً، قال، بعد أن ذهب بصره: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشِعْب الذي خرجت منه الملائكة(1)، لا أشكّ فيه ولا أتمارى.

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاق بن يَسار، عن رجال من بني مازن بن النّجّار، عن أبي داود المازنيّ، وكان شهد بدراً، قال: إنّي لأتبع رجلًا من المشركين يوم بدر لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري (٠٠).

قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتّهم عن مِقْسَم، مولى عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن عباس، قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد أرسلوها على ظهورهم، ويوم حُنين عمائم صفراء.

قال ابن إسحاق: وحدّثني من لا أتّهم عن مِقسم، عن ابن عباس، قال: ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدرٍ من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومَدَداً لا يضربون .

<sup>(</sup>١) الدُّبرة: الدائرة.

<sup>(</sup>٢) أقدم: كلمة تزجر بها الخيل. وحيزوم هو فرس جبريل عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٣٥٣، الأغاني ١٩٨/٤، تاريخ الإسلام (المغازي) ٦٠، الكال ١٢٩/٢، عيون الأثر/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الاسلام (المغازي) ٢٦، عيون الأثر/٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (المغازي) ٦١، تاريخ الطبري ٤٥٣/٢، الكامل ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٤٥٤/٢، الأغاني ١٩٩٨٤، تاريخ الاسلام (المغازي)، عيون الأثر ١٠/١

مقتل أبي جهل: قال ابن إسحاق: وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز، وهو يقاتل ويقول:

ما تنقِم الحربُ العَوانُ منّي بازلُ عامَيْن حديثُ سنّي لمثل هذا ولدتني أمّي()

قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله - على على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

قال ابن إسحاق: قلما فرغ رسول الله \_ على عدوّه، أمر بأبي جهل أن يُلتَمس في القتلى.

وكان أوّل من لقي أبا جهل، كما حدّثني ثور بن يبزيد، عن عِكرمة، عن ابن عباس، وعبدالله بن أبي بكر أيضاً، قد حدّثني ذلك قالا: قال مُعاذ ابن عمرو بن الجَمُوح، أخو بني سلمة: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرَجة ـ قال ابن هشام: الحَرَجة: الشجر الملتفّ. وفي الحديث عن عمر ابن الخطّاب: أنه سأل أعرابيًا عن الحَرَجة؛ فقال: هي شجرة من الأشجار لا يوصل إليها ـ وهم يقولون: أبو الحَكَم لا يُخلَص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني، فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه، فضربته ضربة أطنَّت قدمه بن بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنَّواة تطبح من تحت مِرْضخة النَّوَى نَ حين يُضرب بها. قال: وضربني ابنه عِكرمة على عاتقي، فطرح يدي، فتعلّقت بجلدة من جنْبي، وأجهضني في القتال عنه، فلقد قاتلت عامّة يومي، وإنّي لأسحَبُها خلفي، فلما آذَتْني وضعت عليها فلقد قاتلت عامّة يومي، وإنّي لأسحَبُها خلفي، فلما آذَتْني وضعت عليها

<sup>(</sup>١) الحرب العوان جمع عون: الحرب الشديدة التي قوتل فيها مرة بعد أحرى، والبازل من الإبـل الذي خرج سنّه فهو في ذلك يصل لذروة مرحلة الشباب.

<sup>(</sup>٢) البدء والتاريخ ١٩٠/٤

<sup>(</sup>٣) أطنّت قدمه: أطارتها.

<sup>(</sup>٤) مِرْضخة النوى: التي يُدقّ بها النّوى. انظر: تاج العروس ٢٥٨/٧

<sup>(</sup>٥) أجهضني: غلبني.

قدمي، ثم تمطّيت بها عليها حتى طرحتها(١).

قالُ ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان.

ثم مر بأبي جهل وهو عقير (")، مُعوّذ بن عفراء، فضربه حتى أثبته، فتركه وبه رَمَق. وقاتل مُعوّذ حتى قُتل، فمرّ عبدالله بن مسعود بأبي جهل، حين أمر رسول الله - على أن يُلتمس في الفتلى، وقد قال لهم رسول الله - على أشر وسول الله عني - «انظروا - إنْ خفي عليكم في الفتلى - إلى أشر جُرح في ركبته، فإنّي ازدحمت يوماً أنا وهو على مأدبة لعبدالله بن جُدعان، ونحن غلامان، وكنت أشفّ منه بيسير، فدفعته فوقع على رُكبتيه، فجُحِش في إحداهما جَحْشاً لم يزل أثره به. قال عبدالله بن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عُنقه - قال: وقد كان ضبث بي مرّة بمكة، فأذاني ولكزني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني ولرسوله (الله والمسوله الله والرسوله الله المن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله

قال ابن هشام: ضَبَث: قبض عليه ولزِمه. قال ضابيء بن الحارث البُرْجُمّى:

فأصبحتُ مما كان بيني وبينكم من الودّ مثل الضابثِ الماء باليدِ

قال ابن هشام: ويقال: أعارٌ على رجل ٍ قتلتموه، أخبْرِني لمن الدائرة اليوم؟

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٤٥٤، ٤٥٥، تاريخ الإسلام (المغازي) ٦١، عيون الأثر ١/٢٦٠، ٢٦١.

<sup>(</sup>۲) عقير: مجروح.

<sup>(</sup>٣) جحش: خدش.

<sup>(</sup>٤) أي ليس علي عارٌ فلن أبعد أن أكون رجلًا قتله قومه. وأعمد: أي أشرف. (إرشاد الساري ٢٤٩/٦).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢٥٥/٢، الأغاني ٢٠١، ٢٠٢، تاريخ الإسلام (المغازي) ، عيون الأثر ٢٦١/١

قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم، أنّ ابن مسعود كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت مرتقىً صعباً يا رُوَيْعيَ الغنم قال: ثم احتززت رأسه، ثم جئت به رسول الله على -، فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدوّ الله أبي جهل؛ قال: فقال رسول الله على -: «آلله الذي لا إله غيره» - قال: وكانت يمين رسول الله على - قال قلت: نعم، والله الذي لا إله غيره، ثم القيت رأسه بين يدي رسول الله - على - فحمد الله (۱).

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي: أنّ عمر بن الخطّاب قال لسعيد بن العاص، ومرّ به: إنّي أراك كأنّ في نفسك شيئاً، أراك تظنّ أنّي قتلت أباك، إنّي لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله ولكنّي قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإنّي مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه (٢) فَحِدْتُ عنه، وقصد له ابن عمّه على فقتله.

حديث عكّاشة بن مِحْصَن: قال ابن إسحاق: وقاتل عُكّاشة بن مِحْصَن بن حرثان الأسديّ حليف بني عبد شمس بن عبد مَناف يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله على أعطاه جِذْلًا من حطب، فقال: قاتل بهذا يا عُكّاشة، فلما أخذه من رسول الله على اله حتى فتح الله في يده طويل القامة، شديد المثن، أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمَّى: العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله على الرّدة، وهو عنده، قتله يشهد به المشاهد مع رسول الله على ذلك:

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٢/٥٥٦، ٤٥٦، الأغاني ٢٠١/٤، البدء والتاريخ ١٩١/٤، تاريخ الإسلام (المغازي) ، عيون الأثر ٢٦١/١

<sup>(</sup>٢) الروق: القرن.

<sup>(</sup>٣) الجذل: أصل الشجرة.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٣٠٨/١، سيرة ابن كثير ٢٧/٢٤ تاريخ الإسلام (المغازي) ، عيون الأثـر ٢٦٢/١.

فما ظنّكم بالقوم إذ تقتلونهم فإنْ تك أذاود أصِبْن ونِسسوةً نصبتُ لهم صدرَ الجمالة إنها فيوماً تراها في الجلال مَصُونةً عشيّة غادرتُ ابنَ أقْرم ثاوياً

أَلْيُسُوا وإنْ لَم يُسْلِمُوا برجال فلن تَذْهبوا فِرْغاً بقَتْ لَ حِبال ِ (۱) فلن تَذْهبوا فِرْغاً بقَتْ لَ حِبال ِ (۱) معاوِدة قيلَ الكُماة نَسزَال ِ (۱) ويوماً تراها غير ذات جِلال (۱) وعُكَاشة الغنمي عند حجال

قال ابن هشام: حبال: ابن طُليحة (٤) بن خُويلد. وابن أقرم: ثابت بن أقرم الأنصاري .

قال ابن إسحاق: وعُكَاشة بن مِحْصَن الذي قال لرسول الله - ﷺ - حين قال رسول الله - ﷺ - عين قال رسول الله - ﷺ -: «يدخل الجنة سبعون ألفاً من أمّتي على صورة القمر ليلة البدر». قال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «إنّك منهم»، أو «اللهم اجعله منهم»، فقال: «سبقك بها عُكَاشة وبردت الدعوة (٥٠)».

وقال رسول الله على الله على الله عن أهله: «منّا خير فارس في العرب»، قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عُكّاشة بن مِحْصَن، فقال ضِرار

<sup>(</sup>١) الأذواد: جمع ذُود ـ ما بين الثلاثة الى العشرة من الإبل. والفرغ: ألا يطلب بثأر الدم.

<sup>(</sup>٢) الحِيالة: اسم فرس. ونزال: اسم فعل أمر بمعنى انزل.

<sup>(</sup>٣) الجلال: ما يلبسه الفرس لصيانته.

<sup>(</sup>٤) هو ابن أخيه لا ابنه وهو: حبال بن مسلمة بن خُويلد.

<sup>(</sup>٥) بردت الدعوة: ثبتت. والحديث أخرجه البخاري في: بدء الخلق٨، والأنبياء ١، ومسلم في الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. (٣٦٩) من طريق يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيّب، ان أبا هريرة حدّثه قال: سمعت رسول الله على يقول: «يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسديّ يرفع نميرة عليه فقالد: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله على منهم، فقال رسول الله على منهم. فقال رسول الله المعاقبة ال

ابن الأزْوَر الأسديّ: ذاك رجل منّا يا رسول الله، قال: «ليس منكم ولكنه منّا للحلف».

قال ابن هشام: ونادى أبو بكر الصِّدِّيق ابنَه عبدالرحمن، وهو يومئذ مع المشركين، فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبدالرحمن:

لم يبق غير شِكَّة وَيْعبُوبْ وصارِمٌ يقتل ضُللّالَ الشِّيبْ(') فيما ذُكر لي عن عبدالعزيز بن محمد الدَرَاوَرْديّ.

طرْح المشركين في القليب: قال ابن إسحاق: وحدّثني يـزيـد بن رُومان، عن عُروة بن الزُبير، عن عائشة، قالت: لما أمر رسول الله على القتلى أن يُطرحوا في القليب طُرحوا فيه، إلا ما كان من أُميَّة بن خَلَف، فإنه انتفخ في درْعه فملأها، فذهبوا ليحرّكوه، فتزايل لحمه، فأقرّوه وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والحجارة. فلما ألقاهم في القليب، وقف عليهم رسول الله عقال: «يأهل القليب. هل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقاً؟ فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي حقاً». قالت: فقال له أصحابه: يا رسول الله. أتكلم قوماً موتى؟ فقال لهم: «لقد علموا أنّ ما وعدهم ربهم حقاً»".

قالت عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلتُ لهم، وإنّما قال لهم رسول الله \_ على -: «لقد علموا».

قال ابن إسحاق: وحدّثني حُميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: سمع أصحاب رسول الله - على الله على الله على الله عن أنس بن مالك، قال: يقول: «يا أهل القليب، يا عُتبة بن ربيعة، ويا شَيبة بن ربيعة، ويا أميّة بن خَلَف، ويا أبا جهل بن هشام، فعدّد من كان منهم في القليب: هل وجدتم ما وعد ربّكم حقّاً؛ فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي حقّاً؟ فقال المسلمون: يا

<sup>(</sup>١) الشِّكة: السلاح. واليعبوب: الفرس الكثير الجري.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٢٥٦، الأغاني ٢٠١/، ٢٠١، تاريخ الإسلام (المغازي) ، الكامل ١٢٩/٢

رسول الله، أتنادي قوماً قد جيّفوا؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني»(١).

قال ابن إسحاق: وحدّثني بعض أهل العلم: أنّ رسول الله على - قال يوم هذه المقال: «يا أهل القَلِيب، بئس عشيرة النبيّ كنتم لنبيّكم، كذّبتموني وصدّقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس»، ثم قال: «هل وجدتم ما وعدكم ربُّكم حقّاً؟ للمقالة التي قال".

شعر حسّان في ذلك: قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت:

عرفتُ ديارَ زينب بالكَثِيب تَدَاوَلُها الرياحُ وكل جَوْن فامسى رسْمُها خَلقاً وأمسَتْ فيدعْ عنك التَّذَكُر كلَّ يوم وحبّر بالذي لا عيبَ فيه بما صنع المليك غداة بدْ بما صنع المليك غداة بدْ فيلاقيناهُم منّا بجمْعهم حراء فيلاقيناهُم منّا بجمْع فيلاقيناهُم منّا بجمْع بأمام محمّد قد وازرُوه بأيديهم صوارِمُ مُرْهَفَاتُ بنُو الأوس الغَطارفُ وازرَتها فغادَرْنا أبا جهل صريعاً

كخط الوري في الورق القشيب من الورشي "منهم سكوب يباباً بعد ساكنها الحبيب وردة حرارة الحسدر الكييب بحيدة غير إخبار الكندوب لنا في المشركين من النصيب بدت أركائه جُنْحَ الغروب كأشد الغاب مردان وشيب على الأعداء في لَفْح الحُروب وكل مجرّب خاطي "الكعوب بنو النجار في المدين الصليب وعب بنو النجار في الحدين الصليب وعب بنو النجار في الحدين الصليب وعب المجرّب خاطي المحروب بنو النجار في المدين الصليب وعب وعب قد تركنا بالجبروب"

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢٥٦/٢، ٤٥٧، الأغاني ٢٠٢/٤، الكامل ١٢٩/٢

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٥٥٤

<sup>(</sup>٣) الوسمى: مطر الخريف.

<sup>(</sup>٤) الخاظي: المكتنز.

<sup>(</sup>٥) الغطارف: السادة، والصّليب: القوي.

<sup>(</sup>٦) الجبوب: وجه الأرض.

وشيبة قد تركنا في رجال يناديهم رسول الله لمّا ألم تجدوا كلامي كان حقاً فما نَطَقُوا لقالوا:

ذوي حَسَبٍ إذا نُسِبوا حَسيب قَـذَفْناهم كباكِبَ (() في القَليب وأمـرُ الله يـأخـذُ بـالـقـلوب؟ صـدقتَ وكنتَ ذا رأي مُصيب (()

قال ابن إسحاق: ولما أمر رسول الله - على أن يُلقوا في القليب، أخذ عُتبة بن ربيعة، فسُحِب إلى القليب، فنظر رسول الله - على في عُتبة بن عُتبة، فإذا هو كئيب قد تغيّر لونه، قال: «يا أبا حُذيفة، وجه أبي حُذيفة بن عُتبة، فإذا هو كئيب قد تغيّر لونه، قال: «يا أبا حُذيفة، لعلّك قد دخلك من شأن أبيك شيء»؟ أو كما قال على فقال: لا، والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه، وذكرت ما مات عليه من الكفر، بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله - عليه من الكفر، بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله - عليه من الكفر، وقال له خيراً ".

الفتية الذين نزل فيهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾: وكان الفتية الذين قُتلوا ببدر، فنزل فيهم من القرآن، فيما ذكر لنا: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهُم قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اللَّرْضِ ، قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيهَا، فَأُولِئكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ فتيةً مسمَّين. من بني أسد بن عبد العُزَى بن قُصَى: الحارث بن زَمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد.

ومن بني مخزوم: أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.

<sup>(</sup>١) الكباكب: الجماعات.

<sup>(</sup>٢) في البدء والتاريخ ١٩٢/٤ بيتان فقط.

٣) تاريخ الطبري ٢/٤٥٧، الكامل في التاريخ ٢/١٢٩، ١٣٠، عيون الأثر ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ـ الأية ٩٧

ومن بني سهم: العاص بن منبه بن الحَجّاج بن عامر بن حُذيفة بن سعد بن سهم.

وذلك أنهم كانوا أسلموا، ورسول الله \_ على الله على المدينة حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا، ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فأصيبوا بها جميعاً.

فَيْء بدر: ثم إنّ رسول الله - على - أمر بما في العسكر، مما جمع الناس، فجُمِع، فاختلف المسلمون فيه، فقال من جمعه: هو لنا؛ وقال الذين كانوا يقاتلون العدّو ويطلبونه: والله لولا نحن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم القومَ حتى أصبتم ما أصبتم؛ وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله - على مخافة أن يخالف إليه العدّو: والله ما أنتم بأحقّ به منّا، والله لقد رأينا أن نقتل العدوّ إذ مَنحنا الله تعالى أكتافه، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولكنّا خفنا على رسول الله - على - كرّة العدوّ، فقمنا دونه، فما أنتم بأحقّ به منّا".

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي أمامة الباهليّ واسمه صدّيّ بن عَجْلان فيما قال ابن هشام ـ قال: سألت عُبادة بن الصامت عن الأنفال؛ فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفْل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسوله، فقسّمه رسول الله - على السواء ".

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢٠٧/٢، ٤٥٨، الأغاني ٢٠٢/٤، ٢٠٣، عيون الأثر ٢٦٤/١

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٤٥٨، الكامل في التاريخ ٢/١٣٠، عيون الأثر ٢٦٤/١

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي بكر، قال: حدّثني بعض بني ساعدة، عن أبي أسيد الساعديّ مالك بن ربيعة، قال: أصبت سيف بني عائذ المخزوميّين الذي يُسمّى المرزبان يوم بدر، فلما أمر رسول الله \_ على الله على أيديهم من النفل، أقبلت حتى ألقيته في النفل. قال: وكان رسول الله \_ على - لا يمنع شيئاً سُئِله، فعرفه الأرقم بن أبي الأرقم، فسأله رسول الله \_ على -، فأعطاه إيّاه.

بشرى الفتح: قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله - ﷺ - عند الفتح عبدالله بن رواحة بشيراً الى أهل العالية، بما فتح الله عز وجلّ على رسوله - ﷺ - وعلى المسلمين، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر - حين سوّينا التراب على رُقيّة ابنة رسول الله - ﷺ - التي كانت عند عثمان بن عفان. كان رسول الله - ﷺ - خلّفني عليها مع عثمان - أنَّ زيد بن حارثة قد قدم. قال: فجئته وهو واقف بالمصلًى قد غشِيه الناس، وهو يقول: قُتل عُتبة بن ربيعة، وشَيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وزَمَعة بن الأسود، وأبو البَخْتَرِيّ العاص بن هشام، وأميّة بن خَلَف، ونُبيه ومنبّه ابنا الحجّاج. قال: قلت: يا أبت، أحق هذا؟ قال: نعم، والله يا بُنيّ (۱).

الرجوع إلى المدينة: ثم أقبل رسول الله \_ على - قافلاً إلى المدينة، ومعه الأسارى من المشركين، وفيهم عُقبة بن أبي مُعَيط، والنضر بن الحارث، واحتمل رسول الله \_ على النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار؛ فقال راجز من المسلمين - قال ابن هشام: يقال: إنه عدي بن أبي الزغباء:

أقِمْ لها صُدورَها يا بَسْبَسُ ليس بذي الطَّلْح لها مُعرَّسُ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/۸۵۸

ولا بصحراء غُمَيْرٍ مَحْس إنّ مطايا القوم لا تُخيّس (١) فحمْلُها على الطّريق أكْيَس قد نصر الله وفرّ الأخنس (١)

ثم أقبل رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ حتى إذا خرج من مضيق الصَّفراء نـزل على كثيب بين المضيق وبين النازية \_ يقال له: سَير \_ إلى سَرْحةٍ به. فقسّم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء (٣).

ثم ارتحل رسول الله - على إذا كان بالرَّوْحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة بن سلامة - كما حدَّثني عاصم بن عمر بن قَتادة، ويزيد بن رُومان -: ما الذي تهنّئوننا به؟ فوالله إنْ لقِينا إلاّ عجائزَ صُلْعاً كالبُدْن المَعقَّلة، فنحرناها، فتبسّم رسول الله - على - ثم قال: «أي ابن أخي، أولئك الملاً»!!(١٠).

قال ابن هشام: الملأ: الأشراف والرؤساء.

مقتل النضر وعُقبة: قال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله على بالصفراء قُتل النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب، كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة.

قال ابن إسحاق: ثم خرج حتى إذا كان بعِرق الظّبية قتل عُقبة بن أبي مُعَيط.

قال ابن هشام: عِرْق الظّبية عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: والذي أسر عُقبة: عبدالله بن سلمة أحد بني العَجْلان.

<sup>(</sup>١) لا تُخَيَّس: لا تُحبس

<sup>(</sup>٢) أنظر أنساب الأشراف ٢٩١/١

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢ /٤٥٨

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/ ٤٥٩، الكامل في التاريخ ٢/ ١٣٠.

قال ابن هشام: ويقال قتله عليّ بن أبي طالب فيما ذكر لي ابن شهاب الزُهْرِيّ وغيره من أهل العلم.

قال ابن إسحاق: ولقي رسول الله \_ على الله على الموضع أبو هند، مولى فروة بن عمرو البياضي بحميت مملوء حيساً (").

قال ابن هشام: الحَمِيت: الزّق، وكان قد تخلّف عن بدر، ثم شهد المشاهد كلّها مع رسول الله على ا

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله \_ على عدم المدينة قبل الأسارى بيوم.

قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي بكر، أنّ يحيى بن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله عبدالله عبدالرحمن بن أسعد بن زُرَارة، قال: قدِم بالأسارى حين قدِم بهم، وسَوْدة بنت زَمَعة زوج النبيّ - عند آل عفراء، في مَناحتهم على عوف ومُعوِّذ ابني عَفراء، وذلك قبل أن يُضرب عليهنّ الحجاب(٤).

قال: تقول سُودة: والله إنّي لَعندهم إذا أتينا، فقيل: هؤلاء الأساري، قد أُتي بهم. قالت: فرجعت إلى بيتي، ورسول الله علي الله عليه وإذا أبو يزيد

١) تاريخ الطبري ٢/٥٩٦، الأغاني ٤/٣٠٨، الكامل ٢/١٣٠

<sup>(</sup>٢) الحَيْس: السمن يُخلط بالتمر والدقيق ويُعجن.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٥٩/، ٤٦٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٢٠٤

شهيل بن عمرو في ناحية الحجرة، مجموعة يداه إلى عُنُقه بحبل، قالت: فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد: أعطيتم بأيديكم، أو مُتُم كراماً، فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله - على البيت؛ «يا سَوْدة، أعَلَى الله ورسوله تحرّضين»؟! قالت: قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عُنُقه أن قلت ما قلت ().

بلوغ مصاب قريش في رجالها الى مكة: قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث، فلما قال أخوه مُصعب بن عُمير لأبي اليسر، وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصيتك بي، فقال له مُصعب: إنه أخي دونك. فسألت أمّه عن أغلى ما فُدي به قُرشيّ، فقيل لها: أربعة آلاف درهم، فبعثت بأربعة آلاف درهم، ففَدَتْه بها.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢ / ٤٦٠، الأغاني ٢٠٤/٤، الكامل في التاريخ ١٣١/٢

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٤٦٠، تاريخ الإسلام (المغازي)

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٢٦٠، ٢٦١

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدِم مكة بمُصاب قريش الحيسُمان بن عبدالله الخُزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قُتل عُتبة بن ربيعة، وشَيبة بن ربيعة، وأبو الحَكَم بن هشام، وأميّة بن خَلف، وزَمَعة بن الأسود، ونبيه ومنبّه ابنا الحَجّاج، وأبو البَحْتَرِيّ بن هشام، فلما جعل يعدّد أشراف قريش؛ قال صفوان بن أُميّة، وهو قاعد في الحجْر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عني؛ فقالوا: ما فعل صفوان بن أُميّة؟ قال: ها هو ذاك جالساً في الحجْر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قُتلا(۱).

قال ابن إسحاق: وحدّثني حُسين بن عبدالله بن عُبيد الله بن عباس، عن عِكرمة مولى ابن عباس، قال: قال أبو رافع مولى رسول الله ـ عن عِكرمة مولى العباس بن عبدالمُطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمتُ وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرّق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلّف رجل إلا بعث مكانه رجلا، فلما جاءه الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش، كَبتَهُ الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزاً. قال: وكنت رجلاً ضعيفاً، وكنت أعمل الأقداح. أنحتها في حجرة رمزم، فوالله إنّي لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجرّ رِجْليه بشر، حتى جلس على طنب الحُجْرة (۱)، فكان ظهره إلى ظهري؛ فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان ابن الحارث بن عبدالمطّلب ـ قال ابن هشام: واسم أبي سفيان المغيرة ـ قد قدِم قال: فقال أبو لهب: هلّم إليّ، فعندك لَعَمْري الخبر، قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا بن أخي، أخبرني كيف الخبر، قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا بن أخي، أخبرني كيف الخبر، قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا بن أخي، أخبرني كيف

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤٦١/٢، الكامل في التاريخ ١٣١/٢، عيون الأثر ١٦٦/١

<sup>(</sup>٢) طنب الحجرة: طرفها.

كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو إلا أنْ لقِينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا، وايْم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالاً بيضاً، على خيل بُلق، بين السماء والأرض، والله ما بليق شيئاً (۱)، ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحُجرة بيدي، ثم قلت: تلك والله الملائكة؛ قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. قال: وثاورته (۱) فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك عليّ يضربني، وكنت رجلاً ضعيفاً، فقامت أمّ الفضل إلى عمود من عُمد الحجرة، فأخذته فضربته فلعت (۱) في رأسه شجّة مُنْكَرة، وقالت: استضعفته أنْ غاب عنه سيّده؟ فقام مولياً ذليلاً، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة (۱) فقتلته (۱).

قال ابن إسحاق: وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزُبير، عن أبيه عبّاد، قال: ناحت قريش على قتلاهم، ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه، فيشمتوا بكم؛ ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم لا يأرب() عليكم محمد وأصحابه في الفداء().

قال: وكان الأسود بن المطّلب قد أصيب له ثلاثة من ولده، زَمَعة بن الأسود، وعقيل بن الأسود، والحارث بن زَمَعة، وكان يحبّ أن يبكي على بنيه، فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلام له: وقد ذهب بصره: أنظر هل أحلّ النَّحْب؛ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلّي أبكي على أبي حكيمة، يعني زَمَعة، فإنَّ جوفي قد احترق، قال: فلما رجع إليه الغلام

<sup>(</sup>١) لا تبقى شيئاً.

<sup>(</sup>٢) ثاورته: وثبت اليه.

<sup>(</sup>٣) لعت: شقت.

<sup>(</sup>٤) العدسة: بثرة خطرة تخرج في الجسم تشبه الطاعون تقتل صاحبها سريعاً.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢٦٢/٢، الأغاني ٤/٢٠٥، عيون الأثر ٢٦٦/١، ٢٦٧

أي تأخّروا في فداء أسراكم حتى لا يشتد عليكم في الفداء.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٢ /٤٦٣، الأغاني ٢٠٦/٤، عيون الأثر ١ /٢٦٧

قال: إنما هي امرأة تبكي على بعِيرٍ لها أضلَّتْه. قال: فذاك حين يقول الأسود:

أتبكي أن يضِلُّ لها بعيرُّ فلا تبكي على بَكْرٍ (') ولكنْ على بَكْرٍ (') ولكنْ على بندٍ سَراةِ بني هُصَيْصٍ وبكِّي إنْ بَكيِتِ على عَقِيلُ وبكِّي إنْ بَكيِتِ على عَقِيلُ وبكيهمْ ولا تَسَمي جميعاً للهُ قد ساد بعدهُمُ رجالُ

ويمنعُها من النَّوْم السُّهودُ على بدرٍ تقاصَرَتِ الجُدُودُ ومخزوم ورهْطِ أبي الوليدِ وبكّي حارثاً أسَدَ الْأُسُود وما لأبي حكيمَة من نَدِيد() ولولا يومُ بدرٍ لم يَسُودُوا

قال ابن هشام: هذا إقواء، وهي مشهورة من أشعارهم، وهي عندنا إكفاء (٣). وقد أسقطنا من رواية ابن إسحاق ما هو أشهر من هذا(٤).

فداء سهيل بن عمرو: قال؛ ثم بعثت قريش في فداء الأسارى، فقدِم مِكْرَز بن حفص بن الأخيف في فداء سُهيل بن عَمرو، وكان الذي أسره مالك بن الدُّخشُم، أخو بني سالم بن عوف، فقال:

<sup>(</sup>١) البَكْر: الفتي من الإبل

<sup>(</sup>٢) تسمَى: تسأمي. والنديد: الشبيه.

<sup>(</sup>٣) الإقواء والإكفاء: عيوب في قافية الشعر.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٤٦٤/٢، الكامل في التاريخ ١٣٢/٢، المغازدي للواقدي ١٢٣/١، ١٢٤، نسب قريش ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢ / ٤٦٤، ٤٦٥، الأغاني ٢٥٨/٤، عيون الأثر ١ / ٢٦٨

أسرتُ سُهيلاً فلا أبتغي وخِنْدَفُ تعلمُ أنَّ الفتي ضربتُ بندي الشَّفْر حتى انتنى

أسيراً به من جميع الأمم فتاها سُهيل إذا يظلم وأكرهتُ نفسي على ذي العلم(١)

وكان سهيل رجلًا أُعْلَمَ من شفته السفلي (١).

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشِعر يُنكر هذا الشِعر لمالك بن الدُّخْشُم.

قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن عَمرو بن عطاء، أخو بني عامر بن لُؤيّ: أنّ عمر بن الخطّاب قال لرسول الله ﷺ: يارسول الله، دعني أنزع ثَنِيَّتيْ سهيل بن عمرو، ويَـدْلَعُ السانه، فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً ؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: «لا أمثّل به فيمثّل الله بي وإن كنت نبيّاً»(٤).

قال ابن إسحاق: وقد بلغني أنّ رسول الله على قال لعمر في هذا الحديث: «إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه».

قال ابن هشام: وسأذكر حديث ذلك المقام في موضعه إن شاء الله تعالى.

قال ابن إسحاق: فلما قاولهم فيه مِكْرز وانتهى إلى رضاهم، قالوا: هاتِ الذي لنا، قال: اجعلوا رِجلي مكان رجْله، وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه، فخلوا سبيل سُهيل، وحبسوا مِكْرزاً مكانه عندهم (٥٠)، فقال مِكْرز:

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٢٠٣/١

<sup>(</sup>٢) الأعلم: مشقوق الشفة العليا وليس السفلى. والخبر في تاريخ الطبري ٢/٤٦٥، الأغاني ٢٠٨/٤

<sup>(</sup>٣) يدلع: يخرج.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٢٥٥

وه) تاريخ الطبري ٢/٢٥٤

فديتُ بأذوادٍ ثَمانٍ (') سِبا فتى رهنتُ يدي والمالُ أيسَرُ من يدي وقلتُ سُهيلُ خَيرُنا فاذْهَبُوا به

ينالُ الصميمَ غُرَمُها لا المَواليا عليّ ولكنّي خشِيتُ المَخَازيا لأبناثنا حتى نُدِير" الأمانيا"

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشِعر يُنكر هذا لمِكْرز.

أسر عمرو بن أبي سفيان: قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بن أبي بكر، قال: كان عمرو بن أبي سفيان بن حرب، وكان لبنت عُقبة بن أبي مُعَيط ـ قال ابن هشام: أم عمرو بن أبي سفيان بنت أبي عمرو، وأخت أبي مُعيط بن أبي عمرو ـ أسيراً في يدي رسول الله على من أسرى بدر.

قال ابن هشام: أسره علي بن أبي طالب.

قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي بكر، قال: فقيل لأبي سفيان: افدِ عمراً ابنك؛ قال: أيجمع عليَّ دمي ومالي؟! اقتلوا حنظلة، وأفدي عمراً! دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم.

قال: فبينما هو كذلك، محبوس بالمدينة عند رسول الله على الخرج سعد بن النعمان بن أكّال، أخو بني عمرو بن عوف ثم أحد بني معاوية معتمراً ومعه مُريّة (أ) له، وكان شيخاً مسلماً، في غنم له بالنقيع (أ)، فخرج من هنالك معتمِراً، ولا يخشى الذي صنع به، لم يظنّ أنه يُحبس بمكة، إنما جاء معتمِراً. وقد كان عهد قريشاً لا يعرضون لأحد جاء حاجاً أو معتمراً إلاّ بخير؛ فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمرو، ثم قال أبو سفيان:

<sup>(</sup>۱) في نسب قريش «كرام».

<sup>(</sup>۲) في نسب قريش: «يديروا».

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والبيت الأول في معجم الشعراء للمرزباني، وفي نسب قريش ٤١٧، والإصابة (الترجمة) ٨١٨٩ مع اختلاف الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) مُريّة: تصغير أمرأة.

<sup>(</sup>٥)) موضع قرب المدينة.

فأجابه حسّان بن ثابت فقال:

لوكان سعد يوم مكة مُطْلقاً بعَضْب حُسام أو بصفراء نَبعة

تعاقدتمُ لا تُسلِموا السَّيِّد الكَهلا لئنْ لم يَفُكُّوا عن أسيرهِمُ الكَبْلا<sup>(۱)</sup>

لأكشَرَ فيكم قبلَ أن يُؤْسَرَ القَتْلا تحنّ إذا ما أُنبِضَتْ تَحْفِزُ النّبلا"

ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله على فأخبروه خبره وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفكّوا به صاحبهم، ففعل رسول الله على أبي سفيان. فخلّى سبيل سعد أبي سفيان.

قصّة زينب بنت الرسول وزوجها أبي العاص: قال ابن إسحاق: وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبدالعُزَّى بن عبدشمس، خَتَن رسول الله ﷺ، وزوج ابنته زينب.

قال ابن هشام: أسره خِراش بن الصّمّة، أحد بني حَرام.

قال ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين، مالاً، وأمانة، وتجارة، وكان لهالة بنت خُويلد، وكانت خديجة خالته. فسألت خديجة رسول الله على أن يزوجه، وكان رسول الله على لا يخالفها، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي، فزوجه، وكانت تعدّه بمنزلة ولدها. فلما أكرم الله رسول الله على بنوته آمنت به خديجة وبناته، فصدّقته، وشهدن أن ما جاء به الحقّ، ودنّ بدينه، وثبت أبو العاص على شِرْكه (الله على المرت المعالى الله المعالى فرينه).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٤٦٧/٢، أنساب الأشراف ٢٠١/١، الكامل في التاريخ ١٣٣/٢، عيون الأثر ١٢٦٨/١

<sup>(</sup>٢) العضب: السيف القاطع، والصفراء النبعة: القوس المصنوعة من شجرة النبع. وتحن: يصوت وترها. وأنبضت: تحرك وتر القوس استعداداً للانطلاق. وتحفز النبلا: ترميه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/ ٤٦٧، الكامل في التاريخ ٢/ ١٣٣

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/٤٦٧، الكامل في التاريخ ١٣٤/٢

وكان رسول الله على قد زوّج عُتبة بن أبي لهب رُقيّة، أو أمّ كلشوم (١٠٠٠ فلما بادى قريشاً بأمر الله تعالى وبالعداوة، قالوا: إنكم قد فرغتم محمداً من همّه، فردّوا عليه بناته، فاشغلوه بهنّ. فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارقْ صاحبتك ونحن نزوّجك أي امرأة من قريش شئت؛ قال: لا والله، إنّي لا أفارق صاحبتي، وما أحبّ أنّ لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله على يثني عليه في صهره خيراً، فيما بلغني. ثم مشوا إلى عُتبة بن أبي لهب، فقالوا له: طلّق بنت محمد ونحن نُنْكِحك أي امرأة من قريش شئت؛ فقال: إنْ زوّجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص، أو بنت سعيد بن العاص فارقتها، فزوّجوه بنت سعيد بن العاص وفارقها، ولم يكن أُدخِل بها؛ فأخرجها الله من يده كرامة لها، وهواناً له، وخلف عليها عثمان بن عفان بعده (١٠٠٠).

وكان رسول الله على أمره؛ وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله على أمره؛ وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله على حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع، إلا أنّ رسول الله على كان لا يقدر أن يفرق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسول الله على، فلما صارت قريش إلى بدر، سار فيهم أبو العاص بن الربيع فأصيب في الأسارى يوم بدر، فكان بالمدينة عند رسول الله على ".

قال ابن إسحاق: وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزُبير، عن أبيه عبّاد، عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله \_ عليه في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها

<sup>(</sup>۱) كانت رُقية بنت رسول الله على تحت عُتبة بن أبي لهب، وأم كلثوم تحت عُتيبة، فطلقاهما بعزم أبيها وأمّها حين نزلت. ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ فأما عُتيبة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلّط الله عليه كلباً من كلابه فافترسه الأسد من بين أصحابه، وهم نيام حوله، وأما عُتبة ومُعتب ابنا أبي لهب، فأسلما ولهما عقب. (الروض الآنف ١٨/٣)

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/ ٢٨٤

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/٨٦٤.

كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها؛ قالت: فلما رآها رسول الله \_ عليها رقّ لها رقّة شديدة وقال: «إنْ رأيتم أن تُطْلِقوا لها أسيرها، وتردّوا عليها مالها، فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه، وردّوا عليها الذي لها(۱).

#### خروج زينب إلى المدينة

قال: وكان رسول الله - على قد أخذ عليه، أو وعد رسول الله - ولله ذلك، أن يخلّي سبيلَ زينب، أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله - في فيعلم ما هو، إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلّى سبيله، بعث رسول الله - في زيد بن حارثة ورجلًا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجَج حتى تمرّ بكما زينب، فتصحباها حتى تأتياني بها. فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو شَيْعه أن فلما قدِم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، فخرجت تجهّز أن.

قال ابن إسحاق: فحدّ ثني عبدالله بن أبي بكر، قال: حُدّ ثت عن زينب أنها قالت: بينا أنا أتجهّز بمكة للّحوق بأبي لقيتني هند بنت عُتبة، فقالت: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: ما أردت ذلك، فقالت: أي ابنة عمّي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك، أو بمال تتبلّغين به إلى أبيك، فإنّ عندي حاجتك، فلا تضطني أن منّي، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، قالت: ولكنّي خفتها، فأنكرت أن أكون أريد ذلك، وتجهّزت أن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٤٦٨، الكامل في التاريخ ٢/١٣٤.

<sup>(</sup>٢) شيعة؛ قريب منه.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٢/ ٤٦٩، الكامل ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) أي لا تستحي.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٢/٢٦٩.

فلما فرغت بنت رسول الله \_ على من جهازها قدّم لها حَمْوُها كِنانـة بن الربيع أخو زوجها بعيراً، فركِبته، وأخذ قوسه وكِنانته، ثم خرج بها نهاراً يقود بها، وهي في هودج لها. وتحدّث بذلك رجال من قريش، فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوّى، فكان أول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبدالعُزّى، والفهريّ، فروّعها هبّار بالرمح وهي في هودجها، وكانت المرأة حاملًا \_ فيما يزعمون \_ فلما ربعت طرحت ذا بطنها(١)، وبرك حموُّها كِنانة، ونثر كِنانته، ثم قال: والله لا يدنـو منَّى رجل إلَّا وضعت فيه سهماً، فتكركر (١) الناس عنه. وأتى أبو سفيان في جلَّة من قريش فقال: أيها الرجل، كفّ عنّا نُبلك حتى نكلّمك، فكفّ، فأقبل أبو سفيان حتى وقَف عليه، فقال: إنك لم تُصِب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مُصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد، فيظنّ الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا، أنَّ ذلك عن ذلُّ أصابنا عن مصيبتنا التي كانت، وأنَّ ذلك منَّا ضعف ووهن، ولَعَمري مالنا بحبِّسها عن أبيها من حاجة، ومالنا في ذلك من ثؤرة ٣٠، ولكن ارجع بالمرأة، حتى إذا هدأت الأصوات، وتحدّث الناس أنْ قد رددناها، فسُلُّها سرّاً، وألحقها بأبيها، قال: ففعل. فأقامت ليالي، حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدما بها على رسول الله - عليه (١٠).

قال ابن إسحاق: فقال عبدالله بن رواحة: أو أبو خيثمة، أخو بني سالم بن عوف، في الذي كان من أمر زينب قال ابن هشام: هي لأبي خيثمة ـ:

أتاني الذي لا يُقدِرُ النَّاسُ قَدرَه لرينب فيهم من عُقوق وماثم

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (المغازي).

<sup>(</sup>٢) تكركر: رجع.

<sup>(</sup>٣) الثؤرة: طلب الثأر.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢/٢٧٤.

وإحراجها لم يُخْزَ فيها محمد وأمسى أبو سُفيان من حِلفِ ضَمْضَم وأمسى أبو سُفيان من حِلفِ ضَمْضَم قَرزَّ ابنَه عَمْرا وَمَوْل يمينه فأقسمتُ لا تَنْفَك منّا كتائب نزوع قريش الكفر حتى نُعُلَّها أن نُرَوع قريش الكفر حتى نُعُلَّها أن نَجدٍ ونَحْلة يَدُ الدَّهْرِ حتى لا يُعوَّج سِرْبُنا (اللَّهْرِ حتى لا يُعوَّج سِرْبُنا (اللَّهْرِ حتى لا يُعوَّج سِرْبُنا ويندم قومٌ لم يُطيعوا محمداً فيابلغ أبا شفيان إمّا لقِيته فابشِرْ بخزي في الحياة مُعَجَل فأبشِرْ بخزي في الحياة مُعَجل فأبشِرْ بخزي في الحياة مُعَجل

على مَأقِط وبيننا عِطْر مَنْشَم (۱) ومِنْ حرْبنا في رغم أنفٍ وَمَنْدَم بندي حَلَقٍ جَلْد الصَّلاصل مُحْكم (۱) بذي حَلَقٍ جَلْد الصَّلاصل مُحْكم (۱) سراة خييس في لهام مُسسَوم (۱) بخاطمة فوق الأنوف بميسم وإنْ يُتْهِم وا بالخيل والرَّجل نُتْهِم (۱) ونُلْحِقهم آثار عادٍ وجُرْهُم ونُلْحِقهم آثار عادٍ وجُرْهُم على أمرهم وأيّ حين تَنندُم لئن أنت لم تُخلِصْ سجوداً وتُسْلم وسرْبال قارِ خالداً في جهنم وسرْبال قارِ خالداً في جهنم

قال ابن هشام: ويُروَى: وسِربال نار.

قال ابن إسحاق: ومولى يمين أبي سفيان، الذي يعني: عامر بن الحضرميّ: كان في الأسارى، وكان حلف الحضرميّ إلى حرب بن أُميّة.

قال ابن هشام: مولى يمين أبي سفيان، الذي يعني: عُقبة بن عبدالحارث بن الحضرميّ، فأما عامر بن الحضرميّ فقُتل يوم بدر.

ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقِيَتْهم هند بنت عُتبة. فقالت لهم:

 <sup>(</sup>١) المأقط: معترك الحرب ومُنشَم: امرأة كانت تبيع العطر فتحالف قوم على الموت في قتال عدوهم وغمسوا أيديهم في عطرها فهاتوا جميعاً فضرب به المثل في الشؤم.

<sup>(</sup>٢) ذي حَلَق: السلاسل. والصلاصل: صوت الحديد.

<sup>(</sup>٣) السرّاة: السادة. والخميس: الجيش. واللهام: الكثير. والمسوَّم: المعلم.

 <sup>(</sup>٤) نزوع: نسوق. نَعُلّها: نعيد عليهم الكَرّة.

<sup>(</sup>٥) الأكناف: النواحي. نجد ما ارتفع من أرض الحجار. ونخلة موضع قريب من مكة وأتمم: أي تهامة وهي ما انخفض من أرض الحجاز.

<sup>(</sup>٦) يد الدهر: أي أبد الدهر. والسِرب: الطريق.

أَفِي السِّلْمِ أُعِيــارٌ جَـفــاءً وغِلْظةً وفي الحرب أشْباهُ النساء العوارِكِ(١)

وقال كِنانة بن الربيع في أمر زينب، حين دفعها إلى الرجلين:

عجِبْتُ لهَبّار وأَوْباش قـوْمه يُـريـدون إخفاري ببنت محمَّـد ولستُ أُبالي ما حَيِيتُ عـديـدَهم وما استجمعتْ قبضاً يـدي بالمُهَنَّـد

قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يَسار، عن أبي إسحاق الدَّوْسي. عن أبي هريرة. قال: بعث رسول الله على الله عنها. فقال لنا: إن ظفرتم بهبّار بن الأسود، أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب عال ابن هشام: وقد سمّى ابن إسحاق الرجل في حديثه وقال: هو نافع بن عبد قيس فحرقوهما بالنار: قال؛ فلما كان الغد بعث إلينا. فقال: إنّي كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما. ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذّب بالنّار إلا الله. فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما.

## إسلام أبي العاص بن الربيع"

<sup>(</sup>١) الأعيار؛ الحمير. والعوارك: الحيض.

<sup>(</sup>۲) أنظر عنه: نسب قريش ۲۳۰، ۲۳۱، تاريخ خليفة ۱۱۹، مشاهير علماء الأمصار (ترجمة ١٥٥)، الاستيعاب ٢٤/١٢، أسد الغابة ١/١٨٥، تهذيب الأسياء واللغات ٢٤٨/٢، والعقد الثمين ٢٤٩، العبر ١/٥، سير أعلام النبلاء ١/٣٣٠، مجمع الزوائد ٩/٩٧٩، والعقد الثمين ١١٠/٧ و١/١٦، الإصابة ٢١/١١١.

فلما خرج رسول الله على إلى الصبح - كما حدّثني يزيد بن رُومان - فكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب من صُفّة النساء: أيّها الناس، إنّي قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال: فلما سلّم رسول الله على الصلاة أقبل على الناس، فقال: «أيها الناس! هل سمعتم ما سمعت»؟ قالوا: نعم؛ قال: «والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيءٍ من ذلك حتى سمعت ما سمعت، إنه يجير على المسلمين أدناهم». ثم انصرف رسول الله - على المسلمين أدناهم». ثم انصرف رسول الله - على المتلين أنبية، أكرمي مشواه، ولا يخلصن إليك، فإنّك لا تحلين الهه".

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٠٧، ٤٧١، الطبقات الكبرى ٣٢/٨ و ٣٣.

 <sup>(\*)</sup> الشنّة: السقاء البالي، والإداوة: الإناء الصغير من الجلد.

<sup>(</sup>٣) الشظاظ: خشبة عقفاء تدخل في عروتي الكيس، والجمع: أشظة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٢/١٧١، «الطبقات الكبرى» ٣٣/٨.

قال ابن إسحاق: وحدّثني داود بن الحُصَين، عن عِكرِمة، عن ابن عباس قال: ردّ عليه رسول الله \_ ﷺ \_ زينب على النكاح الأول لم يُحدِث شيئًا() بعد ستّ سنين().

قال ابن هشام: وحدّثني أبو عُبيدة: أنّ أبا العاص بن الربيع لما قدِم من الشام ومعه أموال المشركين، قيل له: هل لك أن تُسلم وتأخذ هذه الأموال، فإنها أموال المشركين؟ فقال أبو العاص: بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي.

قال ابن هشام: وحدّثني عبدالوارث بن سعيد التنوري، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبيّ، بنحوٍ من حديث أبي عُبيدة عن أبي العاص.

قال ابن إسحاق: فكان ممن سمّي لنا من الأسارى ممن مَنّ عليه بغير فـداء، من بني عبد شمس بن عبد مَناف: أبو العاص بن الربيع بن عبدالعُزَّى بن عبد شمس، مَنَّ عليه رسول الله \_ على \_ بعد أن بعثت زينب بنت رسول الله \_ على \_ بفدائه. ومن بني مخزوم بن يقطة: المطّلب بن حَنطب بن الحارث بن عُبيد بن عمر بن مخزوم، كان لبعض بني الحارث بن الخزرج، فترك في أيديهم حتى خلّوا سبيله. فلحِق بقومه.

<sup>(</sup>١) ويعارضه حديث عمرو بن شعيب أنه ردّها عليه بنكاح جديد، ويمكن الجمع بينها أنه ردّها عليه على مثل النكاح الأول في الصداق مثلاً.

المستدرك ٢٣٨، ٢٣٧، الطبقات الكبرى ٣٣/٨ المحبّر ٥٣، والخبر بطوله أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٢٦/٣، ٢٣٧، أما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود (٢٢٤٠) في الطلاق، باب: إلى متى ترد عليه زوجته إذا أسلم، والترمذي في النكاح (١١٤٣) باب: ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما. وابن ماجه في النكاح (٢٠٩) باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الأخر، والدار قطني، صفحة ٣٩٦، والحاكم في المستدرك ٢٨٣، ١٩٣، بالسند عن ابن إسحاق، وفيه داود وهو لين، وما رواه عن عكرمة منكر، لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة، عن عامر، وقتادة وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في طبقاته ٢٣٣٨، وعبد الرزاق في المصنف (٢٦٤٧) والطحاوي في شرح معاني الأثار ٢/١٤٩، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٣٨، ٣٣٤ وأخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (بتحقيقنا) علام النبلاء ٢/١٧٩، بالسند نفسه عن ابن إسحاق. قال الترمذي: هو حديث حسن ردّ ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد.

قال ابن هشام: أسره خالـد بن زيد، أبـو أيوب الأنصـاريّ، أخو بني النجّار.

قال ابن إسحاق: وصيفيّ بن أبي رفاعة بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، تُرك في أيدي أصحابه، فلما لم يأت أحد في فدائه أخذوا عليه ليبعثنّ إليهم بفدائه، فخلّوا سبيله، فلم يف لهم بشيء؛ فقال حسّان بن ثابت في ذلك:

وما كان صَيْفيُّ لِيُـوفيَ ذمَّةً قفا تعلبٍ أعيا ببعض الموارِد قال ابن هشام: وهذا البيت في أبيات له.

قال ابن إسحاق: وأبو عزّة، عمرو بن عبدالله بن عثمان بن أهيب بن حُذافة بن جُمَح، كان محتاجاً ذا بنات، فكلّم رسول الله على الله عرفت مالي من مال، وإنّي لذو حاجة، وذو عيال، فأمنُن علي به فمنّ عليه وسول الله على الله عليه أحداً. فقال أبو عزّة في ذلك، يمدح رسول الله على ويذكر فضله في قومه:

بانّك حقّ والمَلِيك حميدُ عليك من الله العظيم شهيدُ لها درجاتٌ سَهْلة وضُعود شقيٌّ ومَن سالَمتَه لسَعيد تاوّبَ (٢) مابي: حَسْرةٌ وقعود

مَن مُبلّغٌ عنّي السرسولَ محمّداً وأنت امرؤٌ تدْعو إلى الحقّ والهُدَى وأنت امسرُوُّ بُوِّئْتَ() فينا مَباءةً فإنّك مَن حاربْتَهُ لـمُحارَبٌ ولـكسنْ إذا ذكِّرْتُ بـدراً وأهله

ثمن الفداء: قال ابن هشام: كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل، إلى ألف درهم، إلا من لا شيء له، فمن رسول الله عليه.

<sup>(</sup>١) بوئت: نزُّلت.

<sup>(</sup>٢) تأوّب: رجع.

# إسلام عُمير بن وهب وتحريض صفوان له على قتل الرسول

قال : بن إسحاق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُروة بن الزبير قال: جلس عُمير بن وهْب الجُمَحيّ مع صفوان بن أُميّة بعد مُصاب أهل بدر من قريش - في الحجْر - بيسير، وكان عُمير بن وهْب شيطاناً من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله - عي - وأصحابه، ويلقون منه عناءً وهو بمكة، وكان ابنه وهْب بن عُمير في أُسَارى بدر.

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد بني زُرَيق.

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن جعفر بن الزُبير، عن عُروة بن الزبير، قال: فذكر أصحاب القليب ومُصابهم، فقال صفوان: والله إنْ في العيش بعدهم خيرٌ؛ قال له عُمير: صدقتَ والله، وأما والله لولا دَيْن عليّ ليس له عندي قضاء وعيال أحشى عليهم الضَّيْعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإنّ لي قِبَلهم علّة: ابني أسير في أيديهم؛ قال: فاغتنمها صفوان وقال: عليّ دَينك، أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم؛ فقال له عُمير: فاكتم شأني وشأنك؛ قال: أفعل.

قال: ثم أمر عُمير بسيفه، فشُحذ له وسم، ثم انطلق حتى قدِم المدينة؛ فبينا عمر بن الخطّاب في نفر من المسلمين يتحدّثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم الله به، وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمر إلى عُمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشّحاً السيف، فقال: هذا الكلب عدوّ الله عُمير بن وهب، والله ما جاء إلّا لشرّ. وهو الذي حَرّش بيننا، وحَزَرنا(١) للقوم يوم بدر.

ثم دخل عمر على رسول الله \_ ﷺ - فقال: يا نبيّ الله، هذا عـدوّ الله

<sup>(</sup>١) حرَّش: أفسد، والحزر: تقدير العدد تخميناً.

غُمير بن وهب قد جاء متوشّحاً سيفه: قال: فأدخِلْه عليّ، قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمّالة سيفه في عنقه فلبّبه بها، وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله \_ على واحلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون؛ ثم دخل به على رسول الله \_ على \_.

فلما رآه رسول الله \_ عَلَيْ عنه ، وعمر آخذ بحمّالة سيفه في عنقه ، قال: أرسِلُه يا عمر، أدن يا عُمير؛ فدنا ثم قال: أنعِموا صباحاً، وكانت تحيّة أهل الجاهلية بينهم؛ فقال رسول الله \_ عَلَيْهُ ؛ «قد أكرمنا الله بتحيَّةٍ خيرٍ من تحيَّتك يا عُمير، بالسلام: تحيّة أهل الجنة»؟ فقال: أما والله يا محمد إن كنتُ بها لحديث عهد: قال: «فما جاء بك يا عُمير»؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه؛ قال: «فما بال السيف في عنقك»؟ قال: قبِّحها الله من سيوف، وهل أغنت عنَّا شيئاً؟ قال: «أصدِقْني، ما الذي جئت لـه»؟ قال ما جئت إلا لذلك؛ قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أُميّة في الحجْر، فذكرتما أصحاب القَلِيب من قريش، ثم قلت؛ لولا دَيْن على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداً، فتحمّل لك صفوان بدّينك وعيالك، على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك»؛ قال عُمَير: أشهد أنك رسول الله، قد كنّا يا رسول الله نكذّبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء، وما ينزل عليك من الوحى، وهذا أمر لم يحضره إلّا أنا وصفوان، فوالله إنَّى لأعلم ما أتــاك به إلَّا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحقُّ. فقال رسول الله - ﷺ -: «فقَهـوا أخاكم في دِينه. وأقْـرئـوه القرآن، وأطلِقوا له أسيره»، ففعلوا.

ثم قال: يا رسول الله، إنّي كنت جاهداً على إطفاه نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله عزّ وجلّ، وأنا أحبّ أن تأذن لي، فأقدم مكة، فأدعوهم إلى الله تعالى، وإلى رسوله - على الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم؟ فأذِن له رسول الله - على في دينهم؟ فأذِن له رسول الله - على فلحق بمكة. وكان صفوان بن أُميَّة حين خرج عُمير بن وهْب، يقول: أبشِروا

بوقعة تأتيكم الآن في أيام، تُنسيكم وقعة بدر، وكان صفوان يسأل عنه الركبان، حتى قَدِم راكب فيخبره عن إسلامه، فحلف أن لا يكلّمه أبداً، ولا ينفعه بنفع أبداً.

قال ابن إسحاق: فلما قدِم عُمير مكة، أقام بها يدعو إلى الإسلام، ويؤذي من خالفه أذًى شديداً، فأسلم على يديه ناس كثير(١).

قال ابن إسحاق: وعُمير بن وهب، أو الحارث بن هشام، قد ذُكر لي أحدهما، الذي رأى إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر، فقال: أين، أي سُراق؟ ومثل عدوّ الله فذهب، فأنزل الله تعالى فيه. ﴿وَإِذْ رَيَّنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴿"، الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مِنَ النَّاسِ. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾"، فذكر استدراج إبليس إيّاهم، وتشبّهه بسراقة بن مالك بن جُعْشُم لهم، حين ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كِنانة في الحرب التي كانت بينهم. يقول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئْتَانِ ﴾ ونظر عدوّ الله إلى جنود الله من الملائكة، قد أيّد الله بهم رسوله ﷺ والمؤمنين على عدوّهم ﴿نَكَصَ عَلَىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ ﴾. وصدق عدوّ الله، رأى ما لم يروا، وقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ الله، وَالله شَدِيدُ العِقَابِ ﴾"، فذُكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سُراقة لا يُنكرونه، حتى إذا كان يوم بدر، والتقى الجمعان نكص على عقبيه، فأوردهم ثم أسلمهم.

قال ابن هشام: نكص: رجع. قال أوس بن حجر، أحد بني أسد بن عمرو بن تميم:

نكصتُم على أعقابكم يوم جئتمُ تُزَجُّون أنفالَ الخميس العرموم

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/۲۷۲ ـ ٤٧٤، أنساب الأشراف ۳۰۵، ۳۰۵، أسد الغابة ١٤٨/٤ ـ (١) دويه قال؛ أخرجه الثلاثة، البدء والتاريخ ١٩٣/٤، ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) مثل: ذهب في الأرض واختفى.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ـ الآية ٤٨.

وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت:

قسومي النين هم آووا نبيهم الآخصائص أقسوام هم سلف الآخصائص أقسوام هم سلف مستنبس رين بقسم الله قسولهم الها وهي سَعَةٍ الها في أمن وفي سَعَةٍ فأنسزلوه بدار لا يُخاف بها وقاسمُوه بها الأموال إذ قدموا سرنا وساروا إلى بدر لحينهم دلاهم بغرور شم أسلمهم وقال: إني لكم جارً فأوردَهُم ثم التقينا فولًوا عن سَراتِهم مُ

وصدًقوه وأهلُ الأرض كُفّارُ للصّالحين مع الأنصار أنصار أنصار لمّا أتاهُمْ كريمُ الأصل مختار نعم النبيُّ ونِعْم القَسْمُ والجارُ من كان جارَهم داراً هي الدار مهاجرين وقسْمُ الجاحدِ النار لو يعلمون يَقين العِلم ما ساروا إنّ الخبيث لمن والأهُ غرّار شرّ الموارد فيه الخزْي والعار من مُنْجدين ومنهم فرْقة غاروا(۱)

قال ابن هشام: أنشدني قوله: «لما أتاهم كريم الأصل مختار» أبو زيد الأنصاري .

## المُطْعِمون من قريش

قال ابن إسحاق: وكان المُطْعِمون من قريش، ثم من بني هاشم بن عبد مناف: العباس بن عبدالمطّلب بن هاشم مناف:

ومن بني عبد شمس بن عبد مَناف: عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس (١٠).

<sup>(</sup>١) السراة: الخيار. وغاروا: تفرّقوا. وذكر في البدء والتاريخ ١٩٣/٤ بيتين منها.

<sup>(</sup>٢) من يطعمون الحجيج أيام الموسم.

<sup>(</sup>٣) نحر عشراً من الجزور. وذكر محمد بن عمر المزني أن قريشاً كفأت قدور العباس ولم تَـطْعَمْها لله علمها بميله إلى رسول الله على (المحبّر ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) نحر عشراً. (المحبّر ١٦٢).

ومن بني نوفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن نوفل (۱)، وطُعيمة بن عدِيِّ بن نوفل، يعتقبان ذلك.

ومن بني أسد بن عبدالعُزَّى: أبا البَخْتَريِّ بن هشام بن الحارث بن أسد". وحكيم بن حِزام بن خُويلد بن أسد: يعتقبان ذلك.

ومن بني عبدالدار بن قُصي : النضر بن الحارث بن كَلَدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبدالدار.

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدة بن عبد مناف بن عبدالدار.

قال ابن إسحاق: ومن بني مخزوم بن يقظة: أبا جهل بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم (٢).

ومن بني جُمَح: أُميَّة بن خَلَف بن وهب بن حُذافة بن جُمَح (١).

ومن بني سهم بن عمرو: نُبَيْهاً ومنبّها ابني الحَجّاج بن عامر بن حُذيفة بن سعد بن سهم، يعتقبان ذلك (°).

ومن بني عامر بن لُؤَي : سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر (١٠).

#### أسماء خيل المسلمين يوم بدر

قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم: أنه كان مع المسلمين يوم

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ١١٨٨١.

<sup>(</sup>٢) نحر عشراً. (المحبّر ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) نحر عشراً. (المحبر ١٦١).

<sup>(</sup>٤) نحر تسعاً. (المحبّر ١٦٢) الواقدي ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) نحرا عشراً. (المحبّر ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) نحر عشراً. (المحبّر ١٦٢).

بدر من الخيل، فرس مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الغَنويّ، وكان يقال له: السَّبَل (١٠) وفرس المِقداد بن عمرو البَهْرانيّ، وكان يقال له: بَغزجة (١٠)، ويقال: سَبْحَة؛ وفرس الزُبير بن العوّام، وكان يقال له: اليعسوب (١٠).

قال ابن هشام: ومع المشركين مائة فرس.

<sup>(</sup>۱) الحلبة في أسهاء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام لمحمد بن كامل التاجي الصاحبي (ق ۷) - تحقيق عبدالله الجبوري - طبعة النادي الأدبي بالرياض ۱٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م. - ص ٩٦٠ رقم ٤، عقد الأجياد للأمير عبدالقادر الجزائري طبعة القاهرة ١٣٣١ هـ. - ص ٣٢٨، فضل الخيال للحافظ الدمياطي - نشره محمد راغب الطباخ بحلب ١٣٤٩ هـ. / ١٩٣٠ م ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحلبة في أسماء الخيل ٤٥ رقم ٢، فضل الخيسل للدمياطي ١٦٨، ١٦٩، عقد الأجياد للجزائري ٢٢٦ وفيه للمقداد بن الأسود.

<sup>(</sup>٣) الأنساب لابن الكلبي ٢٠، ٣٠، فضل الخيل للدمياطي ١٣٧ و ١٦٩، ١٧٠، حلية الفرسان وشعار الشجعان لابن هذيل الأندلسي ـ نشره محمد عبد الغني حسن ـ سلسلة ذخائر العرب، بدار المعارف بالقاهرة ١٩٥١ ـ ص ١٥١ ـ ١٥٣، حياة الحيوان للدميري ٢/٩١، تاج العروس ٣/١٣، معجم الخيل العربية المنسوبة، لعبدالله الجبوري، ملحق بالحلبة في أسهاء الخيل ٢١٨، ٢١٩.



### نزول سورة الأنفال تصف أحداث بدر

قال ابن إسحاق: فلما انقضى أمر بدر، أنزل الله عزّ وجلّ فيه من القرآن الأنفال بأسرها، فكان مما نزل منها في اختلافهم في النفْل حين اختلفوا فيه: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالَ قُلِ الأَنْفَالُ للهُ وآلرَّسُولِ، فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

فكان عُبادة بن الصّامت ـ فيما بلغني ـ إذا سُئل عن الأنفال، قال: فينا معشر أهل بدر نزلت، حين اختلفنا في النفْل يوم بدر، فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا؛ فرده على رسول الله ـ على لله وطاعته، وطاعة رسول وسول \_ يقول: على السواء ـ وكان في ذلك تقوى الله وطاعته، وطاعة رسوله رسول الله ـ على، وصَلاح ذات البَيْن.

ثم ذكر القوم ومسيرهم مع رسول الله - على عرف القوم أنّ قريشاً قد ساروا إليهم، وإنّما خرجوا يريدون العير طمعاً في الغنيمة، فقال: ﴿كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَىٰ المَوْتِ وَهُمْ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَىٰ المَوْتِ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ـ الآية ١.

يُنْظُرُونَ ﴾: أي كراهية للقاء القوم، وإنكاراً لمسير قريش، حين ذكروا لهم وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إحْدَى آلطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، وَتَودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ آلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾: أي الغنيمة دون الحرب ﴿ وَيُرِيدُ الله أَنْ يُحِقَّ آلحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ آلكَافِرِينَ ﴾: أي بالوقعة التي أوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ ؛ أي لدعائهم حين نظروا إلى كثرة عدوهم، وقلة عددهم ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ بدعاء رسول الله \_ يَشَاهِ \_ ودعائكم ﴿ أَنِي مُمِدُكُمْ بِنَالُهُ مِنَ آلمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ. إِذْ يُغَشِيكُمُ آلنَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾: أي آنزلت عليكم الأمنة حين نمتم لا تخافون ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ آلسَّمَاءِ مَاءً ﴾ للمطر الذي المسلمين إليه ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ آلشَيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى المسلمين إليه ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ آلشَيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى المسلمين إليه ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ آلشَيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى المسلمين إليه ﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ وَجُزَ آلشَيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى المسلمين إليه ﴿ لَيُطَهِ رَكُمْ بِهِ وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ وَحُزَ آلشَيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى المسلمين إليه ﴿ لَيُطَهِ رَكُمْ بِهِ وَيُدُهِبَ عَنْكُمْ وَحُزَ آلشَيْطَانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ السيطان ، لتخويفه قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ آلاَقَدَامَ ﴾ (\*): أي ليُدهب عنكم شكَ الشيطان ، لتخويفه إياهم عدوهم ، واستجلاد (\*) الأرض لهم ، حتى انتهوا إلى منزلهم الذي سبقوا إليه عدوهم .

ثم قال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِيٰ رَبُّكَ إِلَىٰ آلْمَلاَئِكَةِ أَنِّيٰ مَعَكُمْ فَنَبِّهُ وَ اللَّهِٰنَ وَاللَّهُ الْمَلَائِكَةِ أَنِّيٰ مَعَكُمْ فَنَبِّهُ وَا اللَّهُ الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَبِّهُ وَا اللَّهُ مَن اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ مَن اللهُ مَن يُسَاقِقِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ العِقَابِ ﴿"، ثم قال: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ. وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِدِ اللَّهِ اللهِ مَتَحرفاً إِلَىٰ فِئَةٍ، فَقَدْ بَاءَ بَغَضَبٍ مِنَ الله، وَمَأْوَاهُ دُبُرَهُ إِلا مُتَحرفاً لِقِتَال الله مَتَحرفاً الله مَعلى عدوهم لئلا ينكلوا عنهم إذا لقوهم، وقد وعدهم الله فيهم ما وعدهم.

ثم قال تعالى في رمي رسول الله \_ ﷺ \_ إيّاهم بـالحصباء من يـده. حين

سورة الأنفال \_ من الأية ٥ \_ ١١.

<sup>(</sup>٢) الاستجلاد: الشدّة.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ـ الأيتان ١٢ و ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ـ الآيتان ١٥ و ١٦.

رماهم: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَىٰ ﴾: أي لم يكن ذلك برمْيتك، لولا الذي جعل الله فيها من نصرك، وما ألقى في صدور عدوّك منها حين هزمهم الله ﴿وَلِيُبْلِيَ ٱلمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً ﴾ ((): أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوّهم، وقلّة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه، ويشكروا بذلك نعمته.

ثم قال: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلفَتْحُ ﴾: أي لقول أبي جهل: اللهم أقطعُنا للرَّحِم، وآتانا بما لا يعرف، فأحِنْه الغداة. والاستفتاح: الإنصاف في الدعاء.

يقول الله جلّ ثناؤه: ﴿وَإِنْ تَنْتَهُوا﴾: أي لقريش ﴿فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعْدُوا نَعُدْ﴾: أي بمثل الوقعة التي أصبناكم بها يوم بدر ﴿وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فَيُعَدُّمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ الله مَعَ آلمُؤْمِنِينَ﴾: أي أنّ عددكم وكثرتكم في أنفسكم لن تغني عنكم شيئًا، وإنّي مع المؤمنين، أنصرهم على من خالفهم.

ثم قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولُهُ، وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ . أي لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون لقوله، وتزعمون أنكم منه، ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ : أي كالمنافقين الذين يُظهرون له الطاعة، ويُسرّون له المعصية ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ الله الصَّمُّ آلبُكُمُ الدِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ : أي المنافقين الدذين نهيتُكم أن تكونوا الصُّم ألبُكُمُ الدينَ لا يعرفون ما عليهم في مثلهم، بُكم عن الخير، صُمِّ عن الحقّ، لا يعقلون : لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقمة والتباعة ﴿ وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ ﴾ ﴿ أي لَأَنْفَذَ لهم قولهم الذي قالوا بألسنتهم، ولكنّ القلوب خالفت ذلك منهم، ولو خرجوا معكم ﴿ لَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ، ما وفوا لكم بشيء مما خرجوا عليه.

الله المناف المناف

<sup>(</sup>٢) التباعة: طلب الشخص بما ارتكب من المظالم.

<sup>(</sup>٣) لم يأت بجزء من الآية وهو «ولو أسمعهم».

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلّرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾: أي للحرب التي أعزّكم الله بها بعد الذلّ، وقوّاكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوّكم بعد القهر منهم لكم، ﴿ وَاذْكُرُ وَا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ عَدوًكم بعد القهر منهم لكم، ﴿ وَاذْكُرُ وَا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ. يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا الله عَلَمُونَ ﴾ أي لا تُظهروا له من الحقّ ما يرضى به منكم، ثم تخالفوه في السرّ إلى غيره، فإنّ ذلك هلاك لأماناتكم، وخيانة لأنفسكم. ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ، وَيَغْفِرْ فَنْكُمْ والله ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ ﴾: أي فصلاً بين الحقّ والباطل، ليُظهر الله به لكمْ ويطفيء به باطل من خالفكم.

ثم ذكّر رسول الله \_ ﷺ بنعمته عليه، حين مكر به القوم ليقتلوه أو يُثبتوه أو يُثبتوه أو يُثبتوه أو يخرجوه ﴿ وَيَمْكُرُ ونَ وَيَمْكُرُ الله ، والله خَيْرُ المَاكِرِينَ ﴾ (١): أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلّصتك منهم.

ثم ذكر غِرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم، إذ قالوا: ﴿اللّهُمّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُ مِن عِنْدِكَ ﴾ أي ما جاء به محمد ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السَّمَاءِ ﴾ كما أمطرتها على قوم لوط ﴿ أُو اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي بعض ما عذبت به الأمم قبلنا، وكانوا يقولون: إنّ الله لا يعذّبنا ونحن نستغفره، ولم يعذّب أمة ونبيّها معها حتى يخرجه عنها. وذلك من قولهم ورسول الله - على بين أظهرهم، فقال تعالى لنبيّه - على ، يذكّر جهالتهم وغرّتهم واستفتاحهم على أنفسهم، حين نعى سوء أعمالهم: ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي لقولهم: إنّا نستغفر ومحمد بين أظهرنا، ثم قال ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلّا يُعَذّبَهُمْ ﴾ وإن كنت بين أظهرهم، وإن كانوا

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال ـ من الآية ١٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ـ من الآية ٣٢ ـ ٣٥.

يستغفرون كما يقولون ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ آلْمَسْجِدِ آلْحَرَامِ ﴾: أي من آمن بالله وعبده: أي أنت ومن اتبعك، ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا آلْمُتَّقُونَ﴾ بالله وعبده: أي أنت ومن آمن بك ﴿وَلَكِنَّ الذين يحرّمون حُرمته ويقيمون الصلاة عنده: أي أنت ومن آمن بك ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ آلبَيْتِ ﴾ التي يزعمون أنه يدفع بها عنهم ﴿إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ (١).

قال ابن هشام: المُكاء: الصفير. والتَّصْدية: التصفيق. قال عنترة بن عمرو بن شدّاد العبْسيّ:

ولَـرُبَّ قِرْنٍ قـد تـركتُ مُجَـدًلاً تَمْكُـو فريضتُـه كشِـدْقِ الأعْلمِ (')

يعني: صوت خروج الـدم من الطعنـة، كأنـه الصفير: وهـذا البيت في قصيدة له. وقال الطِّرِمَّاح بن حكيم الطائي:

لها كلُّما رِيعتْ صداةً وركدةً بمُصْدان أعلَى ابني شَمام البوائن الله البوائن الله البوائن

وهذا البيت في قصيدة له. يعني الأروية، يقول: إذا فزعت قرعت بيدها الصفاة ثم ركدت تسمع صدّى قرعها بيدها. الصفاة مثل التصفيق. والمصدان: الحرز. وابنا شمام: جبلان.

قال ابن إسحاق: وذلك ما لا يُرضي الله عَزَّ وَجَلَّ ولا يحبّه، ولا ما افترض عليهم، ولا ما أمرهم به ﴿فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾: (ن) أي لما أوقع بهم يوم بدر من القتل.

قال ابن إسحاق: وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزُّبير، عن أبيه

<sup>(</sup>١) مجدَّلًا: واقع على الأرض. والفريصة: جزء في مرجع الكتف. والأعلم: مشقوق الشَّفَة العليا، ويريد به الجمل.

 <sup>(</sup>۲) صداة: تصفير. والركدة: السكون، والمصدان: الجدران. وابن شمام: هضبتان بجبل شمام، والبوائن: المبتعدة.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال \_ من الآية ٣٥.

عبّاد، عن عائشة قالت: ما كان بين نزول: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ (١)، وقول الله تعالى فيها: ﴿وَذَرْنِي وَالمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١) إلَّا يسير، حتى أصاب الله قريشاً بالوقعة يوم بدر.

قال ابن هشام: الأنكال: القيود؛ واحدها: نِكل. قال رؤبة بن العجّاج:

## يكفيك نِكْلي بغَي كلّ نِكْلِ

وهذا البيت في أرجوزة له.

قال ابن إسحاق: ثم قال الله عز وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اللهُ عَزِّ وجلّ : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اللهُ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلُبُونَ وَاللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُمُ يُغْلُبُونَ وَاللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَوا الله على حرب رسول الله على عنه فعلوا .

ثم قال: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَـدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا ﴾ لحربك ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ ﴾ (ن) أي من قُتل منهم يوم بدر.

ثم قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّين كُلُّهُ شهُ: أي حتى لا يُفتن مؤمن عن دينه، ويكون التوحيد لله خالصاً ليس له فيه شريك، ويخلع ما دونه من الأنداد ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِنْ تَسوَلُوا عَن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلاَكُمْ ﴾ الذي أعرّكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم وقلة عددكم

<sup>(</sup>١) أول سورة المزَّمِّل.

<sup>(</sup>٢) سورة المزَّمِّل \_ الآية من ١١ \_ ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال - الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال \_ الآية ٣٨.

﴿ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (١).

ثم أعلمهم مقاسم الفَيْء وحُكمه فيه، حين أحلّه لهم، فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لله خُمُسَهُ وللْرَّسُول وَلذِيٰ القُرْبَىٰ وَاليَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ والله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَي يوم فرقتُ فيه بين الحق يومُ التقى الجمعان منكم ومنهم ﴿إِذْ أَنتُمْ بِالعُدْوَةِ الدُّنْيَا ﴾ من والباطل بقدرتي يوم التقى الجمعان منكم ومنهم ﴿إِذْ أَنتُمْ بِالعُدُوةِ الدُّنْيَا ﴾ من البوادي ﴿وَهُمْ بِالْعُدُوةِ القُصْوَى ﴾ من البوادي إلى مكة ﴿والرَّعْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾: أي عير أبي سفيان التي خرجتم لتأخذوها وخرجوا ليمنعوها عن غير ميعاد منكم ولا منهم ﴿ولُوْ تَوَاعَدْتُمْ لاَ عَلَقْتُمْ فِي المِيعَاد ﴾أي ولو كان ذلك ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم، وقلة عددكم ما لقيتموهم عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم، وقلة عددكم ما لقيتموهم ﴿ولَكِنْ لِيَقْضِي اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولا ﴾ أي ليقضي ما أراد بقدرته من إعزاز ولك بلطفه، ثم قال ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنَةٍ، ويَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيّنة وإنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي ليكفر من كفر بعد الحجّة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك.

ثم ذكر لطفه به وكيده له، ثم قال: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ الله في مَنَامِكَ قَلِيلًا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ في الأَمْر وَلْكِنَّ الله سَلَمَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُور﴾ (٢)، فكان ما أراك من ذلك نعمة من نِعَمه عليهم، شجّعهم بها على عدوّهم، وكفَّ بها عنهم ما تُخوّف عليهم من ضعفهم، لعلمه بما فيهم.

قال ابن هشام: تخوّف: مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحاق ولم أذكرها (").

سورة الأنفال ـ الآيتان ٣٩ و ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ـ من الآية ٤١ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) يقال: إنها «تخوفت» ولذلك أصلح ابن هشام اللفظ.

﴿ وَإِذْ يُسرِيكُمُ وَهُمْ إِذِ آلتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ويُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهُم لِيَقْضِيَ آلله أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ﴾ (١): أي ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه، والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه، من أهل ولايته.

ثم وعظهم وفهمهم وأعلمهم الذي ينبغي لهم أن يسيروا به في حربهم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾ تقاتلونهم في سبيل الله عز وجل ﴿فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيراً ﴾ الذي له بذلتم أنفسكم، والوفاء له بما أعطيتموه من بيعتكم ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وأَطِيعُوا الله ورَسُولَه ولا تَنَازَعُو فَتَفْشَلُوا ﴾: أي لا تختلفوا فيتفرق أمركم ﴿وتَدْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ أي وتذهب حَدتكم ﴿واصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ أي إني معكم إذا فعلتم ذلك ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً ورِثَاءَ النَّاسِ ﴾ ث: أي لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه، الذين قالوا: لا نرجع حتى نَاتي بدراً فننحر بها الجُزُر ونسقي بها الخمر، وتعزف علينا فيها القِيان، وتسمع العرب: أي لا يكون أمركم رياءً، ولا سُمعة، ولا التماس ما عند الناس وأخلِصوا لله النيّة والحسْبة في نصر دينكم، وموآزرة نبيّكم، لا تعملوا إلّا لذلك ولا تطلبوا غيره.

ثم قـال تعالى: ﴿وإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَـالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ آليَوْمَ مِنَ النَّاسِ، وإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ ٣٠.

قال ابن هشام: وقد مضى تفسير هذه الآية.

قال ابن إسحاق: ثم ذكر الله تعالى أهل الكفر، وما يلقون عند موتهم، ووصفهم بصفتهم وأحبر نبيّه عنهم، حتى انتهى إلى أن قال ﴿فَإِمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فَي الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ نَا أَي فَنكُل بهم

سورة الأنفال ـ الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ـ من الآية ٤٥ ـ ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنفال \_ الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال \_ الآية ٥٧.

من ورائهم لعلهم يعقلون ﴿ وأُعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ومِنْ رِبَاطِ آلخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ ﴾ . إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيءٍ فَيٰ سَبِيلِ الله يُوفَ إِلَيْكُمْ ، وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ أي لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة ، وعاجل خلفه في الدنيا . ثم قال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لها ﴾ : أي إنْ دعوك إلى السلم على الإسلام فصالحهم عليه ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَىٰ الله ﴾ إنّ الله كافيك ﴿ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾ (١) .

قال أبيد بن ربيعة:

جنوحُ الهالِكيُّ على يَدَيْه مُكِبًّا يَجْتلي نُقَبَ النَّصال"

وهذا البيت في قصيدة له. والسلم أيضاً: الصلح، وفي كتاب الله عزّ وجلّ : ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ "، ويقرأ: «إلى السَّلْم»، وهو ذلك المعنى. قال زُهير بن أبي سُلمى:

وقد قُلتما إنْ ندرِك السَّلْم واسعاً بمال معروف من القَوْل نَسْلَم وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام: وبلغني عن الحسن بن أبي الحَسَن البَصْريّ، أنه كان يقول: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ للإسلام. وفي كتاب الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي آلسِّلْمِ كَافَةً ﴾ (١)، ويقرأ ﴿في السِّلْمِ ﴾، وهو الإسلام. قال أُميّة بن أبي الصَّلت:

فما أنابوا لسَلْم حين تُنْذِرهم رُسْل الإله وما كانوا له عَضُداً

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ـ الأيتان ٦٠ و ٦١.

<sup>(</sup>٢) الهالكي: الحداد والصيقل نسبة إلى أول من عمل الحدادة وهو الهالك بن أسد. ونقب النصال: جرب الحديد.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ـ الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - الآية ٢٠٨.

وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العرب لدلو تُعمل مستطيلة: السَّلم. قال طُرفة بن العبد أحد بني قيس بن ثعلبة، يصف ناقة له:

لها مِرْفقان أَفْتلان كأنّما تمُرّ بسَلْمى دالج مُتشدّد (۱) وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله ﴿ هُو مِن وَرَاءَ ذَلِكَ. ﴿ هُو مَا اللَّهِ عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ثم قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَىٰ القِتَال، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوا مَتَيْنِ، وإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (٢): أي لا يقاتلون على نية ولا حق ولا معرفة بخير ولا شر.

قال ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي نَجِيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية اشتدّ على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مئتين، ومئة ألفاً، فخفّف الله عنهم، فنسختها الآية الأخرى: ﴿الآنَ خَفّف الله عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئة وَعلِمَ أَنْ فِيكُمْ ضَعْفاً، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئة صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئتَيْنِ، وإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله، والله مَع الصّابِرِينَ ﴾ قال: فكانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم.

<sup>(</sup>١) الدالج: الذي يحمل الدلو من البئر إلى الحوض ليُفرغها فيه، فهو يمشي متمهّلًا.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ـ من الآية ٦٢ ـ ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ـ الآية ٦٦.

قال ابن إسحاق: ثم عاتبه الله تعالى في الأسارى، وأخْذ المغانم، ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل مغنماً من عدو له.

قال ابن إسحاق: حدّثني محمد أبو جعفر بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول الله - على الأرض مسجداً وطَهُوراً، وأُعطِيت جَوامع الكَلِم، وأُحِلَّت لي المغانم ولم تُحلَّل لنبيِّ كان قبلي، وأُعطِيت الشفاعة، خمسٌ لم يؤتَهنَّ نبيًّ قبلي»(١).

قال ابن إسحاق: فقال: ﴿مَا كَانَ لَنبِيْ ﴿: أَي قَبلُك ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ﴾ من عدوّه ﴿حَتَى ينفيه من الأرض ﴿تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا ﴾: أي المتاع ، الفداء بأخذ الرجال ﴿والله من الأرض ﴿تُريدُ وَلَهُ عَرَضَ الدُّنْيا ﴾: أي المتاع ، الفداء بأخذ الرجال ﴿والله يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ أي قتْلهم لظهور الدين الذي يريد إظهاره ، والذي تُدرَك به الآخرة ﴿لَوْلا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُم ﴾: أي من الأسارى والمغانم ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾: أي لولا أنه سبق مني أني لا أعذب إلا بعد النهي ولم عنادة ولم يك نهاهم ، لعذّ بتكم فيما صنعتم ، ثم أحلها له ولهم رحمة منه ، وعائدة من الرحمن الرحيم ، ﴿فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيّبًا واتّقُوا الله إنّ الله غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ ثم قال: ﴿يَا أَيّها النّبيّ قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ الله وَلهم رَحِيمً ﴾ ثم قال: ﴿يَا أَيّها النّبيّ قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ الله رَحِيمٌ ﴾ ثم قال: ﴿يَا أَيّها النّبيّ قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ الله رَحِيمٍ ﴾ ثم قال: ﴿يَا أَيّها النّبيّ قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ الله وَيَهُ مِنْ الْوَلُولُ وَمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَمَ الله وَلهُ مَا اللهُ وَلَهُ وَلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلِيهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَلِيهُ وَلُهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبدالله (۱۸۲۸) في التيمّم، أول الكتاب، وفي كتاب الصلاة (۱۱۳/۱) باب الصلاة في البيعة، وفي كتاب الجهاد والسير (۱۲/۶) باب قبول النبيّ على أور (۲۲/۸) باب قبول النبيّ الشرت بالرعب مسيرة شهر، وفي كتاب التعبير (۲۲/۸) باب قول النبيّ بعث بجوامع باب المفاتيح في اليد، وفي كتاب الاعتصام (۱۳۸/۸) باب قول النبيّ بعث بجوامع الكلم، وفي كتاب التيمّم (۱۸۲/۸) أول الباب. وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۲۱) و (۲۲۹) أول الكتاب، والدارمي في السير، باب (۹۸)، والترمذي في السير (۱۹۹۶)، باب التيمّم (۱۹۹۶) باب التيمّم بالصعيد، وفي الجهاد (۲/۳، ٤) باب وجوب الجهاد، وأحمد في المسند ۱۸۸۱ و ۲۱۲ باب التيمّم و۲۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۱۸ و ۲۰۹ و ۲۱۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۵۲ و ۲۵ و ۲۵

<sup>(</sup>٢) يُثخن: يضيّق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال \_ من الآية ٦٧.

فيٰ قُلُوبِكُمْ خَيْـراً يُؤْتِكُمْ خَيْـراً مِمَّـا أَخِـذَ مِنْكُمْ ويَغْفِــرْ لَكُمْ. والله غَفُــورٌ رَحِيمٌ﴾(١).

وحضّ المسلمين على التواصل، وجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية الله وحضّ المسلمين على التواصل، وجعل الكفّار بعضهم أولياء بعض، ثم قال ﴿إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَـةٌ فَي الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيـرٌ ﴾ أي إلاّ يوال لمؤمن من دون الكافر، وان كان ذا رحِم به: ﴿تَكُنْ فِتْنَةٌ فَي الأرْضِ ﴾ أي شبهة في الحقّ والباطل، وظهور الفساد في الأرض بتولّي المؤمن الكافر دون المؤمن.

ثم رد المواريث إلى الأرحام ممّن أسلم بعد الولاية من المهاجرين والأنصار دونهم إلى الأرحام التي بينهم، فقال: ﴿وَالَّـذِينَ آمَنُــوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فَي كِتَابِ آلله أي أي بالميراث ﴿إِنَّ الله بِكُلِّ شيءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣).

سورة الأنفال \_ من الآية ٦٨ \_ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ـ الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال.

#### من حضر بدراً من المسلمين (١)

قال ابن اسحاق: وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين، ثم من قريش، ثم من بني هاشم بن عبد مَناف وبني المطّلب بن عبد مَناف بن قُصَيّ بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كِنانة:

محمد رسول الله \_ ﷺ - سيّد المرسلين، ابن عبدالله بن عبدالمطّلب بن هاشم، وحمزة بن عبد المطّلب بن هاشم، أسد الله، وأسد رسوله، عمّ رسول الله - ﷺ -، وعليّ بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم، وزيد بن حارثة بن شُرحبيل بن كعب بن عبدالعُزَّى بن امريء القيس الكلبيّ، أنعم الله عليه ورسوله \_ ﷺ -.

قال ابن هشام: زید بن حارثة بن شراحیل بن كعب بن عبد العُزَّى بن امريء القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كِنانة بن بكر بن عوف بن عُذْرة بن زید الله بن رفیدة بن تُور بن كعب بن وَبْرَة.

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۱۰۲/۱ ـ ۱۷۲، المغازي لعروة ۱۶۷ ـ ۱۵۹، صحيح البخاري ۲۱/۰، ۲۲، الدرر في المغازي والسير لابن عبد الـبرّ ۱۲۱ ـ ۱۳۸، جوامع السيرة لابن حـزم ۱۱۶ ـ ۱۲۶، عيـون الأثر ۲۷۲۱ ـ ۲۸۶، تلقيح فهـوم الأثـر لابن الجوزي ٤٢٤ ـ ٤٣٧، مجمع الزوائد للهيثمي ۲۷۲۱ ـ ۲۸۲ المحبّر لابن حبيب ۲۸۷.

قال ابن إسحاق: وأنسَة مولى رسول الله ـ على الله على وأبو كبشة مولى رسول الله ـ على الله على

قال ابن هشام: أُنسَة: حبشي، وأبو كبشة: فارسي.

قال ابن إسحاق: وأبو مَرثَد كَنَّاز بن حِصْن بن يَربوع بن عَمرو بن يَربوع بن عَمرو بن يَربوع بن خَرَشَة بن سعد بن طُريف بن جِلان بن غَنْم بن غَني بن يَعْصُر بن سعد بن قيس بن عَيْلان.

قال ابن هشام: كنَّاز بن خُصَين.

قال ابن إسحاق: وابنه مَرْقَد بن أبي مَرْقد، حليفا حمزة بن عبدالمطّلب؛ وعُبيدة بن الحارث بن المطّلب؛ وأخواه الطُفيل بن الحارث، والحُصَين بن الحارث؛ ومِسْطَح، واسمه عوف بن أثاثة بن عبّاد بن المطّلب. اثنا عشر رجلاً.

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفّان بن أبي العاص بن أُميَّة بن عبد شمس، تخلّف على امرأته رُقيَّة بنت رسول الله - عَنَيْ - فضرب له رسول الله - عَنَيْ - بسهمه، قال: وأجري يا رسول الله، قال: وأجرك. وأبو حُذَيفة بن ربيعة بن عبد شمس، وسالم مولى أبي حُذَيفة.

قال ابن هشام: واسم أبي حُذيفة: مِهْشَم.

قال ابن هشام: وسالم، سائبة لفُبَيْتَة بنت يَعاربن زيد بن عُبيد بن زيد بن عُبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن الأوس، سيَّبته فانقطع إلى أبي حُذيفة فتبنّاه: ويقال: كانت ثُبيتة بنت يَعار تحت أبي حُذيفة بن عُبتة، فأعتقت سالماً سائبة، فقيل: سالم مولى أبي حُذيفة.

قال ابن إسحاق: وزعموا أنّ صُبيحاً مولى أبي العاص بن أُميَّة بن عبد شمس تجهّز للخروج مع رسول الله - على أبي مرض، فحمل على بعيره أبا سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ؛ ثم شهد صُبيح

بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله - على -.

وشهد بدراً من حلفاء بني عبد شمس، ثم من بني أسد بن خُزيمة: عبدالله بن جحش بن رئلب بن يَعمر بن صَبْرة بن مُسرَّة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد، وعُكَاشة بن مِحْصَن بن حرثان بن قيس بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد؛ وشجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن صُهيب بن مالك بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد؛ وأخوه عُقبة بن وهب؛ ويزيد بن مأقيش بن رئاب بن يَعمر بن صَبْرة بن مُرَّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد، وأبو سنان بن مِحْصن بن حرثان بن قيس، أخو عُكَاشة بن مِحْصَن، وابنه وأبو سنان بن أبي سنان، ومحرز بن نضلة بن عبدالله بن مُرّة بن كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد، دودان بن أسد، وربيعة بن أكثم بن سَخبرة بن عمرو بن لُكَيْز بن عاصر بن غَنْم بن دودان بن أسد، وربيعة بن أكثم بن سَخبرة بن عمرو بن لُكَيْز بن عاصر بن غَنْم بن مَدودان بن أسد، وربيعة بن أكثم بن سَخبرة بن عمرو بن لُكَيْز بن عاصر بن

ومن حلفاء بني كبير بن غَنْم بن دودان بن أسد: تَقف بن عمرو، وأخواه : مالك بن عمرو ومُدْلج بن عمرو.

قال ابن هشام: مِدْلاج بن عمرو.

قال ابن إسحاق: وهم من بني حَجْر، آل بني سُلَيم، وأبو مَخْشيّ، حليف لهم. ستة عشر رجلًا.

قال ابن هشام: أبو مَخْشيّ طائيّ، واسمه؛ سُويد بن مَخْشِيّ.

قال ابن إسحاق: ومن بني نوفل بن عبد مَناف: عُتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نُسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عِكرمة بن خصفة بن قيس بن عَيْلان، وخبّاب، مولى عُتبة بن غزوان رجلان.

ومن بني أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصَيِّ: الزُبير بن العوَّام بن خُويلد بن أسد؛ وحاطب بن أبي بلتعة، وسعد مولى حاطب. ثلاثة نفر.

قال ابن هشام: حاطب بن أبي بلتعة، واسم أبي بلتعة: عمرو، لَخْميّ، وسعد مولى حاطب، كلبيّ.

قال ابن إسحاق: ومن بني عبدالدّار بن قُصَيّ: مُصْعب بن عُمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدّار بن قُصَيّ، وسُويبط بن سعد بن حُرَيملة بن مالك بن عُمَيلة بن السّباق بن عبدالدار بن قُصَيّ. رجلان.

ومن بني زُهرة بن كلاب: عبدالرَحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة، وسعد بن أبي وقّاص وأبو وقّاص مالك بن أهيب بن عبدمناف بن زُهرة. وأخوه عُمير بن أبي وقّاص.

ومن حلفائهم: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زُهير بن ثَور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هَزل بن قائش بن دُريم بن القَيْن بن أهْود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة.

قال ابن هشام: ويقال: هزان بن قاس بن ذَر \_ ودهير بن ثور.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن مسعود بن الحارث بن شَمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل، ومسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبدالعُزَّى بن حمالة بن غالب بن محلّم بن عائذة بن سُبيع بن الهُون بن خُزيمة، من القارة.

قال ابن هشام: القارة: لقب لهم. ويقال: قد أنصف القارة من راماها(١)

وكانوا رُماة .

قال ابن إسحاق: وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نَضْلة بن غُبْشان بن سُلَيم بن مَلْكان بن أَفْصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، من خُزاعة.

<sup>(</sup>۱) جمهرة الأمثال ۱/٥٥، ٥٦ لأبي هلال العسكري، ومجمع الأمثال للميداني ٢/١٠٠، وأخبار الدولة العباسية ١٢٠، وشرح نهج البلاغة ١٣٠/١٢٠، والعقد الفريد ٣١١/٥.

قال ابن هشام: وإنّما قيل له: ذو الشمالين، لأنه كان أعسر، واسمه عُمير.

قال ابن إسحاق: وخبّاب بن الأرتّ، ثمانية نفر.

قال ابن هشام: خبّاب بن الأرت، من بني تميم، وله عقِب، وهم بالكوفة، ويقال: خبّاب من خُزاعة.

قال ابن إسحاق: ومن بني تَيم من مُرَّة، أبو بكر الصِّدِّيق، واسمه عتيق بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم.

قال ابن هشام: اسم أبي بكر. عبدالله، وعتيق: لقب، لحسن وجهه وعثقه.

قال ابن إسحاق: وبلال، مولى أبي بكر ـ وبلال مولّد من مولّدي بني جُمح، اشتراه أبو بكر من أُميَّة بن خَلَف، وهو بـلال بن رباح، لا عقب لـه، وعامر بن فُهَيرة.

قال ابن هشام: عامر بن فُهَيرة، مولّد من مُولّدي الأسد، أسود، اشتراه أبو بكر منهم.

قال ابن إسحاق: وصُهَيب بن سنان، من النَّمِو بن قاسط.

قال ابن هشام: النمِر: ابن قاسط بن هِنْب بن أفصى بن جَدِيلة بن أسد بن أسد بن ربيعة بن نـزار. ويقال: أفصى بن دُعميّ بن جَدعان بن أسد بن ربيعة بن نـزار، ويقال: صُهيب، مولى عبدالله بن جُدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم ويقال: إنه رُوميّ. فقال بعض من ذكر إنه من النمر بن قاسط: إنما كان أسيراً في الروم فاشتري منهم. وجاء في الحديث عن النبيّ ـ عَنْهُ -: «صُهيب سابق الروم» (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢٢٦/٣ وإسناده ضعيف لإرساله، والـذهبي في سير أعـلام النبلاء ١٩/٢

قال ابن إسحاق: وطلحة بن عُبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم، كان بالشأم، فقدِم بعد أن رجع رسول الله - عَنْ من بدر، فكلّمه، فضرب له بسهمه فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجرك». خمسة نفر.

قال ابن إسحاق: ومن بني مخزوم بن مُرّة: أبو سَلَمة بن عبدالأسد واسم أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلل بن عمر بن مخزوم، وشمّاس بن عثمان بن الشريد بن سُويد بن هَرْميّ بن عامر بن مخزوم.

قال ابن هشام: واسم شمّاس: عثمان، وإنّما سُمّي شمّاساً، لأنّ شمّاساً من الشمامِسة قَدِم مكة في الجاهلية، وكان جميلاً، فعجِب الناس من جماله. فقال عُتبة بن ربيعة وكان خال شمّاس ها أنا آتيكم بشمّاس أحسن منه، فأتى بابن أخته عثمان فسُمّي شمّاساً، فيما ذكر ابن شهاب الزُهْريّ وغيره.

قال ابن إسحاق: والأرقم بن أبي الأرقم، واسم أبي الأرقم: عبد مَناف بن أسد وكان أسد يُكَنِّى: أبا جُنْدب بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وعمّار بن ياسر.

قال ابن هشام: عمَّار بن ياسر، عنْسيّ ، من مَذْحِج.

قال ابن إسحاق: ومُعَتِّب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عَفیف بن كُليب بن حُبْشِيَّة بن سَلول بن كعب بن عمرو، حلیف لهم من خُزاعة، وهو الذي يُدْعَى: عَيْهامة. خمسة نفر.

ومن بني عدِيّ بن كعب: عمر بن الخطّاب بن نُفيل بن عبدالعُزَّى بن رياح بن عبدالله بن قُرْط بن رَزاح بن عدِيّ وأخوه زيد بن الخطّاب، ومِهْجَع، مولى عمر بن الخطاب، من أهل اليمن، وكان أول قتيل من المسلمين بين الصفين يوم بدر، رُمي بسهم.

قال ابن هشام: مِهْجَع، من عكّ بن عدنان.

قال ابن إسحاق: وعمرو بن سُراقة بن المعتمِر بن أنس بن أذاة بن عبدالله بن قُرْط بن زِياح 'بن رَزاح بن عدِيّ بن كعب، وأخوه عبدالله بن سُراقة، وواقد بن عبدالله بن عبد مَناف بن عمر بن تعلبة بن يَرْبوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم، حليف لهم، وخَوْلَى بن أبي خَوْلى، ومالك بن أبي خَوْلى، حليفان لهم.

قال ابن هشام: أبو خَوْلى، من بني عجْل بن لُجيم بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل.

قال ابن إسحاق: وعامر بن ربيعة، حليف آل الخطّاب، من عنز بن وائل.

قال ابن هشام: عَنز بن وائل: ابن قاسط بن هِنْب بن أفْصى بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ويقال: أفْصى: ابن دُعْمى بن جَديلة.

قال ابن إسحاق: وعامر بن البُكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غِيرة ، من بني سعد بن ليث؛ وعاقل بن البُكير؛ وخالد بن البُكير، وإياس بن البُكير، حلفاء بني عدِي بن كعب، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل بن عبدالعُزَّى بن عبدالله بن قُرْط بن رَزاح بن عدي بن كعب، قدم من الشام بعد ما قدِم رسول الله - على من بدر، فكلمه، فضرب له رسول الله - على بسهمه، قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك. أربعة عشر رجلاً.

ومن بني جُمح بن عَمرو بن هُصيص بن كعب: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهْب بن حُذافة بن جُمَح، وابنه السائب بن عثمان، وأخواه قُدامة بن مظعون، وعبدالله بن مظعون، ومَعْمَر بن حبيب بن وهْب بن حُذافة بن جُمَح. خمسة نفر.

ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن خُنيس بن حُذافة بن قيس بن عدِيّ بن سعد بن سهم. رجل. قال ابن إسحاق: من بني عامر بن لُؤيّ، ثم من بني مالك بن حِسْل بن عامر: أبو سَبرة ابن أبي رُهْم بن عبدالعُزّى بن أبي قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل، وعبدالله بن مخرمة بن عبدالعُزّى بن قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك، وعبدالله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل ـ كان خرج مع أبيه سُهيل بن عمرو، فلما نزل الناس بدراً فو إلى رسول الله ـ عَنْ -، فشهدها معه ـ وعُمير بن عوف، مولى سُهيل بن عمرو، وسعد بن خَوْلة، حليف لهم خمسة نفر.

قال ابن هشام: سعد بن خولة من اليمن.

قال ابن إسحاق: ومن بني الحارث بن فِهْر: أبو عُبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلك بن أهيب بن ضبّة بن الحارث، وعمرو بن الحارث بن زُهير بن أبي شدّاد بن ربيعة بن هلك بن أهيب بن ضبّة بن الحارث؛ وسُهيل بن وهب بن ربيعة بن هلك بن أبي أهيب بن ضبّة بن الحارث؛ وأخوه صفوان بن وهب، وهما ابنا بيضاء؛ وعمرو بن أبي مسرّح بن ربيعة بن هلك بن أهيب بن ضبّة بن الحارث؛ فأخوه بن أهيب بن ضبّة بن الحارث. خمسة نفر.

فجميع من شهد بدراً من المهاجرين، ومن ضرب لـه رسول الله ـ ﷺ ـ بسهمه وأجره، ثلاثة وثمانون رجلًا.

قال ابن هشام: كثير من أهل العلم، غير ابن إسحاق، يذكرون في الله الحرين ببدر، في بني عامر بن لُؤَيّ: وهْب بن سعد بن أبي سرح، وحاطب بن عمرو؛ وفي بني الحارث بن فِهْر: عِياض بن زهير.

قال ابن إسحاق: وشهد بدراً مع رسول الله \_ على \_ من المسلمين، ثم من الأنصار، ثم من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ثم من بني عبدالأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: سعد بن مُعاذ بن النعمان بن امريء القيس بن زيد بن عبد الأشهال؛ وعمرو بن مُعاذ بن النعمان؛ والحارث بن أوس بن مُعاذ بن النعمان

والحارث بن أنس بن رافع بن امريء القيس.

ومن بني عُبيد بن كعب بن عبد الأشهل: سعد بن زيد بن مالك بن عُبيد. ومن بني زُعورا بن عبد الأشهل - قال ابن هشام: ويقال: زُعُورا بسلمة بن سلامة بن وقش بن زُغبة ، وعبّاد بن بِشْر بن وقش بن زُغبة بن زُعُورا وسلمة بن ثابت بن وقش؛ ورافع بن يزيد بن كُرْز بن سكن بن زُعُورا والحارث بن خزمة بن عديّ بن أُبيّ بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج حليف لهم من بني عوف بن الخزرج. ومحمد بن مَسْلمة بن خالد بن عديّ بن مَجْدعة بن حارثة بن الحارث حليف لهم من بني حارثة بن الحارث حليف لهم من بني حارثة بن الحارث حليف لهم من عرية بن الحارث حليف لهم من بني حارثة بن الحارث عليق بن مَجْدعة بن حارثة بن الحارث، وسلمة بن أسلم بن حُريش بن عديّ بن مَجْدعة بن حارثة بن الحارث حليف لهم من بني حارثة بن الحارث، حليف لهم من بني حارثة بن الحارث .

قال ابن هشام: أسلم: بن حُرَيْس بن عديّ.

قال ابن إسحاق: وأبو الهيثم بن التّيهّان، وعُبيد بن التّيهان.

قال ابن هشام: ويقال: عتيك بن التَّيُّهان.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن سهل. خمسة عشر رجلًا.

قال ابن هشام: عبدالله بن سهل: أخو بني زَعُورا؛ ويقال؛ من غسّان.

قال ابن إسحاق: ومن بني ظَفَر، ثم من بني سَواد بن كعب، وكعب: هو ظفَر ـ قال ابن هشام: ظَفَر: ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد؛ وعُبيد بن أوس بن مالك بن سواد. رجلان.

قال ابن هشام: عُبيد بن أوس الذي يقال له: مقرّن، لأنه قرن أربعة أسرى في يوم بدر. وهو الذي أسر عَقِيل بن أبي طالب يومئذ.

قال ابن إسحاق: ومن بني عبد بن رِزاح بن كعب: نصر بن الحارث بن عبد؛ ومعتب بن عبد. ومن حلفائهم، من بَلِّي: عبدالله بن طارق. ثلاثة نفر.

ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: مسعود بن سعد بن عامر بن عديّ بن جُشَم بن مَجْدعة بن حارثة.

قال ابن هشام: ويقال: مسعود بن عبد سعد.

قال ابن إسحاق: وأبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جُشَم بن مُجْدعة بن حارثة.

ومن حلفائهم، ثم من بَليّ: أبو بُـرْدة بن نيار، واسمـه: هانيء بن نيار بن عمرو بن عُبيد بن كِـلاب بن دُهْمان بن غَنْم بن ذُبيان بن هُمَيم بن كاهل بن ذُهْل بن هُنيّ بن بَليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة. ثلاثة نفر.

قال ابن إسحاق: ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، ثم من بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: عاصم بن ثابت بن قيس. وقيس أبو الأقلح بن عصمة بن مالك بن أمّة بن ضُبيعة ـ ومعتب بن قُشير بن مُليل بن زيد بن العَطَّاف بن ضُبيعة؛ وأبو مُليل بن الأزعر بن زيد بن العَطَّاف بن ضُبيعة؛ وأبو مُليل بن العَطَّاف بن ضُبيعة. العَطَّاف بن ضُبيعة وعمرو بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العَطَّاف بن ضُبيعة.

قال ابن إسحاق: عُمير بن مَعْبد.

قال ابن إسحاق: وسهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مُجْدعة بن الحارث بن عمرو، وعمرو الذي يقال له: بحزج بن حَنس بن عوف بن عمرو بن عوف. خمسة نفر.

ومن بني أميَّة بن زيد بن مالك: مُبشِّر بن عبدالمنذر بن زَنبر بن زيد بن أُميَّة ؛ ورفاعة بن عبد المنذر بن زَنبر ؛ وسعد بن عُبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أُميَّة . وعُوَيم بن ساعدة ؛ ورافع بن عُنْجدة \_ وعُنْجدة أمّه ، فيما قال ابن هشام \_ وعُبيد بن أبي عُبيد ؛ وثعلبة بن حاطب .

وزعموا أنّ أبا لُبابة بن عبدالمنذر؛ والحارث بن حاطب خرجا مع

رسول الله \_ على المدينة، فضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر. تسعة نفر.

قال ابن هشام: ردّهما من الرُّوحاء.

قال ابن هشام: وحاطب بن عمرو بن عُبيد بن أُميّة، واسم أبي لُبابة: شير.

قال ابن إسحاق: ومن بني عُبيد بن زيد بن مالك: أُنيس بن قَتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عُبيد.

ومن حلفائهم من بَليّ: مَعن بن عدِيّ بن الجَدّ بن العَجْلان بن ضبيعة، وثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدِيّ بن العَجْلان، وعبدالله بن سَلَمة بن مالك بن الحارث بن عدِيّ بن العَجْلان؛ وزيد بن أسلم بن ثعلبة بن عديّ بن العَجْلان؛ وزيد بن أسلم بن ثعلبة بن عديّ بن العَجْلان. وخرج العَجْلان؛ ورِبْعيّ بن رافع بن زيد بن حارثة بن الجَدّ بن العَجْلان. وخرج عاصم بن عديّ بن الجَدّ بن العَجْلان، فردّه رسول الله على عاصم بن عديّ بن الجَدّ بن العَجْلان، فردّه رسول الله على المحاب بدر(۱). سبعة نفر.

ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف: عبدالله بن جُبير بن النعمان بن أميّة بن البرك ـ واسم البرك: امرؤ القيس بن ثعلبة ـ وعاصم بن قيس.

قال ابن هشام: عاصم بن قيس: ابن ثابت بن النعمان بن أميّة بن المريء القيس بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: وأبو ضَيّاح بن ثابت بن النعمان بن أُمَيَّة بن امريء القيس بن ثعلبة؛ وأبو حَنَّة.

قال ابن هشام: وهو أخو أبي ضَيّاح؛ ويقال: أبو حَبّة. ويقال لامريء القيس: البرك بن ثعلبة.

<sup>(</sup>١) وردّه لأنه بلغه شيء عن أهل مسجد الضرار وكان قد استخلفه على قُباء والعالية فردّه لينـظر في ذلك. (الروض الأنف ٩٩/٣)

قال ابن إسحاق: وسالم بن عُمير بن ثابت بن النعمان بن أُميّة بن امريء القيس بن ثعلبة.

قال ابن هشام: ويقال: ثابت: ابن عمرو بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: والحارث بن النعمان بن أميّة بن امريء القيس بن ثعلبة، وخوّات بن جُبير بن النعمان، ضرب له رسول الله ـ على على أصحاب بدر. سبعة نفر.

ومن بني جَحِجبي بن كُلْفة بن عوف بن عمرو بن عوف: منذر بن محمد بن عُقبة بن أُحيْحة بن الجلاح بن الحريش بن جَحْجَبي بن كُلْفة.

قال ابن هشام: ويقال: الحريس بن جَحْجَبَى.

قال ابن إسحاق: ومن حلفائهم من بني أُنيْف: أبو عَقيل بن عبدالله بن ثعلبة بن بَيْحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أُنيْف بن جُشَم بن عبدالله بن تَيْم بن إراش بن عامر بن عُمَيْلة بن قَسْمِيل بن فَران بن بَليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة. رجلان.

قال ابن هشام: ويقال تميم بن إراشة، وقُسْميل بن فاران.

قال ابن إسحاق: ومن بني غَنْم بن السَّلْم بن امريء القيس بن مالك بن الأوس: سعد بن خَيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النّحاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم؛ ومنذر بن قُدامة بن عَرْفجة؛ ومالك بن قُدامة بن عَرْفجة.

قال ابن هشام: عَـرْفَجة: ابن كعب بن النّحَـاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم.

قال ابن إسحاق: والحارث بن عَرْفجة؛ وتميم، مولى بني غَنْم. خمسة نفر.

قال ابن هشام: تميم: مولى سعد بن خيثمة.

قال ابن إسحاق: ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عَوف: جبر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن هَيْشة بن الحارث بن أُميّة بن معاوية ؛ ومالك بن نُمَيلة ، حليف لهم من مُزَينة ؛ والنعمان بن عصر ، حليف لهم من بَلّي: ثلاثة نفر.

فجميع من شهد بـدراً من الأوس مع رسـول الله \_ ﷺ \_ ومن ضرب لـه بسهمه وأجره، أحد وستون رجلًا.

قال ابن إسحاق: وشهد بدراً مع رسول الله - على من المسلمين، ثم من الأنصار ثم من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ثم من بني الحارث بن الخزرج، ثم من بني امريء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امريء القيس؛ وسعد بن ربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امريء القيس؛ وعبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس بن عمرو بن امريء القيس؛ وخلاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امريء القيس، أربعة نفر.

ومن بني زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: بَشير بن سعد بن ثعلبة بن خِلاس بن زيد \_ قال ابن هشام: ويقال: جُلاس، وهو عندنا حطأ \_ وأخوه سماك بن سعد. رجلان.

ومن بني عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: سُبيع بن قيس بن عَيشة ، وعبّاد بن قيس بن عَيشة ، أخوه.

قال ابن هشام: ويقال: قيس: ابن عَبَسة بن أُميّة.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن عُبْس. ثلاثة نفر.

ومن بني أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن

الخزرج: يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر، وهو الذي يقال له: ابن فسُحم. رجل.

قال ابن هشام: فُسحم أمّه، وهي امرأة من القَيْن بن جَسْر.

قال ابن إسحاق: ومن بني جُشَم بن الحارث بن الخزرج، وزيد بن الحارث بن الخزرج، وهما التوءمان: خُبيب بن إساف بن عُتبة بن عمرو بن خَدِيج بن عامر بن جُشم؛ وعبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه بن زيد؛ وأخوه حُرَيث بن زيد بن ثعلبة؛ زعموا، وسفيان بن بشر. أربعة نفر.

قال ابن هشام: سفيان بن نُسر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد.

قال ابن إسحاق: ومن بني جِدَارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: تميم بن يعار بن قيس بن عديّ بن أُميّة بن جِدارة؛ وعبدالله بن عُمير من بني حارثة.

قال ابن هشام: ويقال: عبدالله بن عُمير بن عدِيّ بن أُميّة بن جِدارة. قال ابن إسحاق: وزيد بن المزيّن بن قيس بن عديّ بن أُميّة بن جِدارة. قال ابن هشام: زيد بن المُرَي.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن عرفطة بن عدِيّ بن أُميّة بن جِدارة، أربعة نفر.

ومن بني الأبجر، وهم بنو خُـدْرة، بن عوف بن الحارث بن الخزرج: عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمرو بن عبّاد بن الأبجر. رجل.

ومن بني عوف بن الخزرج، ثم من بني عُبيد بن مالك بن سالم بن غُنم بن عوف بن الخزرج، وهم بنو الحُبْلي - قال ابن هشام: الحُبْلي: سالم بن غَنْم بن عوف، وإنّما سُمّي الحُبْلي، لِعظَم بطنه -: عبدالله بن عبدالله بن أبيّ بن مالك بن الحارث بن عُبيد المشهور بابن سلول، وإنّما

سَلول امرأة، وهي أمّ أُبَيّ: وأوس بن خَوْلَى بن عبدالله بن الحارث بن عُبيد. رجلان.

ومن بني جَزء بن عدِي بن مالك بن سالم بن غَنْم: زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزء، وعُقبة بن وهب بن كَلَدة، حليف لهم من بني عبدالله بن غطفان؛ ورفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غَنْم، وعامر بن سلمة بن عامر، حليف لهم من أهل اليمن. قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن سلمة وهو من بَليّ، من قُضاعة.

قال ابن إسحاق: وأبو حُميضة مَعْبَد بنْ عبّاد بن قُشَير بن المقدَّم بن سالم بن غَنْم.

قال ابن هشام: مَعبد بن عبادة بن قَشْغَر بن المقدّم، ويقال: عُبادة بن قيس بن القُدْم.

قال ابن إسحاق: وعامر بن البُكَير، حليف لهم. ستة نفر.

قال ابن هشام: عامر بن العُكير، ويقال: عاصم بن العُكير.

قال ابن إسحاق: ومن بني سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج، ثم من بني العَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم: نوفل بن عبدالله بن نَضْلة بن مالك بن العَجْلان رجل.

ومن بني أصرم بن فِهْر بن تعلبة بن غَنْم بن سالم بن عوف \_ قال ابن هشام: هذا غَنْم بن عوف، أحو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وغَنْم بن سالم، الذي قبله على ما قال ابن إسحاق \_: عُبادة بن الصّامت بن قيس بن أصرم، وأخوه أوس بن الصّامت. رجلان.

ومن بني دعد بن فِهْر بن تعلبة بن غَنْم: النعمان بن مالك بن تعلبة بن دعد، والنعمان الذي يقال له. قُوْقل. رجل.

ومن بني قُريُوش بن غَنْم بن أُميّة بن لَوْذان بن سالم \_ قال ابن هشام :

ويقال قُرْيوس بن غَنْم ـ ثابت بن هزّال بن عمرو بن قريوش. رجل.

وَمَنَ بَنِي مَـرُضَحَة بِن غَنْم بِن سَـالَم: مالَـك بِن الدُّخْشُم بِن مَـرُضَحَة. رجل.

قال ابن هشام: مالك بن الدُّخشُم: ابن مالك بن الدُّخشُم بن مَرْضَخَة.

قال ابن إسحاق: ومن بني لَوْذان بن سالم: ربيع بن إياس بن عمرو بن غَنْم بن أُميَّة بن لَوْذَان، وأخوه وَرَقة بن إياس، وعمرو بن إياس، حليف لهم من أهل اليمن. ثلاثة نفر.

قال ابن هشام: ويقال: عمرو بن إياس، أخو ربيع وورقة.

قال ابن إسحاق: ومن حلفائهم من بَليّ، ثم من بني غُصَينة - قال ابن هشام: غُصَينة، أمّهم، وأبوهم عمرو بن عمارة - المجذّر بن ذِياد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالك بن غُصَينة بن عمرو بن بُتيْرة بن مَشْنُوّ بن قَسْر بن تَيْم بن إراش بن عامر بن عُميلة بن قِسْمِيل بن فَـرَان بن بَليّ بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة.

قال ابن هشام: ويقال: قسَرْ بن تميم بن إراشة، وقسميل بن فاران. واسم المجذّر: عبدالله.

قال ابن إسحاق: وعُبادة بن الخَشْخاش بن عمرو بن زُمْزُمَة، ونَحّاب بن ثعلبة بن حَزْمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة.

قال ابن هشام: ويقال بَحّاث بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن ثعلبة بن حَزْمة بن أصرم. وزعموا أنَّ عُتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية ـ حليف لهم ـ من بَهـراء، قد شهـد بدراً، خمسة نفر.

قال ابن هشام: عُتبة بن بَهْز، من بني سُليم.

قال ابن إسحاق: ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، ثم من بني تعلبة بن الخزرج بن ساعدة: أبو دُجانة، سِماك بن خَرَشَة.

قال ابن هشام: أبو دُجانة: سِماك بن أوس بن خَرَشَة بن لَوْذان بن عبد ودْ بن زيد بن تعلبة.

قال ابن إسحاق: والمنذر بن عمرو بن خُنيس بن حارثة بن لَـوْذان بن عبد ودّ بن زيد بن ثعلبة. رجلان.

قال ابن هشام: ويقال: المنذر: ابن عمرو بن خُنْبَش.

قال ابن إسحاق: ومن بني البَدِيّ بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن البدِيّ، ومالك بن عمرو بن البدِيّ، ومالك بن مسعود وهو إلى البديّ. رجلان.

قال ابن هشام: مالك بن مسعود: ابن البديّ، فيما ذكر لي بعض أهل العلم.

قال ابن إسحاق: ومن بني طَريف بن الخزرج بن ساعدة: عبد ربّه بن حَقّ بن أوس بن وقش بن ثعلبة بن طَريف. رجل.

ومن حلفائهم، من جُهينة: كعب بن حِمار بن ثعلبة.

قال ابن هشام: ويقال: كعب: ابن جماز، وهو من غُبشان.

قال ابن إسحاق: وضَمْرة وزياد وبَسْبس، بنو عمرو.

قال ابن هشام: ضَمْرة وزياد، ابنا بِشْر.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن عامر، من بَلِّي. خمسة نفر.

ومن بني جُشَم بن الخررج، ثم من بني سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن سارِدة بن تَزِيد بن جُشم بن الخزرج، ثم من بني حَرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن عَمرو بن الجَمُوح بن زيد بن

حَسرام، والحُباب بن المنسذر بن الجَمُوح بن زيد بن حَسرام؛ وعُميسر بن الحُمام بن الجَموح بن زيد بن حَرام؛ وتمهم مسولى خَراش بن الصّسّة، وعبدالله بن عمرو بن حَرام بن تعلبة بن حَرام، ومُعاذ بن عمرو بن الجَموح؛ ومُعوّذ بن عمرو بن الجَموح بن ويد بن حَرام، وخلاد بن عمرو بن الجَموح بن زيد بن حَرام، وخلاد بن عمرو بن الجَموح بن زيد بن حَرام، وحبيب بن امسود، ويد بن حَرام؛ وعُقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حَرام، وحبيب بن امسود، مولى لهم، وثابت بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حَرام. اثنا عشر رجلاً.

قال ابن هشام: وكلّ ما كان ها هنا الجَموح، فهو الجَموح بن زيد بن حَرام، إلا ما كان من جدّ الصّمّة بن عمرو، فإنه الجَموح بن حَرام.

قال ابن هشام: عُمير بن الحارث: ابن لَمُبْدَة بن تعلبة.

قال ابن إسحاق: ومن بني عُبيد بن عدي بن أغنم بن كعب بن سَلِمة ، ثم من بني خُنساء بن سِنان بن عُبيد: بِشْر بن البراء بن مَعرور بن صخر بن مالك بن خنساء ، والطُفيل بن النَعمان بن خنساء ، والطُفيل بن النَعمان بن خنساء ، وسنان بن صيفي بن صخر بن خنساء ، وعبدالله بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء ، وعبدالله بن صخر بن خنساء ، وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء ، وخارجة بن حُميّر ، وعبدالله بن حُميّر ، حليفان لهم من أميّة بن خنساء ، وخارجة بن حُميّر ، وعبدالله بن حُميّر ، حليفان لهم من أميّة بن بني دُهمان . تسعة نفر .

قال ابن هشام: ويقال: جبّار: بن صخر بن أُميّة بن خُناس.

قال ابن إسحاق: ومن بني خُناس بن سِنان بن عُبيد: يزيد بن المنذر بن سرح بن خُناس، وعبدالله بن المنذر بن سرح بن خُناس، وعبدالله بن النعمان بن بَلْدَمَة.

قال ابن هشام: ويقال: بلذُمة وبلدُمة.

قال ابن إسحاق: والضّحّاك بن حارثة بن زيمه بن ثعلبة بن عُبيه بن عدّي، وسواد بن زُريق بن ثعلبة بن عُبيد بن عدِيّ.

قال ابن هشام: ويقال: سواد: ابن رزن بن زيد بن ثعلبة.

قال ابن إسحاق: ومَعْبد بن قيس بن صخر بن حَدرام بن ربيعة بن عديّ بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة. ويقال: مَعْبد بن قيس: ابن صيفيّ بن صخر بن حَرام بن ربيعة، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وعبدالله بن قيس بن صخر بن حَرام بن ربيعة بن عدي بن غُنْم. سبعة نفر. ومن بني النعمان بن سِنان بن عُبيد: عبدالله بن عبدمناف بن النعمان، وجابر بن عبدالله بن رئاب بن النعمان: وخُليدة بن قيس بن النعمان. والنعمان بن سنان، مولى لهم. أربعة نفر.

ومن بني سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة، ثم من بني حَـدِيدة بن عمرو بن غَنْم بن سواد ـ قال ابن هشام: عمرو بن سواد، ليس لسواد ابن يقال له غنم ـ: أبو المنذر، وهو يزيد بن عامر بن حَدِيدة؛ وسليم بن عمرو بن حَديدة؛ وقطبة بن عامر بن حَديدة؛ وعنترة مولى سُليم بن عمرو. أربعة نفر.

قال ابن هشام: عنترة، من بني سُلَيم بن منصور، ثم من بني ذَكُوان.

قال ابن إسحاق: ومن بني عدِيّ بن نابي بن عمرو بن سواد بن غَنْم: عبْس بن عامر بن عدِيّ، وثعلبة بن غَنْمة بن عديّ، وأبو اليَسَر، وهو كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو بن غَنْم بن سواد، وسهل بن قيس بن أبي كعب بن القيّن بن كعب بن سواد، وعمرو بن طَلْق بن زيد بن أُميّة بن سنان بن كعب بن غنْم، ومُعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدِيّ بن كعب بن عديّ بن أسد بن عائد بن عديّ بن كعب بن عديّ بن أسد بن ساردة بن تزيد بن حمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. ستة نفر.

قال ابن هشام: أوس: ابن عبّاد بن عدِيّ بن كعب بن عمرو بن أُدّى بن سعد.

قال ابن هشام: وإنَّما نَسَب ابنُ إسحاق مُعاذَ بن جبل في بني سواد، وليس منهم، لأنه فيهم. قال ابن إسحاق: والذين كسروا آلهة بني سَلِمة: مُعاذ بن جبل، وعبدالله بن أُنيس، وتعلبة بن غَنَمة، وهم في بني سواد بن غَنْم.

قال ابن إسحاق: ومن بني زُريق بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشَم بن الخزرج، ثم من بني مُخَلّد بن عامر بن زُريق - قال ابن هشام: ويقال: عامر: ابن الأزرق - قيس بن مُحْصِن بن خالد بن مخلّد.

قال ابن هشام: ويقال: قيس: ابن حصْن.

قال ابن إسحاق: وأبو خالد وهو الحارث بن قيس بن خالد بن مخلّد، وجبير بن إياس بن خالد، بن مخلّد، وأبو عبادة، وهو سعد بن عثمان بن خَلَدة بن مخلّد، وأخوه عُقبة بن عثمان بن خَلَدة، بن مُخلّد، وذَكُوان بن عبد قيس بن خَلَدة بن مخلّد؛ ومسعود بن خَلَدة، بن عامر بن مخلّد. سبعة نفر.

ومن بني خالد بن عامر بن زُريق: عبّاد بن قيس بن عامر بن خالـد. رجل.

ومن بني خالدة بن عامر بن زُريق: أسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خَلَدة، والفاكه بن بشر بن الفاكه بن زيد بن خَلَدة.

قال ابن هشام: بُسْر بن الفاكه.

قال ابن إسحاق: ومُعاق بن ماعص بن قيس بن خَلَدة؛ وأخوه: عائذ بن ماعص بن قيس بن خَلَدة. خمسة نفر.

ومن بني العَجْلان بن عصرو بن عامر بن زُريق: رفاعة بن رافع بن العَجْلان، وأخوه خلّاد بن رافع بن مالك بن العَجْلان، وعُبيد بن زيد بن عامر بن العَجْلان. ثلاثة نفر.

ومن بني بَياضة بن زُريق: زياد بن لَبِيد بن ثعلبة بن سِنان بن عــامر بن عدِيّ بن أُميّة بن بَياضة؛ وفروة بن عمرو بن وذْفة بن عُبيد بن عامر بن بياضة.

قال ابن هشام: ويقال: وَدْفة.

قال ابن إسحاق: وخالد بن قيس بن مالك بن العَجْلان بن عامربن بياضة: ورُجَيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة.

قال ابن هشام: ويقال: رُخَيلة.

قال ابن إسحاق: وعطيّة بن نُـويـرة بن عـامـر بن عـطيّـة بن بَيـاضـة؛ وخليفة بن عدِيّ بن عمرو بن مالك بن عامر بن فُهيْرة بن بياضة. ستة نفر.

قال ابن هشام: ويقال: عُلَيفة.

قال ابن إسحاق: ومن بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج: رافع بن المُعَلّى بن لَوْذان بن حارثة بن عدِيّ بن زيد بن ثعلبة بن زيد مَناة بن حبيب. رجل.

قال ابن إسحاق: ومن بني النّجار، وهو تَيْم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، ثم من بني غَنْم بن مالك بن النّجار، ثم من بني ثعلبة بن عبد عوف بن غَنْم: أبو أيوب حالد بن زيد بن كُليب بن ثعلبة. رجل.

ومن بني عُسيرة بن عبد عوف بن غَنْم: ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عُسيرة. رجل.

قال ابن هشام: ويقال؛ عُسير، وعُشيرة.

قال ابن إسحاق: ومن بني عمرو بن عوف بن غَنْم: عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو، وسُراقة بن كعب بن عبدالعُزَّى بن غَزِية بن عمرو. رجلان.

ومن بني عُبيد بن ثعلبة بن غَنْم: حارثة بن النعمان بن زيد بن عُبيد، وسليم بن قيس بن قَهْد: واسم قَهْد: خالد بن قيس بن عُبيد. رجلان.

قال ابن هشام: حارثة بن النعمان: ابن نَفْع بن زيد.

قال ابن إسحاق: ومن بني عائذ بن ثعلبة بن غنم \_ ويقال عابد فيما قال ابن هشام \_: سهيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ، وعدي بن المرَّغْباء، حليف لهم من جُهينة، رجلان.

ومن بني زيد بن ثعلبة بن غَنْم: مسمود بن أوس بن زيد؛ وأبو خُزيمة بن أوس بن زيد؛ بن صواد بن خُزيمة بن أوس بن زيد؛ بن أصرم بن زيد، ورافع بن الحارث بن سواد بن زيد. ثلاثة نفر.

ومن بني سواد بن مالسك بن غَنْم: عوف، ومُعوَّذ، ومُعاذ، بنو الحارث بن رفاعة بن سواد؛ وهم بنو عفراء.

قال ابن هشام: عفراء بنت عُبيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النّجار، ويقال: رفاعة: ابن الحارث بن سواد.

قال ابن إسحاق: والنعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد؛ ويقال: نعيمان فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وعامر بن مخلّد بن الحارث بن سواد؛ وعبدالله بن قيس بن خالد بن خَلَدة بن الحارث بن سواد، وعُصَيمة، حليف لهم من أشجع، ووديعة بن عمرو، حليف من جُهينة؛ وثابت بن عمرو بن زيد بن عدِيّ بن سواد. وزعموا أنّ أبا الحمراء، مولى الحارث بن عفراء، قد شهد بدراً. عشرة نفر.

قال ابن هشام: أبو الحمراء، مولى الحارث بن رفاعة.

قال ابن إسحاق: ومن بني عامر بن مالك بن النّجار ـ وعامر: مبذول ـ ثم من بني عتيك بن عمرو بن مبذول: ثعلبة بن عمرو بن مِحْصَن بن عمرو بن عَتِيك وسهل بن عَتِيك بن عمرو بن النعمان بن عَتِيك والحارث بن الصّمّة بن عمرو بن عَتِيك، كُسِر به بالرَّوْحاء فضرب له رسول الله ـ عَتِيك ـ بسهمه. ثلاثة نفر.

ومن بني عمرو بن مالك بن النّجّار ـ وهم بنو حُدَيلة ـ ثم من بني قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النّجّار.

قال ابن هشام: حُدَيلة بنت مالك بن زيدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج، وهي أمّ معاوية بن عمرو بن مالك بن النّجار، فبنو معاوية بنتسبون إليها.

قال ابن إسحاق: أُبِيّ بن كعب بن قيس، وأنس بن مُعاذ بن أنس بن قيس. رجلان.

ومن بني عَدِيّ بن عمرو بن مالك بن النّجار.

قال ابن هشام: وهم بنو مَغالة بنت عوف بن عبد مَناة بن عصرو بن مالك بن كِنانة بن خُريمة، ويقال: إنها من بني زُرَيق، وهي أمّ عديّ بن عمرو بن مالك بن النّجار، فبنو عَدِيّ يُنسبون إليها.

أوس بن ثابت بن المنذر بن حَرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عـدِيّ ، وأبو شيخ أُبَيِّ بن ثابت بن المنذر بن حَرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عدِيّ .

قال ابن هشام: أبو شيخ بن أبي بن ثابت، أخو حسّان بن ثابت.

قال ابن إسحاق: وأبو طلحة، وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن عديّ. ثلاثة نفر.

ومن بني عديي بن النجار، ثم من بني عديي بن عامر بن غنم بن النجار: حارثة بن سُراقة بن الحارث بن عديي بن مالك بن عديي بن عامر وهو أبو حكيم، وعمر بن ثعلبة بن وهب بن عديي بن مالك بن عديي بن عامر وهو أبو حكيم، وسليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك بن عديي بن عامر، وأبو سليط، وهو أسيرة بن عمرو، وعمرو أبو خلوجة بن قيس بن مالك بن عديي بن عامر، وعامر بن عامر، وثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عديي بن عامر، وعامر بن أمية بن زيد بن الحسماس بن مالك بن عدي بن عامر، ومُحرز بن عامر بن

مالك بن عدِي بن عامر، وسواد بن غَزِيّة بن أهْيَب، حليف لهم من بَليّ. ثمانية نفر.

قال ابن هشام: ويقال: سوَّاد.

قال ابن إسحاق: ومن بني حرام بن جُنْدب بن عامر بن غَنْم بن عديّ بن النّجّار: أبو زيد قيس بن سكن بن قيس بن زُعُوراء بن حَرام، وأبو الأعور بن الحارث بن ظالم بن عبْس بن حَرام.

قال ابن هشام: ويقال: أبو الأعور: الحارث بن ظالم.

قال ابن إسحاق: وسُليم بن مِلحان، وحَرام بن مِلْحان ـ واسم مِلْحان: مالك بن خالد بن زيد بن حَرام. أربعة نفر.

ومن بني مازن بن النّجّار، ثم من بني عوف بن مبذول بن عمرو بن غَنْم بن مازن بن النّجّار: قيس بن أبي صعصعة، واسم أبي صعصعة: عمرو بن عوف؛ وعُصَيمة، عمرو بن عوف؛ وعُصَيمة، حليف لهم من بني أسد بن خُزيمة: ثلاثة نفر.

ومن بني خنساء بن مبذول بن عمرو بن مازن: أبو داود عُمَير بن عامر بن مالك بن خنساء، وسُراقة بن عمرو بن عطيّة بن خنساء. رجلان.

ومن بني ثعلبية بن مازن بن النّجار: قيس بن مُخَلّد بن ثعلبة بن صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة. رجل.

ومن بني دينار بن النّجار، ثم من بني مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النّجار: النعمان بن عبد عمرو بن مسعود، والضّحَاك بن عبد عمرو بن مسعود، وسُليم بن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن حارثة بن دينار، وهو أخو الضّحّاك والنّعمان ابني عبد عمرو، لأمّهما ، وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة، وسعد بن سُهيل بن عبدالأشهل: خمسة نفر.

ومن بني قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن النَّجار:

كعب بن زيد بن قيس، وبُجير بن أبي بُجَير، حليف لهم. رجلان.

قال ابن هشام: بُجير: من عبْس بن بغيض بن رَيْث بن غَطَف ان، ثم من بني جَذِيمة بن رَواحة.

قال ابن إسحاق: فجميع من شهد بدراً من الخزرج مئة وسبعون رجلًا.

قال ابن هشام: وأكثر أهل العِلم يذكر في الخزرج ببدر، في بني العَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج: عُتبان بن مالك بن عمرو بن العَجْلان، ومُلَيل بن وَبْرَة بن خالد بن العجْلان، وعِصْمة بن الحُصَيْن بن وَبرة بن خالد بن العَجْلان.

وفي حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الخزرج، وهم في بني زُريق هلال بن المُعَلَّى بن لَوْذان بن حارثة بن عدِي بن زيد بن تعلبة بن مالك بن زيد مَناة بن حبيب.

قال ابن إسحاق: فجميع من شهد بدراً من المسلمين، من المهاجرين والأنصار من شهدها منهم، ومن ضرب له بسهمه وأجره، ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلًا، من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلًا"، ومن الأوس واحد وستون رجلًا، ومن الخزرج مئة وسبعون رجلًا".

## من استُشهد من المسلمين يوم بدر "

واستُشْهِد من المسلمين يوم بدر، مع رسول الله على الم من قريش، ثم من بني المطّلب بن عبد مناف: عُبيدة بن الحارث بن المطّلب، قتله

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٧٧٤

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٧٧٤

 <sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ١٤٥/١ ـ ١٤٧، المغازي لعروة ٢٥٣، تـاريخ الـطبري ٢٧٧/٢، سيرة ابن
 کثير ٢٠١٠/١، عيون الأثر ٢٨٤/١، ٢٨٥، أنساب الأشراف ٢٩٥/١، ٢٩٦

عُتبة بن ربيعة، قطع رِجْله، فمات بالصفراء. رجل.

ومن بني زُهرة بن كِلاب. عُميسر بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة، وهو أخو سعد بن أبي وقاص، فيما قال ابن هشام، وذو الشمالين بن عبد عَمرو بن نَصْلة، حليف لهم من خُراعة، ثم من بني غُبشان. رجلان.

ومن بني عدِي بن كعب بن لُؤي: عاقبل بن البُكَير، حليف لهم من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كِنانة، ومِهْجَع، مولى عمر بن الخطّاب. رجلان.

ومن بني الحارث بن فِهْر: صفوان بن بيضاء رجل. ستة نفر.

ومن الأنصار، ثم من بني عمرو بن عوف: سعد بن خَيشمة، ومبشّر بن عبد المنذر بن زنبر. رجلان.

ومن بني الحارث بن الخزرج: يزيد بن الحارث، وهو الذي يقال له: ابن فسُحم. رجل.

ومن بني مَلِمة، ثم من بني حَرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة عُمَير بن الحُمام. رجل.

ومن بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم: رافع بن المُعَلَّى . رجل.

ومن بني النَّجَّار: حارثة بن سُراقة بن الحارث. رجل.

ومن بني غَنْم بن مالك بن النّجار: عوف ومُعَوّذ، ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد، وهما ابنا عفراء. رجلان. ثمانية نفر.

## من قُتل ببدر من المشركين (١)

وقُتل من المشركين يوم بدر من قريش، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف: حنظلة بن أبي سُفيان بن حرب بن أُميّة بن عبد شمس، قتله زيد بن حارثة، مولى رسول الله \_ ﷺ - فيما قال ابن هشام، ويقال: اشترك فيه حمزة وعليّ وزيد، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: والحارث بن الحضّرميّ، وعامر بن الحضّرميّ حليفان لهم قتل عامراً: عمّار بن ياسر، وقتل الحارث: النعمان بن عصر، حليف للأوس، فيما قال ابن هشام. وعُمير بن أبي عُمير، وابنه: مَوْلَيان لهم. قتل عُمير بن أبي عمير؛ سالم، مولى أبي حُذيفة، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وعُبيدة بن سعيد بن العاص بن أُميَّة بن عبد شمس، قتله الزُبير بن العوّام، والعاص بن سعيد بن العاص بن أُميَّة قتله عليّ بن أبي طالب. وعُقبة بن أبي مُعَيط بن أبي عمرو بن أُميَّة بن عبد شمس، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، أخو بني عمرو بن عوف، صبراً الله المعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، أخو بني عمرو بن عوف، صبراً الله المعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح،

قال ابن هشام: ويقال: قتله عليّ بن أبي طالب.

قال ابن إسحاق: وعُتبة بن ربيعة بن عبد شمس، قتله عُبيدة بن الحارث بن المطّلب.

قال ابن هشام: اشترك فيه هو وحمزة وعليّ.

قال ابن إسحاق: وشَيبة بن ربيعة بن عبد شمس، قتله حمزة بن عبدالمطّلب، والوليد بن عُتبة بن ربيعة، قتله عليّ بن أبي طالب، وعامر بن

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۱/۱٤٧١ ـ ۱٥٢، أنساب الأشراف ٢٩٦/١ ـ ٣٠١، تاريخ الإسلام (المغازي)، ١٢٥، عيون الأثر ٢٨٥/١.

٢) قُتل صبراً: شُدّت يداه ورجلاه، أو أمسك به أحد ليقتل.

عبدالله، حليف لهم من بني أنمار بن بَغيض، قتله عليّ بن أبي طالب. اثنا عشر رجلًا.

ومن بني نوفل بن عبد مَناف؛ الحارث بن عامر بن نوفل، قتله ـ فيما يذكرون ـ خبيب بن أبي إساف، أخو بني الحارث بن الخزرج، وطُعيمة بن عديّ بن نوفل، قتله عليّ بن أبي طالب، ويقال: حمزة بن عبد المطّلب. رجلان.

ومن بني أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصيِّ : زَمَعة بن الأسود بن المطّلب بن أسد.

قال ابن هشام: قتله نابت بن الجِذع، أخو بني حَرام، فيما قال ابن هشام.

ويقال: اشترك فيه حمزة وعليّ بن أبي طالب وثابت.

قال ابن إسحاق: والحارث بن زَمعة، قتله عمّار بن ياسر - فيما قال ابن هشام - وعَقِيل بن الأسود بن المطّلب، قتله حمزة وعليّ، اشتركا فيه - فيما قال ابن هشام - وأبو البَخْتَرِيّ، وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد، قتله المجذّر بن ذياد البَلويّ.

قال ابن هشام: أبو البَخْتَرِيّ : العاص بن هاشم.

قال ابن إسحاق: ونوفل بن خُويلد بن أسد، وهو ابن العدوية، عدِيّ خزاعة، وهو الذي قرن أبا بكر الصِّدِّيق، وطلحة بن عُبيدالله حين أسلما في حبْل، فكانا يسمَّيان: القرينين لذلك، وكان من شياطين قريش ـ قتله عليّ بن أبي طالب. خمسة نفر.

ومن عبدالدار بن قُصَيّ: النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف الله عليّ بن أبي طالب صبراً عند رسول الله عليّ بالصفراء، أبن كلدة بن عبد مناف.

قال ابن إسحاق: وزید بن ملیص مولی عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار. رجلان.

قال ابن هشام: قتل زيد بن مُليص بلال بن رَباح، مولى أبي بكر، وزيد حليف لبني عبدالدار، من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، ويقال: قتله المقداد بن عمرو.

قال ابن إسحاق: ومن بني تَيْم بن مُرّة: عُمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم.

قال ابن هشمام: قتله عليّ بن أبي طالب. ويقال: عبدالرحمن بن عوف.

قال ابن إسحاق: وعثمان بن مالك بن عُبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب، قتله صُهيب بن سنان. رجلان.

ومن بني مخزوم بن يقظة بن مُرَّة: أبو جهل بن هشام ـ واسمه عَمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم ـ ضربه مُعاذ بن عَمرو بن الجَمُوح، فقطع رِجْله، وضرب ابنه عِكرمة يد مُعاذ فطرحها، ثم ضربه مُعوَّذ بن عفراء حتى أثبته "، ثم تركه وبه رَمَق؛ ثم ذفّف عليه " عبدالله بن مسعود، واحتز رأسه، حين أمر رسول الله ـ عليه أن يُلتمس في القتلى ـ والعاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، قتله عمر بن الخطّاب، ويزيد بن عبدالله، حليف لهم من بني تميم.

<sup>(</sup>١) الأثيل: موضه قريب من المدينة.

<sup>(</sup>٢) أثبته: جرحه جراحة بالغة لا يقوم معها.

<sup>(</sup>٣) ذَفَف عليه: اسرع قتله..

قال ابن هشام: ثم أحد بني عمرو بن تميم، وكان شجاعاً، قتله عمّار بن ياسر.

قال ابن إسحاق: وأبو مُسافع الأشعريّ، حليف لهم، قتله أبو دُجانة السّاعديّ ـ فيما قال ابن هشام ـ وحَرْملة بن عمرو، حليف لهم.

قال ابن هشام: قتله خارجه بن زيد بن أبي زهير، أخو بلحارث بن الخزرج، ويقال: بل عليّ بن أبي طالب ـ فيما قال ابن هشام ـ وحرملة، من الأسد.

قال ابن إسحاق: ومسعود بن أبي أُميَّة بن المغيرة، قتله عليَّ بن أبي طالب ـ فيما قال ابن هشام ـ وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة.

قال ابن هشام: قتله حمزة بن عبد المطّلب.

قال ابن إسحاق: وأبو قيس بن الفاكه بن المُغيِرة، قتله علي بن أبي طالب، ويقال: قتله عمّار بن ياسر، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ورفاعة بن أبي رفاعة بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم قتله سعد بن الربيع، أخو بلحارث بن الخزرج، فيما قال ابن هشام: والمنذر بن أبي رفاعة بن عابد قتله معن بن عدي بن الجدّ بن العَجْلان حليف بني عُبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف فيما قال ابن هشام، وعبدالله بن المنذر بن أبي رفاعة بن عابد، قتله عليّ بن أبي طالب، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: والسائب بن أبي السائب بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم.

قال ابن هشام: السائب بن أبي السائب شريك رسول الله - على الذي جاء فيه الحديث عن رسول الله ـ على -: «نِعْم الشَّريك السائب لا يشاري ولا

يماري «(١)، وكان أسلم فحسن إسلامه - فيما بلغنا - والله أعلم.

وذكر ابن شهاب الزُهري عن عُبيدالله بن عُبة، عن ابن عباس: أنّ السائب بن أبي السائب بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ممن بايع رسول الله \_ على من قريش، وأعطاه يوم الجُعرانة من غنائم حُنين.

قال ابن هشام: وذكر غير ابن إسحاق: أن الذي قتله الزبير بن العوام.

قال ابن إسحاق: والأسود بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، قتله حمزة بن عبدالمطّلب، وحاجب بن السائب بن عُويمر بن عمر بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم - قال ابن هشام: ويقال: عائذ: ابن عمران بن مخزوم، ويقال: حاجز بن السائب - والذي قتل حاجب بن السائب عليّ بن أبي طالب.

قال ابن إسحاق: وعُويمر بن السائب بن عُويمر، قتله النعمان بن مالك القَوْقليّ مبارزةً، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وعمرو بن سفيان، وجابر بن سفيان، حليفان لهم من طي قتل عمراً يزيد بن رُقيش، وقتل جابراً أبو بُسردة بن نيار فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: سبعة عشر رجلًا.

ومن بني سهم بن عمرو بن هُ صَيص بن كعب بن لُؤَي : منبّ بن الحَجَّاج بن عامر بن حُذيفة بن سعيد بن سهم، قتله أبو اليَسَر، أحو بني سَلِمة، وابنه العاص بن مُنبّه بن الحَجَاج، قتله عليّ بن أبي طالب، فيما قال ابن هشام: ونبيه بن الحَجَاج بن عامر قتله حمزة بن عبدالمطّلب وسعد بن أبي

<sup>(</sup>۱) الحمديث عند ابن ماجه في كتباب التجارات، باب الشركة والمضاربة (۲۲۸۷) من طريق سفيان، عن ابراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب، قال للنبي على: وكنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك. كنت لا تبداريني ولا تماريني». وأخرجه أبو دلود في كتاب الأدب (٤٨٣٦) باب في كراهية المراه، وأحد في المسند ٤٢٥/٣

وقاص اشتركا فيه، فيما قال ابن هشام، وأبو العاص بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم.

قال ابن هشام: قتله عليّ بن أبي طالب، ويقال: النعمان بن مالك القوقلي، ويقال: أبو دُجانة.

قال ابن إسحاق: وعاصم بن عوف بن ضُبيرة بن سعيد بن سهم، قتله أبو اليَسَر، أخو بنى سَلِمة، فيما قال ابن هشام: خمسة نفر.

ومن بني جُمَـح بن عمـرو بن هُصَيص بن كعب بـن لُؤَيّ : أُمـيَّــة بن خَلَف بن وهْب بن جُمَح ، قتله رجل من الأنصار من بني مازن.

قال ابن هشام: ويقال: بل قتله مُعاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخُبَيب بن إساف، اشتركوا في قتله.

قال ابن إسحاق: وابنه علي بن أُميَّة بن خَلَف، قتله عمّر بن ياسر، وأوس بن مِعير بن لَوْذان بن سعد بن جُمَح، قتله علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام، ويقال: قتله الحُصَين بن الحارث بن المطلب وعثمان بن مظعون، اشتركا فيه، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ثلاثة نفر.

ومن بني عامر بن لُؤَيّ : معاوية بن عامر، حليف لهم من عبد القيس، قتله عليّ بن أبي طالب ويقال: قتلّه عُكّاشة بن مِحْصَن، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: ومَعْبد بن وهْب، حليف لهم من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث، قتل مَعْبداً خالد وإياس ابنا البُكير، ويقال: أبو دُجانة، فيما قال ابن هشام. رجلان.

قال ابن هشام: فجميع من أحصي لنا من قَتلى قريش يـوم بـدر. خمسون رجلًا.

قال ابن هشام: حدّثني أبو عُبيدة، عن أبي عمرو: أنّ قتلى بدر من المشركين كانوا سبعين رجلا، والأسرى كذلك، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيّب، وفي كتاب الله تبارك وتعالى: ﴿ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ (ا) يقوله لأصحاب أُحُد ـ وكان من استُشهد منهم سبعين رجلًا ـ يقول: قد أصبتم يوم بدر مثلي من استُشهد منكم يوم أُحُد، سبعين قتيلًا وسبعين أسيراً. وأنشدنى أبو زيد الأنصاريّ لكعب بن مالك:

فَأَقَامَ بِالْعَطَنِ المُعَطِّنِ مِنهِمُ سِبِعِونِ، عُنْبِةً مِنهِمُ والأَسْوَدُ

قال ابن هشام: يعني قتلى بدر. وهذا البيت في قصيدة له في حديث يوم أُحُد سأذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها.

قال ابن هشام: وممن لم يذكر ابن إسحاق من هؤلاء السبعين القتلى:

من بني عبد شمس بن عبدمناف: وهب بن الحارث، من بني أنمار بن بَغيض، حليف لهم وعامر بن زيد، حليف لهم من اليمن رجلان.

ومن بني أسد بن عبدالعُزَّى: عُقبة بن زيد، حليف لهم من اليمن، وعُمير مولى لهم. رجلان.

ومن بني عبدالدار بن قُصَيّ : نُبيه بن زيد بن مُليص، وعُبيد بن سَلِيط، حليف لهم من قيس. رجلان.

ومن بني تَيْم بن مُرّة: مالك بن عُبيدالله بن عثمان وهو أخو طلحة بن عُبيدالله بن عثمان أُسِر فمات في الأسارى، فعُدّ في القتلى، ويقال: وعمرو بن عبدالله بن جُدعان. رجلان.

ومن بني مخزوم بن يقظة: حُـلَيفة بن أبي حُـلَيفة بن المغيرة، قتله سعد بن أبي وقّاص وهشام بن أبي حُليفة بن المغيرة، قتله صُهيب بن سِنان،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ـ الأية ١٦٥

<sup>(</sup>٢) العَطَن: (في الأصل) مبرك الإبل حول الماء. واستعاره هنا لقتلى يوم بدر من المشركين.

وزُهير بن أبي رفاعة، قتله أبو أُسيد مالك بن ربيعة، والسائب بن أبي رفاعة، قتله عبدالرحمن بن عوف، وعائذ بن السائب بن عُويمر، أُسِر ثم افتدي فمات في الطريق من جراحة جرحه إياها حمزة بن عبدالمطلب، وعُمير حليف لهم من طيّء، وخيار، حليف لهم من القارة. سبعة نفر.

ومن بني جُمَح بن عمرو: سبرة بن مالك، حليف لهم. رجل.

ومن بني سهم بن عمرو: الحارث بن مُنبّه بن الحَجّاج، قتله صُهيب بن سِنان، وعامر بن عوف بن ضُبيرة أخو عاصم بن ضُبيرة، قتله عبدالله بن سلمة العجلانى، ويقال: أبو دُجانة: رجلان.

## ذِكْر أُسْرَى قريش يوم بدر (١)

قال ابن إسحاق: وأسر من المشركين من قريش يـوم بـدر، من بني هاشم بن عبدمناف: عَقِيل بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم؛ ونوفل بن الحارث بن عبدالمطّلب بن هاشم.

ومن بني المطّلب بن عبد مناف: السائب بن عُبيد بن عبد يريد بن هاشم بن المطّلب؛ ونعمان بن عمرو بن علقمة بن المطّلب. رجلان.

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: عمرو بن أبي سفيان بن حرب بن أُميّة بن عبد شمس؛ والحارث بن أبي وَجْزَة بن أبي عمرو بن أُميّة بن عبد شمس، ويقال: ابن أبي وحْرَة، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: وأبو العاص بن الربيع بن عبدالعُزَّى بن عبد شمس، وأبو العاص بن نوفل بن عبد شمس.

ومن حلفائهم: أبو رِيشة بن أبي عمرو؛ وعمرو بن الأزرق؛ وعُقبة بن

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۱۳۸/۱ ـ ۱۶۶، أنساب الأشراف ۳۰۱/۱ ـ ۳۰۶ رقم ۲۷۳، عيون الأثر ۱/۲۸۲، ۲۸۷

عبد الحارث بن الحضرميّ. سبعة نفر.

ومن بني نوفل بن عبد مناف: عدِيّ بن الخيار بن عدِيّ بن نوفل؛ وعثمان بن عبد شمس ابن أخي غَزْوان بن جابر، حليف لهم من بني مازن بن منصور؛ أبو ثور، حليف لهم. ثلاثة نفر.

ومن بني عبدالدار بن قُصَيّ: أبو عَنيز بن عُمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار، والأسود بن عامر، حليف لهم. ويقولون: نحن بنو الأسود بن عامر بن عمرو بن الحارث بن السبّاق. رجلان.

ومن بني أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصَيِّ: السائب بن أبي حُبَيش بن المطّلب بن أسد، والحُويرث بن عبّاد بن عثمان بن أسد.

قال ابن هشام: هو الحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد.

قال ابن إسحاق: وسالم بن شمّاخ، حليف لهم. ثلاثة نفر.

ومن بني مخزوم بن يقظة بن مُرَّة: خالسد بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ؛ وأُميَّة بن أبي حُذيفة بن المغيرة، والوليد بن الوليد بن المغيرة ؛ وعثمان بن عبدالله بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وصَيفيّ بن أبي رفاعة بن عابد بن عبدالله ؛ وأبو المنذر ابن أبي رفاعة بن عابد بن عبدالله ؛ وأبو عطاءعبدالله بن أبي رفاعة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، وأبو عطاءعبدالله بن أبي السائب بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، والمطلب بن حنطب بن الحارث بن عمر بن مخزوم ؛ وخالد بن الأعلم ، حليف لهم ، وهو كان \_ فيما يذكرون \_ أول من ولّى فارّاً منهزماً ، وهو الذي يقول :

ولسنا على الأدبار تَدْمَى كُلوِمنا (١) ولكنْ على أقْدامِنا يقطُرُ الدَّمُ تسعة نفر.

الكلوم: الجراحات.

قال ابن هشام: ويُروى: «لسنا على الأعقاب». وخالد بن الأعلم، من خُزاعة؛ ويقال: عُقيليّ.

قال ابن إسحاق: ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: أبو وَداعة بن ضُبيرة بن سُعَيد بن سعد بن سهم، كان أول أسير أفتُدِي من أسرى بدر، افتداه ابنه المطّلب بن أبي وَداعة؛ وفروة بن قيس بن عَدِيّ بن حُذافة بن سعد بن سهم، وحنظلة بن قبيصة بن حُذافة بن سعد بن سهم، والحَجّاج بن قيس بن عدِيّ بن سعد بن سهم، أربعة نفر.

ومن بني جُمَح بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: عبدالله بن أُبيّ بن خَلَف بن وهْب بن حُذافة بن جُمَح، وأبو عزّة عمرو بن عبد بن عثمان بن وُهَيْب بن حُذافة بن جُمَح، والفاكه، مولى أُميَّة بن خَلَف، ادّعاه بعد ذلك ربّاح بن المغترف، وهو يزعم أنه من بني شمّاخ بن مُحارب بن فِهْر - ويقال: إنّ الفاكه: ابن جرول بن حَذْيم بن عوف بن غَضْب بن شمّاخ بن مُحارب بن فهدر - ووهب بن عُمير بن وهب بن خَلف بن وهب بن حُذافة بن جُمَح، وربيعة بن دُراج بن العنبس بن أهبان بن وهب بن حُذافة بن جُمَح. خمسة فؤر.

ومن بني عامر بن لُؤَيّ: سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، أسره مالك بن الدُّخشُم، أخو بني سالم بن عوف، وعبد بن زَمَعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر، وعبدالرحمن بن مشنوء بن وقدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن مالك بن حِسْل بن عامر. ثلاثة نفر.

ومن بني الحارث بن فِهْر: الطُفيل بن أبي قُنيع، وعُتبة بن عمرو بن جَحدم. رجلان.

قال ابن إسحاق: فجميع من حُفظ لنا من الأسارى ثلاثة وأربعون رجلًا. قال ابن هشام: وقع من جملة العدد رجل لم نذكر اسمه.

وممن لم يذكر ابن إسحاق من الأسارى: من بني هاشم بن عبدمناف: عُتبة، حليف لهم من بنى فِهْر. رجل.

ومن بني المطّلب بن عبدمَناف: عَقِيل بن عمرو، حليف لهم، وأخوه تميم بن عمرو، وابنه. ثلاثة نفر.

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: خالد بن أُسَيد بن أبي العيص، وأبو العريض يسار، مولى العاص بن أُميّة. رجلان.

ومن بني نوفل بن عبدمناف: نبهان، مولى لهم. رجل.

ومن بني أسد بن عبد العُزَّى: عُبيدالله بن حُميد بن زهير بن الحارث.

ومن بني عبدالدار بن قُصَيّ : عَقِيل، حليف لهم من اليمن. رجل.

ومن بني تَيْم بن مُرّة: مسافع بن عِياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تَيْم، وجابر بن الزُبير، حليف لهم. رجلان.

ومن بني مخزوم بن يقظة: قيس بن السائب. رجل.

ومن بني جُمَـح بن عمـرو: عمـرو بن أُبيّ بن خَلَف، وأبــو رُهْم بن عبدالله، حليف لهم، وحليف لهم ذهب عنّي اسمه، ومَوْليان لأُميّة بن خَلَف، أحدهما نِسطاس، وأبو رافع، غلام أُميّة بن خَلَف. ستة نفر.

ومن بني سهم بن عمرو: أسلم، مولى نُبَيه بن الحَجّاج. رجل.

ومن بني عامر بن لُؤَيِّ : حبيب بن جابر، والسائب بن مالك. رجلان.

ومن بني الحارث بن فِهْر: شافع وشَفِيع، حليفان لهم من أرض اليمن. رجلان (۱).

<sup>(</sup>١) راجع أنساب وأخبار من حضر بدراً وشهداء بدر من المسلمين والقتلى من المشركين وأسرى المشركين في (الروض الأنف ٩٩/٣ وما بعدها).

## ما قيل من الشِعر في يوم بدر

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم بدر، وتراد به القوم بينهم لِما كان فيه، قول حمزة بن عبدالمطّلب يرحمه الله:

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشِعر يُنْكرها ونقيضتها:

الم تر أمراً كان من عَجَبِ الدَّهرِ وما ذاك إلاّ أنّ قوماً أفادهم أفادهم وما ذاك إلاّ أنّ قوماً أفادهم وعشية راحوا نحو بدر بجمعهم وكنّا طَلَبْنا العِير لم نبغ غيرها فلمّا التقينا لم تكن مَثْنُوية في فلمّا التقينا لم تكن مَثْنُوية ويدة وضرب ببيض يَختلي الهام حَدُها ونحن تركنا عُتبة الغيّ ثاوياً وعمرو ثوى فيمن ثوى من حُماتهم وعمرو ثوى فيمن ثوى من حُماتهم أولئك قوم قُتلوا في ضلالهم أولئك قوم قُتلوا في ضلالهم للهم الواء ضلال قاد إبليسُ أهله وقال لهم، إذا عاين الأمر واضحاً

وللحَيْنِ السابُ مبيَّنة الأمر فخانوا تواص بالعُقوق وبالكفر فكانوا رُهوناً للرَّكيَّة المَّن بدر فكانوا رُهوناً للرَّكيَّة المَّن من بدر فساروا إلينا فالتقينا على قدر لنا غير طَعْن بالمُثقَفة السُّمر مُشَهَّرة الألوان بيِّنة الأثر المُشَقّة في القتلى تَجَرْجَمَ في الجَفْر المُقَقّة على عمرو فشيبة في القتلى تَجَرْجَمَ في الجَفْر المُقَقّت جُيُوب النَّامات على عمرو فشقت جُيُوب النَّامات على عمرو وخلوا لواءً غير مُحْتَضَر النَّصْر وخلوا لواءً غير مُحْتَضَر النَّصْر فخاس النَّام من فِهْر المُخاس النَّام من فيهر النَّام بي النَّام من فيهر النَّام بي النَّام من في المَام في المَام من من النَّام النَّام من النَّام من النَّام من النَّام من النَّام من النَّام النَّام

<sup>(</sup>١) الحين: الهلاك

<sup>(</sup>٢) أفادهم: أهلكهم.

<sup>(</sup>٣) الركية: البئر ذات الماء.

 <sup>(</sup>٤) مَثْنَويّة: رجوع.

<sup>(</sup>٥) يختلي: يقطع. والهام: الرءوس والأثر: بضمّتين أثر الجرح والجمع آثار وأثور، وإذا كان بفتح فسكون فهو جوهر السيف

<sup>(</sup>٦) تَجَرْجَم: تسقط، والجَفْر: البير المتسعة.

<sup>(</sup>V) تفرّعن: علون، والذوائب: الأعالى.

<sup>(</sup>٨) خاس: غدر.

فإني أرى ما لا تَرون وإنّني فقد مهم للحين حتى تَورَّطوا فكانوا غداة البِئر ألفاً وجَمْعُنا وفيا جنود الله حين يُمدّنا فشد بهم جبريل تحت لوائنا

أخاف عِقاب الله والله ذو قَسْر (۱) وكان بما لم يَخْبُر القومُ ذا خُبْر ثلاثُ مِئين كالمُسدَّمة الزُّهْر (۱) بهم في مقام ثَمَّ مُسْتَوْضَح الذِّكر للدى مَأْزِق فيه مناياهُم تَجْري (۱)

فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة، فقال:

ألا يا لَقُومي للصَّبابة (الهَجْر وللدَّمْع من عيني جَوْداً كانّه على البطل الحُلُو الشمائل إذ ثَوَى فلا تَبْعُدَنَ يا عمرو من ذي قرابة فإنْ يكُ قومٌ صادَفوا منك دَوْلةً فقد كنتَ في صَرْف الزَّمان الذي مضى فقد كنتَ في صَرْف الزَّمان الذي مضى فإلا أمن يا عَمْرو أَتْرُكْك ثائراً (اللهُ عَشر وأَتُركُك ثائراً (اللهُ عَشر وأَتُركُك ثائراً اللهُ واقسط في المعرو أمن رجال بمَعْشر وأعسره ما جمّعوا من وشيطة (اللهُ عَلى ذَبُروا عن حَريمكم فيال لؤي ذَبُروا عن حَريمكم توارثها آباؤكم وورثنتم

وللحُزْن منّي والحرارة في الصّدْر فريدُ هَوَى من سِلْك ناظِمة يجْرِي فريدَ هَوَى من سِلْك ناظِمة يجْرِي رَهِينَ مقام للرّكيّة من بَدْر ومن ذي نَدام كان ذا خُلُق غِمر (٥) في لا بُدّ للأيام من دُول الدّهر في تُريهم هَوانا منك ذا سُبُل وَعْر ولا أُبْقِ بُعقيا في إخاءٍ ولا صِهْر كِرام عليهم مثل ما قطعوا ظَهْري ونحن الصَّميمُ في القبائل من فِهْر ونحن الصَّميمُ في القبائل من فِهْر والهية لا تتركوها ليذي الفخر والسيّها (٨) والبيتَ ذا السَّقْف والسّتر

<sup>(</sup>١) القَسْر: الغابة.

<sup>(</sup>٢) المسدّمة: الفُحُول من الإبل، والزُهر: البيض.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن كثير ٢/٤٢، ٥٢٥، عيون الأثر ٢٨٨/١ وفيه بعض الألفاظ المختلفة عمّا في السيرة وهي من أغلاط النسخ.

<sup>(</sup>٤) الصّبابة: رقّة الحّب أو الحبّ الشديد.

<sup>(</sup>٥) الغِمْر بسكون الميم: الكريم الواسع الخلق، وهذا المعنى هو الذي يقصده هنا.

<sup>(</sup>٦) الثائر: صاحب الثأر.

<sup>(</sup>٧) الوشيظة: الأتباع الذين ليسوا من القوم.

<sup>(</sup>٨) الأواسيّ: ما تأسّس عليها الأبنية.

فما لِحَليم قد أراد هلاككم وجدوا لمن عاديتُم وتَوازَرُوا لمن عاديتُم وتَوازَرُوا لعلَّكُمُ أَنْ تَشْارُوا باخيكُمُ بِمُطَّرَدَاتٍ (١) في الأُكفِّ كاتها كان مَدَتُ اللَّر فوق مُتُونها

فلا تَعْذِروه آلَ غلاب من عُذْر وكونوا جميعاً في التأسّي وفي الصَّبْر ولا شيءَ إنْ لم تشاروا بذوي عمرو وميضٌ تُطِير الهامَ بيّنة الأثر إذا جُرِّدت يوماً لأعدائها الخَزْر"

قال ابن هشام: أبدلنا من هذه القصيدة كلمتين مما روى ابن إسحاق، وهما «الفخر» في آخر البيت، و «فما لِحَليم»، في أول البيت، لأنه نال فيهما من النبّي \_ على -.

قال ابن إسحاق: وقال عليّ بن أبي طالب في يوم بدر:

قال ابن هشام: ولم أر أحداً من أهل العلم بالشِعر يعرفها ولا نقيضتها، وإنّما كتبناهما لأنه يقال: إنّ عمرو بن عبدالله بن جِدْعان قُتل يـوم بدر، ولم يذكره ابن إسحاق في القتلى، وذكره في هذا الشعر:

السم تر أنّ الله أبلى "رسوله بما أنزل الكفّار دار مَذلّة فأمسى رسول الله قد عزّ نصْره فجاء بفُرْقانٍ من الله مُنزَلٍ فسآمن أقوام بذاك وأيقنوا وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم وأمكن منهم يوم بدرٍ رسوله وأمكن منهم يوم بدرٍ رسوله بأيديهم بيض خفاف عَصُوا بها

بلاءً عزيز ذي اقتدارٍ وذي فضْلِ فلاقوا هَوانا من إسادٍ ومن قَتْل وكان رسول الله أُرسِل بالعدْل مُبيَّنة آياته لذوي العقْل فأمسوا بحمدالله مُجتمعي الشمل فزادهم ذو العرش خَبْلا على خبْل وقوماً غِضاباً فعْلُهم أحسن الفِعل وقد حادَثوها() بالجَلاء وبالصَّقل

<sup>(</sup>١) المطردات: المهتزّة. أي بسيوف مهتزّة.

<sup>(</sup>٢) الذَّر: صغار النمل. والخزْر: الناظرون بمؤخرة عيونهم كِبْراً. وقد وردت الأبيات الستة الأولى فقط في عيون الأثر ٢/٨٨٨، ٢٧٩ وتركها ابن كثير كلها في سيرته عمداً كها قال (٢٥/٢)

<sup>(</sup>٣) أبلى: أي منّ وأنعم.

<sup>(</sup>٤) عصوا: ضربوا: وحادثوها: تعهدوها.

فكم تركُوا من ناشيء ذي حَمِيَّةٍ تَبيتُ عيونُ النَّائحات عليهمُ نوائعَ تَنْعَى عُتْبةَ الغَيَّ وابدَ ه وذا الرِّجْلِ تَنْعَى وابن جُدْعان فيهمُ شَوَى منهم في بئر بدر عصابةً دعا الغَيُّ منهم مَن دعا فأجابه فأضْحَوا لدَى دار الجحيم بمُعزل

صَرِيعاً ومن ذي نجدة منهم كهل تجود بإسبال الرَّشاش وبالوَبْل (۱) وشَيْبة تَنْعاه وتَنْعى أبا جهل مُسلَبةً (۱) حَرَّى مبيّنة الشكْل فوي نجدات في الحُروب وفي المَحْل وللغَي أسبابُ مُرمَّقة (۱) الوصل عن الشَّغل (۱) عن الشَّغل (۱)

فأجابه الحارث بن هشام بن المغيرة، فقال:

عجبتُ لأقدوام تغنّى سفيههُمْ تغنّى بقتلى يدوم بددٍ تَتابعوا تغنّى بقتلى يدوم بددٍ تَتابعوا مصاليتَ في بن غالبٍ أُصِيبُوا كِراماً لم يَبيعُوا عشيرةً كما أصبحَتْ غسّانُ فيكم بطانةً عُقدوقا وإثما بينا وقطيعةً فإن يكُ قومٌ قد مَضوا لسبيلهم فيانكم لن تُبرحوا أنْ تَقْتلوهم فقتْلُهم فيأنكم لن تُبرحوا بعد قتْلهم بفقد ابن جُدْعان الحميد فِعالُه وشَيبة فيهم والوليد وفيهم

بأمرٍ سفاهٍ ذي اعتراض وذي بُـطْلِ كِرام المساعي من غلام ومن كَهْل مَطَاعِينَ في الهَيْجا مَطاعِيم في المَحْل بقوم سِواهم نازِحي الدّار والأصْل لكم بسدلاً منّا فيا لك من فِعْل يرى جَوركم فيها ذوو الرّأي والعقل وخيرُ المنايا ما يكون من القتل لكم كائنٌ خَبْلاً مُقيماً على خَبْل شَيِيتاً هَواكم غير مُجتمعي الشمل وعُتبة والمدعُو فيكم أبا جهل أميّة ماؤى المُعْترين وذو الرّجْل

<sup>(</sup>١) الإسبال: الإرسال، والرشاش: المطر الضعيف، والوبل: ما كثر من المطر.

 <sup>(</sup>٢) ذا الرَّجل: هو الأسود الذي قطع حمزة رجله عند الحموض ثم قتله فيها. والمسلَّبة: التي تلبس السلاب وهي خرقة سوداء تلبسها الثَّكل.

<sup>(</sup>٣) المرمّقة: الضعيفة.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في سيرة ابن كثير ٢/٥٢٥، ٥٢٦ وفيه في آخره: «في أسفل السفـل» وفي عيون الأثـر ١/٨٩٨ ورد البيتان الأولان فقط.

<sup>(</sup>٥) المصاليت: الشجعان.

أولئك فابلكِ ثم لا تَبْكِ غيرَهم وقولوا لأهل المكتنن تحاشدوا جميعاً وحاموا آل كعب وذَببوا والآ فبيتوا خائفين وأصبحوا على أنني واللات يا قوم فاعلموا سوى جمعكم للسابغات () وللقنا

نوائحُ تَدْعو بالرزيّة والثُكُل وسيروا إلى آطام يثرِبَ ذي النخل() بخالِصةِ الألوان مُحدَثة الصَّقْل أذلً لوطْء الواطئين من النعل بكم واثق أن لا تُقيموا على تبل () وللبيض والبيض والبيض القواطع والنبل()

وقال ضِرار بن الخطّاب بن مرداس، أحد بني محارب بن فِهْر، في يوم بدر:

عجبتُ لفَخْر الأوس والحَيْنُ دائـرٌ وفخر بني النّجّار إن كسان معشرٌ فإن تكُ قَتْلَى غُودِرَت من رجالنا وتَرْدي بنا الجُرْد العناجِيجُ وَسطكم ووسُطَ بني النّجّار سوف نَكُرها فنترك صَرْعَى تَعْصِبُ الطيرُ حولهم وتَبكيهم من أهل يشرب نِسوةً وذلك أنّا لا تنزال سُيُوفنا فإنْ تَظْفَروا في يوم بدر فإنما

عليهم غداً والدهسرُ فيه بصائرُ أصيبوا ببدر كلّهم ثمّ صابر أصيبوا ببدر كلّهم ثمّ صابر فيانا رجالُ بعدهم سنُغادِر بني الأوس حتى يَشْفي النفسَ ثائر(۱) لها بالقنا والدّارعين زوافر وليس لهم إلاّ الأمانيُ ناصر لهنّ بها ليلٌ عن النوم ساهر بهنّ دمٌ - ممّن يُحاربن - مائر(۱) باحمدَ أمسَى جدُّكم وهو ظاهر باحمدَ أمسَى جدُّكم وهو ظاهر

<sup>(</sup>١) المكتين: يقصد مكة والطائف. والأطام: جمع أطم. الحصن.

<sup>(</sup>٢) ذببوا: امنعوا.

<sup>(</sup>٣) التبل: العداوة.

<sup>(</sup>٤) السابغات صفة لموصوف محذوف أي الدروع السابغات.

 <sup>(</sup>٥) وردت ستة أبيات فقط من القصيدة في عيون الأثر ١/٢٨٩، وتركها كلها ابن كثير في السيرة عمداً ٢٢٦/٢٥

 <sup>(</sup>٦) تردي: تسرع. والجُرد: الخيل القصيرات الشعر، العناق. والعناجيج: الطوال. السراع.
 والثائر: الطالب ثاره.

<sup>(</sup>٧) تعصب: تجتمع.

<sup>(</sup>٨) مائر: سائل.

وسالنَّف الأخيار هم أولياؤه يُعَدُّ أبو بكر وحمزة فيهم ويُدعى أبو حفص وعثمانُ منهم أولئك لا من نَتَّجَتْ في ديارها ولكنْ أبوهم من لُوي بن غالب هم الطّاعِنون الخيل في كل مَعْرَك

يُحامُون في اللَّاواء والموتُ حاضر ويُدعى علي وسط من أنت ذاكر وسعْدٌ إذا ما كان في الحرب حاضر'' بنو الأوس والنَّجار حين تفاخر إذا عُدَّت الأنسابُ كعبٌ وعامر غداة الهياج الأطيبون الأكاثر''

فأجابه كعب بن مالك، أخو بني سُلِمة، فقال:

عجبت لأمر الله والله قادرً قضى يسوم بدر أن نالاقي معشراً وقد حشدوا واستنفروا من يليهم وسارت إلينا لا تُحناول غيرنا وفينا رسول الله والأوس حوله وجمع بني النّجار تحت لوائه فلما لَقِيناهم وكلُّ مُجاهد شهدنا بان الله لا ربَّ غيره وقد عُرَّيت بيض خِفاف كأنها بهن أبدنا جمعهم فتبددوا بهن أبدنا جمعهم فتبددوا وشيبة والتَّيْمِي غادَرْن في الوغى فامسوا وقود النّار في مُسْتَقَرَّها فامسوا وقود النّار في مُسْتَقَرَّها

على ما أراد، ليس لله قاهِرُ بَغُوْا وسبيل البغي بالناس جاثر من الناس حتى جمعهم متكاثر بأجمعها كعب جميعاً وعامر له معقِلٌ منهم عزيز وناصر يُمشُّون في الماذِيّ والنَّقْعُ ثائر المسر لأصحابه مُستبسلُ النفس صابر وأنّ رسولَ الله بالحق ظاهر مقاييس يزْهِيها (الله بالحق ظاهر وكان يُلاقي الحَيْنَ مَن هو فاجر وعُتبةً قد غادرنه وهو عاثر وما منهم إلا بذي العرش كافر وكل كفور في جهنم صائر

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من عيون الأثر.

<sup>(</sup>٢) راجع عيون الأثر ١ / ٢٨٩، ٢٩٠ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) الماذي: الدرع اللّينة السهلة.

<sup>(</sup>٤) يزهيها: يحرّكها.

تلظّی علیهم وهي قد شبّ حَمْیُها وكان رسول الله قد قال أقبِلوا الله مار أراد الله أن يَـهْـلِكـوا بــه

بزُبْر الحديد والحِجارة ساجر (۱) فوَلُوا وقالوا: إنَّمَا أنت ساحر وليس لأمر حَمَّه (۱) الله زاجر (۱)

وقال عبدالله بن الزُّبَعْرَى السَّهْمِيِّ يبكي قتلى بدر:

قال ابن هشام: وتُروى للأعشى بن زُرارة بن النّباش، أحد بني أُسَيد بن عمرو بن تميم، حليف بني نوفل بن عبدمناف.

قال ابن إسحاق: حليف بني عبد الدّار:

ماذا على بدر وماذا حوله تركوا نُبَيها خُلفهم ومُنَبها والحارث الفيّاض يَبْرُق وجهه والعاصي بن مُنبه وجدُودُه والعاصي بن مُنبه وجدُودُه تدريمي به أعراقه وجدُودُه وإذا بكى فأعول شَهْوَه ورهمه

ائے بکت عیناك ثم تبادرت

ماذا بكيت به الندين تتابعوا

من فِتْ بيض الوجُوه كرام وابني ربيعة خير خصم فِتام وابني ربيعة خير خصم فِتام وابني كالبدر جَلَّى ليلة الإظلام ومحاً تميماً غير ذي أوصام وماثر الأخوال والأعمام فعلى الرئيس الماجد ابن هشام رب الأنام، وخصهم بسلام والمنام

فأجابه حسّان بن ثابت الأنصاري، فقال:

بدَم تُعَدلٌ غُروبُها سَجَام (١) هدلا ذكرت مكارم الأقوام

(١) تَلظَّى: تَلْتَهُب: وَزُبْرِ الحَدَيْد؛ قِطَعُه. والساجر: الْمُوقد.

<sup>(</sup>٢) حمه: قدّره.

<sup>(</sup>٣) الأبيات كلها في سيرة ابن كثير ٢/٢٦٥، ٧٧٥

<sup>(</sup>٤) الفنام: الجماعات.

<sup>(</sup>٥) ذو مرة: صاحب قوة. والأوصام؛ العيوب.

<sup>(</sup>٦) الشجوة: الحزن.

 <sup>(</sup>٧) الأبيات في أنساب الأشراف ٣٠٨/١ ما عدا البيت الأخير، مع اختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٨) تُعَل من العال وهو الشرب مرة بعد أخرى، والغروب: يجاري الدمع. والسجّام: السائل.

<sup>(</sup>٩) تتابعُوا: ألقوا بانفسهم في التهلكة.

وذكرت منا ماجداً ذا هِمّة أعني النّبيّ أخا المكارم والنّدى فلِمثله ولمثل ما يَدْعوله

سَمْحَ الخلائق صادق الإقسدام وأبَسر من يُسولي "على الإقسام كان المُمدّحَ ثَمَّ غيرَ كَهام"

#### وقال حسّان بن ثابت الأنصاريّ أيضاً:

تَبَلَتْ فؤادكَ في المنام خريدة مناب كالمسكِ تَخْلِطه بماء سحابة كالمشكِ المختصة بُوصُها متنضّدُ بُنِيت على قَسطَن أَجَمَّ كَانّه وتكادُ تَكسَل أَنْ تجيء فِراشَها أَمّا النّهارُ فلا أُفتَّسر ذِكْرَها أَمّا النّهارُ فلا أُفتَّسر ذِكْرَها أَقْسَمْتُ أنساها وأتسرُك ذِكْرَها يَا مَن لِعاذِلَةٍ تلوم سَفاهةً بيا مَن لِعاذِلَةٍ تلوم سَفاهةً بكرَتْ عَليَّ بِسُحْرة بعد الكرى زعمتُ بانَ المرء يكربُ عُمرَه إِن كنتِ كاذبة اللّذي حدَّثتني إن كنتِ كاذبة أن يُقاتل دونهم تسرك الأحبّة أن يُقاتل دونهم

تَسْقَى الضَّجِيعَ ببارِدٍ بسّامِ او عاتقِ "كندمِ اللَّبيع مُلام او عاتقِ" كندمِ اللَّبيع مُلاه بُلهاءُ غَيْسُ وشيكةِ الإقسام "فُضُلاً إذا قَعَدتْ مَلاك رُحام "ففي جِسْم خَرْعَبة "وحُسْن قَوام والليل تُلوزعني "بها أحلامي والليل تُلوزعني "بها أحلامي حتى تُغيَّبَ في الضّريع عظامي "وققد عَصَيْتُ على الهوى لُوّامي وتعقارُبٍ من حادث الأيام وتعقارُبٍ من حادث الأيام عَلمَ لمعتكِرٍ من الأصرام "افنجوتِ مَنْجَى الحارثِ بن هشام فنجوتِ مَنْجَى الحارثِ بن هشام ونجَا برأس طِمرة "اولجام

<sup>(</sup>١) يولي: يقسم.

<sup>(</sup>٢) الكهام: الضعيف.

<sup>(</sup>٣) تبلت: أسقمت. والخريدة: الحسنة الناعمة.

<sup>(</sup>٤) العاتق: الخمر المعتقة.

 <sup>(</sup>٥) النَفْج: المرتفعة، والحقيبة وهي ما يجعله الراكب وراءه، استعارها هنا لردف المرأة. والبوصية:
 الردف. والبلهاء الغافلة. والإقسام: جمع قسم وهو اليمين.

<sup>(</sup>٦) قَطَنُها: وسطُها. والأجمّ: أي لا عظام فيه، والمداك: الحجر الذي يُدق عليه الطيب.

<sup>(</sup>٧) الخرعبة: حسنة الخلق.

<sup>(</sup>٨) تُوزعني: تُغْريني.

<sup>(</sup>٩) أنساها: أي لا أنساها.

<sup>(</sup>١٠) المعتكر: الإبل الكثيرة يرجع بعضها على بعض. والإصرام: الجماعات من الإبل.

<sup>(</sup>١١) الطمرّة: الفرس كثيرة الجري.

تـذر العناجيج الجياد بقَفْرة ملأت به الفَرْجَين فارمدَّتْ به وبنو أبيه ورَهْطه في مَعْرك وبنو أبيه ورَهْطه في مَعْرك طحنتهم ، والله يُسْفِذ أمرَه لولا الإله وجَريها لَتَركْنه من بين ماسور يُشد وَثاقه ومُجدَّل لا يستجيب لـدَعْوة بالعار والـذلّ المُبيّن إذا رأى بيدي أغر إذا انتمى لم يُخرِه بيضٌ إذا لاقت حديداً صمَّمَتْ بيضٌ إذا لاقت حديداً صمَّمَتْ

مر الدَّمُوكِ بمُحْصَدِ ورِجام (۱) وَنَوَى أَحِبَّتُ بسَشَرٌ مقام نصر الإله به ذوي الإسلام حرب يُشَبُّ سَعيرُها بضرام جَزَر السباع ودُسْنَهُ بحوامي صقْدٍ إذا لاقى الأسِنَّة حامي حتى تَزُول شَوامِخُ الأعلام بيض السيوف تَسُوق كلَّ هُمام بَيْضَ القِصار سَمَيْدَع مِقْدام (۱) كلَّ غمام كالبَرْق تحت ظلال كلَّ غمام كالبَرْق تحت ظلال كلَّ غمام كالبَرْق تحت ظلال كلَّ غمام (۱)

فأجابه الحارث بن هشام، فيما ذكر ابن هشام، فقال؛

الله أعلمُ ما تركتُ قت اللهم حتى حَبَوْا مُهْري بأَشْقر مُزْبِدِ (°) وعرفتُ أَنِّي إِنْ أُقَات لُ واحداً أُقْت لُ ولا يَنْكي عدُوي مَشْهدي فصددُتُ عنهم والأحبّة فيهمُ طمعاً لهم بعقاب يوم مُفْسِد (۱)

قال ابن إسحاق: قالها الحارث يعتذر من فراره يوم بدر.

<sup>(</sup>١) العناجيج: الطوال السراع. والدُمُوك: البكرة بالتها التي تكون عند رأس البشر. والحصد: الحبل الشديد الفتل، والرجام: واحد الرجامين، وهما الخشبتان اللتان تلقي عليها البكرة.

<sup>(</sup>٢) الفرجان: الفراغان اللذان بين يدي الفرس ورِجْليها. وأرْمدت: أسرعت.

<sup>(</sup>٣) القصار: من قصر سعيهم عن كسب المحامد، والسَمَيْدع: السيد.

<sup>(</sup>٤) القصيدة في ديوان حسّان وفيه زيادة خمسة أبيات في آخرها، وفي سيرة ابن كشير ٢ / ٥٢٩، ٥٣٠ ومن أولها. وفي نسب قريش ٢٠٣ ورد بيتان، وهي في الأغاني ١٧/٤، والاشتقاق لابن دريد ٩٢، والاستيعاب ٢ / ٣٠٧، والإصابة (الترجمة) ١٥٠٠

<sup>(</sup>٥) في نسب قريش: وحتى رموا فرسي بأشقر مُزبد، والمزبد: ما قذف بالزبد،

<sup>(</sup>٦) ديوان حسان، ص ١٤ مع اختلاف باللفظ، الأغاني ١٧/٤، الاشتقاق ٩٣، الاستيعاب ٢٠٧/١، الإصابة (الترجمة) ١٥٠٠

قال ابن هشام: تركنا من قصيدة حسّان ثلاثة (١) أبياتٍ من آخرها، لأنه أقذع فيها.

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت أيضاً:

لقد علمت قريش يوم بدر بأنا حين تشتجر العوالي قتلنا ابني ربيعة يوم سارا وفر بها حكيم يوم جالت وولت عند ذاك جُموع فِهر وكت عند ذاك جُموع فِهر وكل القيم قد ولوا جميعاً

وقال حسّان بن ثابت أيضاً:

یا حار قد عَولْتَ ﴿ عَیر مُعول اِدْ تَمْسَطِي سُرُحَ الیدَین نَجیبةً والقومُ خَلْفِك قد ترکت قسالهم الا عَطَفْتَ علی ابن أُمُّك إذ تَوى عجلَ المَليك له فأهْلكَ جَمْعه

غداة الأسر والقتل السديد حُماة الحرب يوم أبي الوليد إلينا في مُضاعفة الحديد بنو النجار تَخطِرُ كالأسود وأسلمها الحويسرث من بعيد جهيزاً نافذاً تحت الوريد() ولم يَلُووا على الحَسَب التليد()

عند الهياج وساعة الأحساب مُسرُّطَى الجِراء طويلة الأقراب' تسرجو النَّجاة وليس حين ذَهاب قَعْصَ' الأسنة ضائِعَ الأسلاب بشنار مُخزية وسُوء عذاب ''

قال ابن هشام: تركنا منها بيتاً واحداً أقذع فيه.

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت أيضاً:

<sup>(</sup>١) الصحيح خمسة أبيات كما في ديوان حسان ـ ص ٣ وطبقة البرقوقي ٣٦٣

<sup>(</sup>٢) الجهيز: السريع. والوريد عرق في صفحة العنق.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في سيرة ابن كثير ٢/٥٣١، وفي عيون الأثر ٢٩١/١ خسة أبيات.

<sup>(</sup>٤) عوّلت: عزمت.

<sup>(</sup>٥) سُرُح اليدين: سريعتهما. ومُوطى الجراء: سريعة الجري. والأقراب: الحنواصر.

<sup>(</sup>٦) القَعْص: القتل بسرعة.

<sup>(</sup>V) سیرة ابن کثیر ۲/۲ م

قال ابن هشام: ويقال: بل قالها عبدالله بن الحارث السَّهْمِيّ :

مُسْتَشْعِري حَلَقِ الماذِيِّ يقلمُهم أعني رســولَ إلَّهِ الـخلق فَضَّــله ثمَّ وَرَدْنا ولم نسمعٌ لِقَوْلكم مُسْتَعْصمين بحبـلِ غيــر مُنْجــذم فينا الرسول وفينا الحقُّ نتْبعــه وافٍ وماض شِهابٌ يُستضاء به بدر أنار على كلِّ الأماجِيد ٣

جَلْدُ النَّجِيزَة (١) ماض غيرُ رِعْدِيد على البريّة بالتَّقْوَى وبالجُود وقد زعمتم بأنْ تَحْمُـوا ذِمـاركم ومـاءُ بـدر زعمتم غيـرُ مـورود حتى شربنا رواءً غير تصريد(١) مُسْتَحكِم من حبال ِ الله ممدود حتى الممات ونصر عير محدود

قال ابن هشام: بيته: «مستعصمين بحبل غير منجذم» عن أبي زيد الأنصارى.

قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت أيضاً:

خابت بنوأسَدٍ غَزيُّهم يوم القَلِيب بسَوْءةٍ وفُضُوح عن ظهر صادقة النجاء سُبُوح(١)

يَـدْمَى بعـانِـد مُعْبَطِ مسفوح(٥) قد عُرّ مارِنُ أنف بقُبُوح بشفا الرِّماق مُولِّياً بجروح

مِنهم أبو العاصي تجدّل مُقْعَصاً لمّا ثَـوَى بمقامه المَـذْبُـوح والمرء زَمْعَةُ قد تَركن ونحره مُتَوسِّداً حُرَّ الجبين مُعَفَّرا ونجــا ابنُ قيس ِ في بـقيّــة رَهْــطه

وقال حسّان بن ثابت أيضاً:

<sup>(</sup>١) المستشعر اللابس الشوب على جسده بلا حاجز. والمازيّ الدروع السهلة اللينة والنحيزة:

الرواء التكثر من الماء، والتصريد: تقليل الشرب. (1)

سيرة ابن كثير ٢ / ٢٨ ٥ . (٣)

الْمُقْعَص: من قُتل بسرعة. والسُّبُوح: سريعة الجري كأنها تسبح في الماء لسهولة جرُّيها. (1)

العاند الذي يجري بلا انقطاع، ودم مُعْبَط: طريّ. (0)

عُرّ: لُطّخ . (7)

الشفا: الحد. (Y)

ألا ليت شِعري هل أتى أهلَ مكّةٍ قتلنا سَرَاة القوم عند مجالِنا قتلنا أبا جهل وعُتبة قبله قتلنا سُوَيْداً ثمّ وعُتبة بعده فكم قد قَتَلْنا من كريم مرزَّإ تركناهُم للعاويات يَنُبنَهُم (1) لَعَمْرك ما حامَتْ فوارسُ مالكِ

إبارتنا(۱) الكُنَّارَ في ساعة العُسْر فلم يرجعها إلاّ بقاصِمة الظهر(۱) وشَيبة يكبُو لليَـدَين وللنَّحُر وطُعْمة أيضاً عند ثائرة القتْر(۱) له حَسَبٌ في قومه نابِه الذِّكو ويَصْلون ناراً بعد حامية القعْر وأشياعُهم يوم التقينا على بدر(۱)

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري بيته:

قتلنا أبا جهل وعُتبة قبلَه وشيبة يكُبُولليدين للنَّحرِ قال ابن إسحاق: وقال حسّان بن ثابت أيضاً:

كَنَجَاءِ مُهْرٍ من بنات الأعْوج " بكتيبةٍ خضراء " من بَلْخُزْرج يمشون عائدة الطّريق المِنْهَج بَطُل بِمَهْلكَة الجَبَان المُحْرَج حَمَّال أَثْقال الـدِّيات مُتَوَّج ضَرْبَ الكُماة بكُلِّ أبيض سَلْجَج " نجَى حَكيماً يبوم بدر شَدُهُ لما رأى بدراً تسيلُ جِلاهُهُ لا يَنْكُلُونَ إذا لَقُوا أعداءهم كم فيهم من ماجدٍ ذي مَنْعةٍ ومُسَوَّدٍ يُعْطى الجزيل بكفّهِ زَيْنِ النَّدِيِّ معاودٍ يبوم البوغي

قال ابن هشام: قوله سَلْجَج، عن غير ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) إبارتُنا: إهلاكنا.

<sup>(</sup>٢) قاصمة الظهر: أي المصيبة التي تقصم الظهور.

<sup>(</sup>٣) ثائرة القُتْر: ما ثار من الغبار.

<sup>(</sup>٤) العاويات: الذئاب والسباع. ينوبه: يأتيه مرة بعد أخرى.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن كثير ٢ /٢٨٥

<sup>(</sup>٦) الأعوج: نوع كريم من الخيل. والبيت في نسب قريس ٢٣١

<sup>(</sup>٧) الجلاه: ما يستقبلك من جَنبات الوادي. وخضراء: سوداء من كثرة الحديد الذي عليها.

<sup>(</sup>٨) السلجج: الماضي.

## قال ابن إسحاق: وقال حسّان أيضاً:

فما نخشى بحول الله قوماً إذا ما ألّبوا جمعاً علينا سمَوْنا يوم بدر بالعوالي فلم تر عُصبةً في الناس أنكى ولكنا وقُلنا وقُلنا لقيناهم بها لمّا سَمَوْنا

وإنْ كَشرُوا وأَجْمِعَت النزُّحُوفُ كفانا حدَّهم ربُّ رَءوف سراعاً ما تُضَعْضِعُنا الحُتوف لمن عادَوًا إذا لَقِحت كَشُوف<sup>(۱)</sup> مآثرُنا ومَعْقِلنا السيوف ونحنُ عصابةً وهُمُ ألُوف

وقال حسَّان بن ثابت أيضاً، يهجو بني جُمَح ومَن أصيب منهم:

إنّ الـذليـل مُـوكًـل بـذليـل و وتخاذلـوا سعياً بكـل سبيـل والله يُـظهِـر ديـن كـلُ رسـول والخالدين، وصاعِد بن عَقِيـل

جَمَحَتْ بنو جُمَح لِشَقْوة جدّهم قُتِلت بنو جُمَح ببدر عَنْوة جَحَدوا الكِتاب وكَذّبوا بمحمّد لَعَن الإله أبا خُزيمة وابنه

قال ابن إسحاق: وقال عُبيدة بن الحارث بن المطّلب في يـوم بـدر، وفي قطع رِجْله حين أصيب، في مبارزته هو وحمزة وعلي حين بارزوا عدوهم ـ قال ابن هشام، وبعض أهل العلم بالشِعر يُنكرها لعُبيدة:

سَتَبْلُغ عنا أهلَ مكّة وقعة بعده بعُثبة إذ ولّى وشيْبة بعده فإنْ تَقْطَعوا رِجْلي فإنّي مُسْلِم مع الحُور أمثالَ التماثيل أُخلِصت(1)

يَهُبّ " لها مَن كان عن ذاك نائيا وما كان فيها بِكْرُ عُتْبة راضيا" أُرَجَى بها عيشاً من الله دانيا مع الجنّة العُلْيا لمن كان عالِيا

<sup>(</sup>١) لقِحت: حملت. والكشوف: الناقة التي يضربها الفحل في وقت لا تشتهيه. والمعنى أنَّ الحرب قد هاجت بعد سكون.

<sup>(</sup>٢) يهب: يستيقظ.

<sup>(</sup>٣) بكرعُتبه: ابن عُتبة البكر.

<sup>(</sup>٤) التهائيل: الصور المتقنة الصنع والضمير في أخلصت يعود على الحور العين، والمعنى خصّ بها.

وبِعتُ بها عيشاً تعرَّقْتُ (۱) صَفْوه فاكرمني الرحمنُ من فَضْل مَنه وما كان مكروها إلي قتالهم ولم يَبْغ إذا سالوا النبي سواءنا لقيناهم كالأسد تَخْطِر بالقنا فما برحتْ أقدامنا من مقامنا

وعالجتُ حتى فقدتُ الأدانيا بشوْب من الإسلام غَطَّى المساويا غداة دعا الأَّكْفَاءَ مَن كان داعيا شلائتنا حتى حَضَوْنا المناديا نُقاتل في الرَّحمن مَن كان عاصِيا شلائتنا حتى أُزيرُوا المَنائيا"

قال ابن هشام: لما أصيبت رِجْل عُبيدة قال: أما والله لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لعَلِم أنّي أحقّ بما قال حين يقول:

كَذَبتم وبيتِ اللهِ يُبْزى محمدٌ، ولمّا نُطَاعِنْ دُونَـهُ ونُناضِل ونُسْلِمه حتى نُصرَّع حولَه ونَذْهَل عن أبنائنا والحلائل ِ (ا)

وهذان البيتان في قصيدة لأبي طالب، وقد ذكرناها فيما مضى من هذا الكتاب.

قال ابن إسحاق: فلما هلك عُبيدة بن الحارث من مُصاب رِجْله يـوم بدر. قال كعب بن مالك الأنصاريّ يبكيه:

بدَمْعك حقّاً ولا تَنْزُري كريم المشاهد والعُنْصر كريم النشاطيّب المَكْسِر (٥) لعُنْكر لعُرْفٍ عَرَانا ولا مُنْكر ل حامية الجَيْش بالمِبْتَر

أيا عين جُودي ولا تَبْخَلي على سيد هَلنا هُلكَهُ على سيد هَلنا هُلكَهُ جريء المقدَّم شاكي السلاح عبيدة أمسى ولا نَرْتجيه وقد كان يحمى غداة القِتا

<sup>(</sup>١) التعرّق: المزج.

<sup>(</sup>٢) المناثيا: المناياً. زيدت فيها الهمزة. والأبيات في سيرة ابن كثير ٢ /٥٢٨، ٥٢٩

<sup>(</sup>٣) يُبزى: أي لا يبزى. والمعنى: لا يقهر.

<sup>(</sup>٤) البيتان في نسب قريش ٩٤، والأغاني ٢٨/١٧ (البيت الأول) و٢٦/٤ (البيت الثاني) مع اختلاف.

النثا: ما يتحدث به عن الشخص من خير أو شر. وطيب المُكسر: خال من العيب.

## وقال كعب بن مالك أيضاً، في يوم بدر:

ألا هل أتى غسّان في نَأى دارِها بِأَنْ قد رَمَتْنا عن قِسِيّ عَدَاوةً لأنّا عَبَدْنا الله لم نَرْجُ غيرَه نبيّ له في قومه إرثُ عزّة نبيّ له في قومه إرثُ عزّة فساروا وسِرْنا فالتَقَيْنا كأنّنا ضربناهُم حتّى هوى في مَكرّنا فَصوربناهُم حتى هوى في مَكرّنا فَصوربناهُم حتى هوى في مَكرّنا فَصوربناهُم حتى هوى في مَكرّنا

وقال كعب بن مالك أيضاً:

لَعَمْر أبيكُما يَابْنَيْ لُؤَيَّ لَمَا حَامَت (\*) فوارسُكم بِبَدْدٍ ورَدْناه بنور الله يَـجْلو رسول الله يَـقْدُمنا بأمر فما ظَفِرتْ فوارسُكم ببدْر فيلا تَعْجَل أبا سفيان وارقُبْ بنصر الله روحُ القُدْس فيها

وأخبر شيء بالأمور عليمها معد معا جها ألها وحليمها رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها وأعراق صدق هذّبتها أرومها أسود لقاء لا يُرجّى كليمها لمنْحر سَوْء من لُوَي عظيمها سواء علينا جلفها وصميمها

على زَهْو لَديكم وانتِخاء (٤) ولا صَبروا به عند اللقاء دُجَى الظّلماء عنا والغِطاء مِن امرِ الله أحكم بالقضاء وما رجعوا إليكم بالسواء جياد الخيل تطلع من كَداء (١) وميكال، فيا طِيبَ المَلاء (١)

وقال طالب بن أبي طالب، يمدح رسول الله ريسي أصحاب القليب من قريش يوم بدر:

<sup>(</sup>١) الأروم: الأصول.

<sup>(</sup>٢) الكليم: الجريع.

<sup>(</sup>٣) حِلْفُها: حليفها، والصميم: الخالص. والأبيات في سيرة ابن كثير ٢ / ٢٧ ٥

<sup>(</sup>٤) الانتخاء: الإعجاب.

<sup>(</sup>٥) حامت: من الحماية وهي الامتناع.

<sup>(</sup>٦) كَدَاء: مكان بكة.

<sup>(</sup>V) روح القدس: جبريل. وميكال: وهو ميكاثيل عليها السلام. والملاء: أراد الملأ وهم الأشراف. وألابيات في سيرة ابن كثير ٢٧/٢٥

تُبكِّي على كعب وما إن ترى كَعْبا وأرداهم ذا الدهر واجترَحُوا ذَنْبا فيا ليت شِعْرِي هلى أرى لهما قُرْبا تعَدُ ولن يُسْتام جارُهما غصبا فيداً لكما لا تَبْعَثُ وا بَيْنَنا حرْبا أحاديث فيها كلُكم يشتكي النَّكْبا وجيش أبي يَكْسُوم إذ مَلتُوا الشَّعْبا لأصبحتم لا تَمنعون لكم سِرْبا الله سِوَى أَنْ حَمَيْنا خير مَنْ وطِيءَ التُرْبا كريماً نشاه لا بَخيلاً ولا ذَرْبا الله يَؤُمّون بحراً لانَزُورا ولا صَرْبا أَن يَوْمُوا الخَرْرَجَ الضَّرْبا الله يَعْملوا الخَرْرَجَ الضَّرْبا الله يَعْملوا الله عَلى تَصْدُقوا الخَرْرَجَ الضَّرْبا الله يَعْملوا حتى تَصْدُقوا الخزْرَجَ الضَّرْبا الله المَالِية المَالِية المَالِية المَالُون الله المَالُون الله المَالِية المَالُون الله المَالُون الله المَالُون الله المَالِية المَالِية المَالُون الله المَالُون الله المَالِية المَالِية الله المَالِية المَالِية المَالِية المَالِية المَالُون الله المَالُون الله المَالِية المَالِية المَالِية الله المَالِية المَيْنا عَمِيهِ المَالِية المَالِيؤِيْرِية المَالِية

ألا إنّ عَيْني أنف أن دَمْعَها سَكْباً الله إنّ كعباً في الحُروب تخاذلوا وعامر تَبْكي للمُلِمّات غُدُوةً هما أخواي لن يُعَدّا لِغَيَّةٍ () هما أخوينا عبد شمس ونوفلا فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ولا تُصْبحوا من بعد ورج والفة الم تعلموا ما كان في حرب داحس () فلولا دِفاع الله لا شيء غيره فما إنْ جَنْينا في قُريش عظيمة فما إنْ جَنْينا في قُريش عظيمة أخا ثِقة في النّائِباتِ مُرزَّأً في طيف به العافون يَعْشَوْن بابه فوالله لا تنفك نفسى حزينة في والله لا تنفك نفسى حزينة

## وقال ضِرار بن الخطّاب الفِهْرِيّ، يرثي أبا جهل:

ألا مَن لِعَيْنِ باتت الليلَ لم تَنَمْ كَأَنَّ قَدُى فيها وليس بها قددًى فبلَّغْ قُريشاً أنَّ خَيْسِ نَدِيَّها فَلَى يوم بدر رَهْنَ خَوْصَاءَ رَهْنَها فياليتُ لا تنفك عينى بعَبْسرة

تراقبُ نَجْماً في سوادٍ من الظُّلَم سوى عَبْرة من جائل الدَّمع تَنْسَجِم وأكرمَ من يمشي بساقٍ على قَدَم كريمُ المساعي غيرُ وغْدٍ ولا بَرِم<sup>(۱)</sup> على هالك بعد الرئيس أبى الحَكَم

<sup>(</sup>١) يقال: هذا الشخص لغية إذا دُعي لغير أبيه.

<sup>(</sup>٢) انظر حرب داحس فيها سبق من السيرة وهامشها.

<sup>(</sup>٣) السرب: النفس.

<sup>(</sup>٤) الذَّرْب: الفاسد.

<sup>(</sup>٥) الصرب: المنقطع.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في سيرة ابن كثير ٢/٥٣٣، ٣٤ه

<sup>(</sup>٧) الخوصاء: البثر الضيقة. والبرم: البخيل.

على هالكِ أشْجَى لُؤَيِّ بن غالب ترى كِسَرَ الخَطِّيِّ في نحر مُهْره وما كان ليث ساكن بطن بيشة بأجرأ منه حين تختلف القنا فلا تَجْزَعُوا آلَ المُغيرة واصبروا وجِدُّوا فإنّ الموت مَكْرُمَةٌ لَكم وقد قلت إنّ السريح طيبة لكم

أتشه المنايا يوم بدر فلم يَرِم (۱) لدى بائنٍ من لحمه بينها خِذَمْ (۱) لدى غَلَل يَجْري ببطْحاء في أجَمْ (۱) وتُدْعَى نزال في القَماقِمة البُهَم (۱) عليه ومَن يَجْزع عليه فلم يُلم وما بعده في آخر العيش من نَدَم وعِزّ المقام غير شكّ لذي فَهم

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشِعر يُنكرها لضِرار.

قال ابن إسحاق: وقال الحارث بن هشام، يبكي أخاه أبا جهل:

ألا يا لهْفَ نفسي بعد عمرو يُخبِّرني المُخبِّر أنَّ عَمْراً فقِدْماً كنتُ أحسب ذاك حقّاً وكنتُ بنِعْمة ما دُمْتَ حيّاً كانّي حين أمسي لا أراه على عمرو إذا أميستُ يوماً

وهل يُغني التّلَهُّفُ من قَتيلُ أمام القوم في جَفْرٍ مُحيلُ (\*)
وأنتَ لما تقدَّم غير فيلُ (\*)
فقد خُلُفْتُ في درج المسيلُ (\*)
ضعيفُ العَقْد (\*) ذو هَمُّ طويلُ
وطَرْفٍ من تَذكُرو كَلِيلُ

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشِعر يُنكرها للحارث بن هشام؛ وقوله: «في جفر» عن غير ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) لم يرم: لم يبرح.

<sup>(</sup>٢) الخطّي: الرماح. الحذم وقد تنطق بالجيم: قطع اللحم.

 <sup>(</sup>٣) بطن بيشة: مكان تُنسب إليه الأسود. الْغَلل: الماء الجاري في أصول الشجر، والأجم: بضم الميم وفتحها وقد تُسكن، مفردها أجمة: الشجر الكثير الملتف.

<sup>(</sup>٤) القماقمة: السادة الكرام، والبُّهم: الشجعان.

<sup>(</sup>٥) الجَفْر المحيل: البئر القديمة.

<sup>(</sup>٦) غيرٌ فيل: أي غير فاسد الرأى.

<sup>(</sup>٧) دَرِج المسيل: موطن الذلّ والغَلَبة.

<sup>(</sup>٨) العقد: العزم.

قال ابن إسحاق: وقال أبو بكر بن الأسود بن شُعوب الليثي، وهو شَدّاد ابن الأسود:

تُحيَّىٰ بالسلامة أمَّ بكر فماذا بالقَلِيب قَلِيب بدر وماذا بالقَلِيبِ قَليب بدر وكم لك بالطُّويّ طويّ بدر وكم لك بالطُّويّ طويّ بدر وكم لك بالطّويّ بدر وأصحاب الكريم أبى عليّ وأنكِ لو رأيتِ أبا عَقيل إذاً لظَلِلْتِ مِن وَجْد عليهم يُخبِّرنا الرسولُ لَسَوْفَ نَحْيا

وهل لي بعد قومي من سلام من القينات والشرب الكرام من القينات والشرب الكرام من الشيزى ثكلً بالسنام من الحومات والنّعم المسام من الخايات والله شع العظام الكريمة والنّدام وأصحاب الثنية من نعام ثا كام السّقب في الكام الشياء من نعام ثا كام السّقب في الكام وأصحاب الثنية من نعام ثا كام السّقب في الكام المسرام وكيف ليقاء أصداء وهام (المناه المسرام وكيف ليقاء أصداء وهام (المناه المناه المناه المناه وهام (المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وهام (المناه المناه الم

قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة النحوي:

يخبّرنا الرسولُ بأنْ سنحيا وكيف حياة أصداء وهام

قال: وكان قد أسلم ثم ارتد.

وقال ابن إسحاق: وقال أُميَّة بن أبي الصَّلْت، يرثي من أصيب من قريش يوم بدر:

<sup>(</sup>١) الشّيزى: جفان تصنع من خشب الأبنوس.

<sup>(</sup>٢) الطُّويِّ: البئر المطويَّة بالحجارة، والحوَّمات: القطع من الإبل. والمُسام: المرسَل في المرعى.

<sup>(</sup>٣) الدُّسُع: العطايا.

<sup>(</sup>٤) النعام: موضع.

<sup>(</sup>٥) السُّقْب: ولد الناقة وقت وضعه.

<sup>(</sup>٦) الأصداء: جمع صدى: وهو ما يتبقى من الميت في قبره. والهام: جمع هامة: وهي طائر تزعم العرب أنه يخرج من رأس القتيل يصيح أسقوني حتى يؤخذ بثاره فيسكت. والأبيات في سيرة ابن كثير ٢/٥٣٥، ٥٣٦ مع اختلاف بعض الألفاظ، وفي انساب الاشراف ٣٠٧/١ سبعة أبيات، منها بيتان ليسا هنا، مع اختلاف في اللفظ والترتيب. والبيت الأول في نسب قريش 1٠٣، وعزاه ابن دريد في الاشتقاق ٦٣ الى بحير بن عبدالله القشيري، والبيت الأخير في جهرة ابن الكلبي ٨١، وذكر البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار أربعة أبيات.

م بني الكِرام أُولى المَمَادحْ ع الأيْك في الغُصُن الجَوانِح ناتٍ يرحن مع الرُّوائع ت المُعْولاتِ من النّوائع حُـزْن ويصـدُق كـلَّ مـادح غَل من مَرَازبةٍ جَحاجِح (١) فمدافع البَرقَيْن فالحَنّان من طَرَف الأواشِح " ليل مُخاوير وَحَاوح ٣ ولقد أبانَ لكُلَّ لامح ـة فَهْي مُـوحِشـة الأباطـح ق نَـقـيّ الـلون واضِـحْ (١) ك وجائب للخَرْقِ فاتِح جِمة المُلاوثة المناجِع() القائلين الفاعلين الأمرين بكُل صالِح ق الخُبْز شحماً كالأنافح (") ن إلى جف ان كالمناضح (١)

ألاً بَكيتِ على الكِرا كبكا الحمام عي فرو يَبْكِين حَرَّى مُسْتَكي أمشالهن الباكيا مَن يَبْكِهم يَبْكِ على ماذا بسَدْر فالعَقَدْ شُمْطِ وشُبّانِ يَهَا ألاً تَـرَوْن لِـما أرى أَنْ قد تَخَيَّر بطْنُ مكً من كلّ بِطْريقِ لبِطْريد دُعْـمُـوص أبـواب الـمـلُو من السراطمة الخلا المُطْعِمِين الشُّحْم فو نُقُسا, الجِفان مع الجِفا

العَقَّنْقَل: المنعقد من كثبان الرمل - والمرازية: الرؤساء. وهي فارسية. والجحاجح:

مدافع: حيث يندفع السيل. البَرَقين: مكان. والحنّان: كثيب الرمل، والأواشح: مكان. (Y)

الوَحَاوِح: جمع وحُوح: المنكمش الحديد النفس. (4)

البِطريق: رئيس الأساقفة عند النصارى وهو أيضاً: القائد من قوَّاد الروم وهو العالم عند **(ξ)** 

الدُّعْمُوص: في الأصل دُويبة صغيرة تغوص في الماء، استعارها لمن يُكثر الـدخول عـلى الملوك. والجانب: القاطع. والخرق: الفلاة.

السراطمة: واسع الخلق. والخلاجمة: الطوال. والملاوث: السادة.

الأنافح: جمع أنفحة وهو شيء يخرج من بطن البهائم المجترّة لونه أصفر فشُبّه به الشحم. (Y)

المناضح: الحياض.

ليْسَت بأَصْفار لمن يعفو ولا رَحِّ رَحارح(١) للضَّيْف ثم الضَّيف بعد الضَّيف والبُسْط السَّلاطح " وُهُب المِثِينَ من المِثينَ إلى المِثينَ من اللواقع " سَوْق المُؤَبِّل للمُؤَبِّل صادراتٍ عن بَلادِح (١) لِكِرامِهم فوق الكرام منزيَّةٌ وَزْنَ الرَّوَاجع كَتَثَاقُل الأرْطال بالقِسْطاس في الأيدي المَوَائد ٥٠٠ خَــذَلـتهـمُ فِئــةُ وهــم يَحمـون عَـوْرات الفَضـائـح النصَّاربين التَّقْدُمِيَّةَ بِالمُهَنَّدة الصَّفَائِح (١) ولقد عَناني صَوْتُهم من بين مُسْتَسْقٍ وصائح لله درُّ بَـنـي عـلـيًّ أيِّم منهم وناكح إنْ لم يُغِيروا غارةً شَعْوَاءَ تُجْحِر كُلَّ نابح ٣٠ بالمُقْرَبات، المُبْعِدا ت، الطّامحات مع الطّوامح (^) مُـرْداً عـلى جُـرْدٍ إلـي أسد مكالبة كوالح ويُسلاقِ قِسرنٌ قِسْنَــهُ مَشْيَ المُصَافِح للمُصَافِح بـزُهـاءِ ألـفِ ثُــمًّ ألـ فٍ بين ذي بَـدَن ورامِـح (٩)

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله على الله

<sup>(</sup>١) الأصفار: الأنية، ويعفو: يطلب المعروف. ورح رحارح أي واسعة من غير عمق.

<sup>(</sup>٢) السلاطح: الطوال العراض.

<sup>(</sup>٣) اللواقح: الحوامل.

<sup>(</sup>٤) المؤبّل: الإبل الكثيرة. وبلادح: موضع.

 <sup>(</sup>٥) المواثح: المتهايلة لثقل ما ترفعه.

<sup>(</sup>٦) التَّقَدُّميَّة: المتقدمين في أول الجيش. والصفائح: العراض.

<sup>(</sup>٧) تُجْجِر: تُلجىء الى جُحر.

<sup>(</sup>٨) الْمُقَرَّبات: الكريَّة التي تكون قرب البيوت اهتهاماً بها، والمبعَـدات: التي تبعد في جرْيهـا، والطامحات: التي ترفع رؤوسها.

 <sup>(</sup>٩) الأبيات في سيرة ابن كثير ٢/٥٣٦ ـ ٥٣٨، وفي انساب الأشراف ٣٠٦/١ تسعة أبيات. وهي ليست في ديوان امية. وانظر نسب قريش ١٠، ١١

وأنشدني غير واحد من أهل العلم بالشِعر بيته:

ويُلاق قِرنُ قِرْنه مشي المُصافح للمُصافح ويُلاق وأنشدني أيضاً:

وُهُبُ المئينَ من المئينَ إلى المئينَ من اللواقعُ سُوق المُؤبّل صادرات عن بالادح

قال ابن إسحاق: وقال أُميَّة بن أبي الصَّلت، يبكي زَمَعة بن الأسود، وقتلى بنى أسد:

عينُ بَكِّي بالمُسْبِلات أبا الوابكي عقيل بن أسودٍ أسد الوابكي عقيل بن أسودٍ أسد التحوة الجوهم الأسرة الوسيطة من كع وهم أنْبتُوا من معاشر شَعَر الرامسي بنوعمهم إذا حَضر الوهم المُسْعِمون إذ قَحِط القَطْ

حارث لا تَذْخَري (') على زَمَعه بأس ليوم الهياج والدَّفَعَه زاء لا خانة ولا خَدَعَه بي، وهم ذِرُوة السَّنام والقمعة (') أس وهم الحقوهم المَنْعَه أس أكبادهم عليهم وَجعه روحالت فلا ترى قَزَعه (')

قال ابن هشام: هذه الرواية لهذا الشعر مختلطة، ليست بصحيحة البناء، لكن أنشدني أبو مُحرِز خَلَف الأحمر وغيره، وروى بعض ما لم يرو بعض:

عينُ بَكِّي بالمُسبَلات أبا الحا رث لا تندُّخري على زَمَعه وعقيلَ بن أسود أسدَ البا س ليوم الهِياج والدَّفَعَة

<sup>(</sup>١) تذْخري: تدّخري.

<sup>(</sup>٢) الوسيطة: الشريفة. والقمعة: السنام.

 <sup>(</sup>٣) القزعة: القطعة من السحاب المتفرق. الأبيات ليست في ديوان أميّـة المطبوع، وهي في نسب
قريش ٢٠٦، وأنساب الأشراف ٢٠٧/١، ٣٠٨، باختلاف في الألفاظ والترتيب.

فعلى مشل مُلْكهم خوت الجو وقدم الأسرة الوسيطة من كعد البشوا من معاشر شَعر الرأ فبنوعمهم إذا حضرو البأ وهم المُطْعِمون إذ قَحِط القَطْ

زاء، لا خانة ولا خَدَعه بي، وفيهم كندرٌوة القَمَعه س، وهم لحقوهم المَنعَة س عليهم أكبادُهم وجِعَه روحالت فلا ترى قَرْعَه

قال ابن إسحاق: وقال أبو أسامة، معاوية بن زهير بن قيس بن الحارس بن سعد بن ضُبَيعة بن مازن بن عدي بن جُشَم بن معاوية حليف بني مخزوم \_ قال ابن هشام: وكان مشركاً وكان مرّ بهبَيْرة بن أبي وهب وهم منهزمون يوم بدر، وقد أعيا هُبيرة، فقام فألقى عنه درْعه وحمله فمضى به، قال ابن هشام: وهذه أصحّ أشعار أهل بدر:

ولمّا أنْ رأيتُ القوم خَفّوا وأنْ تُرِكَتْ سَراة القوم صَرْعى وكانت جُمَّةً وافتْ حِماماً نصُدّ عن الطريق وأدركونا وقال القائلون: من ابنُ قيْس؟ أنا الجُشميّ كيما تَعرفوني فإنْ تَكُ في الغَلاصم "مِنقريش فابْلغ مالكاً لما غُشينا

وقد زالت نعامتُهم لنفْرِ (۱) كان خيارَهُم أذباحُ عِتْر (۱) ولُقِينا المَنايا يوم بَدْر (۱) كان زُهاءَهُم غَطَيَانُ بحر (۱) فقلت: أبو أسامة، غير فَخْر أبيِّن نِسْبتي نَفْراً بنَفْر (۱) فإني من معاوية بن بكر وعندك مَال (۱) - إنْ نبّاتَ - خُبْرى

 <sup>(</sup>۱) زالت، ورویت شالت نعامتهم کنایة عن الهلاك فالنعامة باطن القدم ومن مات شالت رِجْله فظهرت باطنها.

<sup>(</sup>٢) العِبْر: الصنم الذي يُذبح له.

<sup>(</sup>٣) الجُمّة: الجماعة.

<sup>(</sup>٤) الغَطيان: الفَيضان.

<sup>(</sup>٥) النقر: الطعن في النسب، أي إن عبتم نَسَبي جاوبْتُكم بمثله.

<sup>(</sup>٦) الغلاصم: الأعالي.

<sup>(</sup>٧) مال: أصله مالك فرخمه بحذف آخره.

وأبْلغ إن بلغتَ المسرءَ عنّا هُبَيْسرة، وهو ذو عِلم وقدْر بالني إذ دُعيت إلى أُفَيْدٍ (() كَرَرْتُ ولم يضِق بالكرّ صدري عشِيّة لا يُكرّ على مُضاف (() ولا ذي نعْمُة منهم وصِهْر فدونكُم بني لأي (() أخاكم ودونك مالكاً يا أمّ عَمْرو فلولا مَشْهدي قامت عليه مُوقَّفَةُ القوائم أُمُّ أُجْري (() دُفُوعُ للقُبور بمَنْكِبَيْها كانّ بوَجْهها تَحميمَ قِدْر (()

فأقْسِم بالذي قد كان ربّي لسوف ترون ما حَسبي إذا ما فما إنْ خادِرٌ من أسد ترج فقد أحمى الأباءة من كلافِ بخل تعجز الحلفاء عنه باوشك سورة منّي إذا ما بيض كالأسنّة مُرْهفات

وأنْصابِ لَدَى الجَمَرَات مُغْر('' تبلدًّلت البُعلُود نِـمْسر مُدِلَّ عَنْبسُ في الغِيل مُجْري '' فما يَـدْنـو لـه أحـله بنقر '' يُـواثب كلَّ هَجْهَجة وزَجْر('' حَبَـوْت لـه بقَـرْقَرة وهَــدْر('') كانٌ ظُباتِهنَّ جحيم جَمْسر('')

<sup>(</sup>١) أَفَيَدُ: تصغير وفَّد اسم للجمع، مثل ركُّب، ولذلك جاز تصغيره.

<sup>(</sup>٢) المضاف: الخائف.

<sup>(</sup>٣) بني لأي : جاء به مكبّراً على أصله ويريد به بني لُؤَيِّ .

<sup>(</sup>٤) الْمُوقَّقة: الضبع. والأجر؛ جمع جرو وهو ولدها.

<sup>(</sup>٥) التحميم: التلطّخ بالسواد.

<sup>(</sup>٦) الأنصاب: ما يذبحون عنده من الأحجار. ومُغْر: حراء.

<sup>(</sup>٧) الخادر: الأسد في خدره، والخدر: أجمة الأسد. وتَعرْج، جبل بـالحجاز: والعَنْبس: العـابس الوجه، والغيل: الشجر الملتف. والمُجري: ذو جراء، أي ذو أشبال.

<sup>(</sup>A) الأباءة: أجَّمة الأسد. والكُلاف: إما أن تكون اسم لمكان أو لعله أراد أنه من شدة كَلفه لله.

 <sup>(</sup>٩) الحَلّ: الطريق وسط الزمل. والحُلفاء: الأصدقاء المتحالفون. والهجهجة: زجر الأسد بأن تقول له: هج هج.

<sup>(</sup>١٠) السُّورة: الحِدَّة. والقرقرة والهدر: من أصوات فحول الإبل.

<sup>(</sup>١١) الظُّباة: جمع ظبة، حدَّ السهم.

وأَكْلَفَ مُجَنا من جلْد ثَوْر وأبيض كالغَدير ثَوَى عليه أَرَفَّل في حمائله وأمشي يقول لي الفتى سعد هَدِيّا'' وقلت أبا عدي لا تَطُرْهم كَدَأً بهمْ '' بفَرْوَة إذ أتاهم

وصَفْراء البُراية ذاتِ أُزَر'' عُمَير بالمداوس نِصف شهْر'' كمِشْية خادرٍ ليثٍ سِبَطْر'' فقلت: لعله تقريبُ غدْر'' وذلك إنْ أطَعْت اليوم أمري'' فظلً يُقاد مكتوفاً بضَفْر''

قال ابن هشام: وأنشدني أبو محرز خَلَف الأحمر:

نُصَدُّ عن السطريق وأَدْرَكُون كَان سِراعَهم تَيَّارُ بَحْر وقوله: مدلّ عَنْبس في الغِيل مُجْري ـ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسحاق: وقال أبو أسامة أيضاً:

ألا من مُسِلعٌ عنْسي رسولاً ألم تَعْلَم مَردًى يوم بدر وقد تُرِكَتْ سَراةُ القوم صَرْعى

مُغَلَّغَلَةً يُثَبِّتُهَ لَطيفُ (١) وقد بَرَقَتْ (١) بجَنْبَيْك الكُفُوفَ كَانٌ رُءوسَهم حَدَجٌ نَقِيف (١)

<sup>(</sup>١) الأكلف: الترس أسود الظاهر. والمجنأ: المنحني. وصفراء: القوس. والبراية: ما يتطاير منها حين تصنع.

<sup>(</sup>٢) الأبيض: السيف. وعُمير: اسم رجل يصقل السيوف. والمداوس الآلات التي تُصقل بها السيوف.

<sup>(</sup>٣) أرفّل: أطوّل. والسّبطر: الطويل.

<sup>(</sup>٤) في نسب قريش: ﴿ويدعونِ الفتي عمروُ هديّاً ﴾.

<sup>(</sup>٥) الهدي: ما يُهدى الى البيت، ونصبه على إضهار فعل من لفظه.

<sup>(</sup>٦) لا تُطرهم: لا تقرّبهم.

<sup>(</sup>٧) في نسب قريش (كفعْلهم).

 <sup>(</sup>٨) الدُّأب: العادة. والضَفَّر: الحبل المفتول. وهذا البيت (٢٧) والبيت الأسبق (٢٥) وردا في نسب قريش ٤٠٥ \*

<sup>(</sup>٩) المغلغلة: الرسالة. واللطيف: الحازم في أموره.

<sup>(</sup>۱۰) برقت: لمعت.

<sup>(</sup>١١) الحدج النقيف: الحنظل المكسور لأخذ الحَبِّ منه.

خِلافَ القوم داهية خَصِيف () وعون الله والأمرُ الحصيف ودونك جمْعُ أعداء وُقوف بحَنْب كُرَاشَ مكلومٌ نَزيف () بجَنْب كُرَاشَ مكلومٌ نَزيف () من الأصحاب داع مُستضيف () أخُ في مثل ذلك أو حليف إذا كَلَح المَسافرُ والأنوف () يَنُوء كأنه غُصْن قَصِيف مَسَحْسَحة لعاندها حَفِيف () مُسَحْسَحة لعاندها حَفِيف () وقَبْلُ أحو مُداراة عَزُوف () وحرب لا يزال لها صَريف () وحرب لا يزال لها صَريف () جَنَانُ الليل والأنسُ اللّفيف () إذا ما الكلبُ ألجاه الشّفيف ()

وقد مالتُ عليك ببطن بدْدٍ فنجّاه من الغَمرات عَرْمي ومُنْقَلِي من الأبْواءِ (۱) وحدِي وأنت لمن أرادك مستكين وكنتُ إذا دعاني يبوم كرب فاسمعني ولو أحببتُ نَفْسي فأرد فاكشف الغُمّي وأرمي وقيرْنٍ قد تركت على يبديه دَلَفْتُ له إذا اختلطوا بحرَّى فنذلك كان صُنعي يوم بدر فنذلك كان صُنعي يوم بدر أخوكم في السّنين كما علمتم ومِقْدَامٌ لكم لا يَنْ دَهِيني

قال ابن هشام: تركت قصيدةً لأبي أسامة على اللام، ليس فيها ذِكر بدر إلا في أول بيت منها والثاني، كراهة الإكثار.

قال ابن إسحاق: وقالت هند بنت عُتبة بن ربيعة تبكي أباها يوم بدر:

<sup>(</sup>١) الخصيف المتراكم.

<sup>(</sup>٢) الأبواء: مكان بين مكة والمدينة وبه قبر آمنة أمّ الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٣) كُراش: اسم جبل، والمكلوم: الجريع.

<sup>(</sup>٤) المستضيف: الواقع في الضّيق.

<sup>(</sup>٥) المشافر: شفاه الإبل واستعارها هنا للآدمي.

 <sup>(</sup>٧) المداراة: مصانعة الناس. والعَزُوف: المترفّع عن الدنايا.

<sup>(</sup>٨) السنين: سنين القحط المجدبة. والصريف: الصوت.

<sup>(</sup>٩) جَنان الليل: ظلمته. الأنس اللفيف الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>١٠) الصُّرَّة: شدَّة البرد. الجَمَّاء: الشديدة. والشفيف: الريح الشديدة.

أَعَيْنَيَّ جُودا بدمع سَرِبْ تَدَاعي له رَهْطُهُ غُدْوَةً يُدوَةً يُداعي له رَهْطُهُ غُدُوَةً يُداعي له مَد أسيافهم يُديعونه حدَّ أسيافهم يَدرُ التراب يَحجرُونَه وعفيرُ التراب وكان لنا جَبَلًا راسياً وأمّا بُرَيُّ فلم أَعِنْه وأمّا بُرَيُّ فلم أَعِنْه

وقالت هند أيضاً:

يَسريب علينا دهـرُنا فَيسُـوءنا أبعَـدَ قتيـل من لُؤَيّ بن غالبِ ألا رُبَّ يـوم قـد رُزئتُ مُسرَزًّءاً فابلغ أبا سفيان عني مالُكاً فقد كان حربُ (\*) يَسْعَر الحربَ إِنَّهُ

على خير خِنْدَفٍ لم ينقلِبُ بنو هاشم وبنو المطلِب يَعُلَّونه بعد ما قد عَطِب على وجُهِه عارياً قد سُلب جميلَ المراةِ (١) كثيرَ العُشُب فأوتي من خير ما يَحْتَسب

وياتي فما ناتي بشيء يُغالبُهُ يُراع امرؤ إنْ مات أو مات صاحبُه تروح وتَغَدُو بالجزيل مواهبُه فإنْ ألْقهُ يوماً فسوف أعاتبه لكلّ امريء في الناس مولىً يُطالبُه

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشِعر يُنكرها لهند.

قال ابن إسحاق: وقالت هند أيضاً:

هُلْكاً كَهُلْك رِجاليَهُ في النّائبات وباكيهُ غداةً تلك الواعِيهُ(٠) ن إذا الكواكبُ خاويه فاليوم حقّ حَذَاريهُ لله عينا مَن رأى يا رُبّ بالا لي غدا كم غادروا يوم القَلِيب من كل غيث في السّني قدد كنت أحذر ما أرى

<sup>(</sup>١) المراة: أرادت مرآة العين فنقلت حركة الهمزة الى الساكن قبلها فحذفت الهمزة.

<sup>(</sup>٢) بُرَيّ: مصغّر البراء وهو اسم رجل.

<sup>(</sup>٣) المالك: الرسالة الشفوية.

<sup>(</sup>٤) حرب: والد ابي سفيان.

<sup>(°)</sup> الواعية: الصراخ.

قد كنت أحذَر ما أرى فأنا الغداة مُوامِيه (١) يا رُبّ قائلةٍ غداً يا وَيْحَ أُمّ مُعاوِيَهُ

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشِعر يُنكرها لهند.

قال ابن إسحاق: وقالت هند أيضاً:

وقالت صفيّة بنت مُسافر بن أبي عمرو بن أُميَّة بن عبدشمس بن عبدمناف، تبكي أهل القليب الذين أصيبوا يوم بدر من قريش وتذكر مُصابهم:

يا مَنْ لَعينٍ قَذَاها عائد الرَّمدِ
أُخبِرْتُ أَنَّ سَراة الأكْرَمين معاً
وفَرَّ بالقوم أصحابُ الرّكاب ولم
قومي صفي ولا تُشيئ قرابَته مُ
كانوا شُقُوب (١) سماء البيت فانقصفتْ

حدَّ النَّهارِ وقَرْنُ الشمس لم يَقِدِ (٠) قد أحرزتهم مَناياهم إلى أمَد تعطف غداتشِدْ أمّ على ولد وإنْ بكيتِ فما تبكين من بُعُد فأصبح السَّمك منها غيرَ ذي عَمَد فأصبح السَّمك منها غيرَ ذي عَمَد

<sup>(</sup>١) موامية: أصلها مؤامية وهي الذليلة.

<sup>(</sup>٢) الحربة: الحزينة.

<sup>(</sup>٣) المنتعبة: سريعة السَّيلان.

<sup>(</sup>٤) السلهبة: الفَرَس الطويلة.

<sup>(</sup>٥) القذا: ما يقع في العين من الأذى. والعائر: وجع في العين وحد النهار: الفاصل الذي بينه وبين الليل: وقرن الشمس: أعلاها. ولم يقد: لم يتم نوره.

<sup>(</sup>٦) السقوب: عُمُد الخباء.

قال ابن هشام: أنشدني بيتها: «كانوا سُقوب» بعض أهل العلم بالشِعر.

قال ابن إسحاق: وقالت صفية بنت مسافر أيضاً:

للتَّبكِي دمْعها فان خِلل الغَيْث الدّان الخَيْث الدّان الخلف الخيث الدّان الخلف أطافية وأسنان شديد البطش غَرْثان والمحروب المقوم ألوان ووجُوه المقوم ألوان وم أبيض ذُكْرَان والله عَمْنْها أبيضُ مُنْ بدّ آن والله عَمْنُ بدّ أن والله عَمْنُ أن والله عَمْنُ أَنْ بدّ أن والله عَمْنُ أن والله عَمْنُ أَنْ والله أن والله عَمْنُ أن والله أن والله عَمْنُ أن والله أن و

ألا يا من لِعَيْن كَغَرْبَيْ دالج (" يَسْقي وما لَيْثُ غَرِيفٍ (" يَسْقي أب وما لَيْثُ غَرِيفٍ (" وَقَابُ أبو شِبْلَيْن وَقَابُ كَحِبُي إذا تولّى وبالكفّ حُسام صا وأنت الطّاعن النّجيلا

قال ابن هشام: ويروون قولها: «وما ليث غريف، إلى آخرها، مفصولاً من البيتين اللذين قبله.

قال ابن إسحاق: وقالت هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطّلب ترثي عُبيدة بن الحارث بن المطّلب:

وجِلْماً أصيلاً وافسرَ اللَّبِّ والعَقْل وأرمَلة تَهْدي لأشعثَ كالجِلْه إذا احمرَّ آفاقُ السّماء من المَحْل لقد ضمَّن الصَّفْراءُ<sup>(۱)</sup> مجداً وسُؤدُداً عُبيدةَ فابكيه لأضياف غُربةٍ وبَكيهِ للأقْوامِ في كلَّ شَتْوة

<sup>(</sup>١) الغَرب: الدلو العظيمة. الدالج السائر بالدلو بين البئر والشجر.

<sup>(</sup>٢) الغريف: أجمة الأسد.

<sup>(</sup>٢) الغُرثان: الجُوعان.

<sup>(</sup>٤) الذُّكران: أجود الحديد وأيبسه.

 <sup>(</sup>٥) المزبد الذي له زُبد وهو الرغوة. وآن: حام.

<sup>(</sup>٦) الصفراء: موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٧) الأشعث: المتغير. والجذل: أصل الشجرة.

وبَكِيه للأيتام والسريخ زَفْرَةُ فإن تُصبح النَّيران قد مات ضَوؤُها السطارِقِ ليل أو لمُلتمس القِرى

وتشبیب قِدْر طالما أزْبدِتْ تَغْلیِ (۱) فقد كان يُدْكِيهن بالحَطب الجَزْل ومُسْتَنْبح أضحَى لَدَيْه على رسْل (۱)

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشِعر يُنكرها لهند.

قال ابن إسحاق: وقالت قُتيلة بنت الحارث، أخت النضر بن الحارث<sup>(۳)</sup>، تكيه:

يا راكباً إنّ الأثيبلَ مَظِنةً ابْسِلْ مَظِنةً ابْسِلْعُ بها مَيْ الْمُثِناً بانَّ تحيّة ميْ إليك وعبرةً مسفوحة هل يَسْمعني النضر أنْ ناديته أمحمد يا خير ضَنْء كريمة (المحمد يا خير ضَنْء كريمة (المحمد يا في في نُنتَ وربّا أو كنتَ قابلَ فِدْيةٍ فلْيُنْفِقَنْ أو كنتَ قابلَ فِدْيةٍ فلْيُنْفِقَنْ فالنّضر أقربُ من أسرت (المحمد في أبيه تَنُوشُه ظلّت سيوفُ بني أبيه تَنُوشُه

<sup>(</sup>١) الربح الزفرة: الشديدة. التشبيب: إيقاد النار تحت القدر. وأزبدت: رمت بالزّبَد وهو الرغوة.

 <sup>(</sup>٢) المستنبح: الضال بالليل فينبح مثل الكلاب فتجاوبه كلاب الحي فيهتدَى إليه. والـرسل: هنا الرخاء.

والأبيات في سيرة ابن كثير ٢/٣٢٥

<sup>(</sup>٣) الصحيح) انها بنت النضر لا أخته.

<sup>(</sup>٤) الواكف: السائل. وفي نسب قريش: لمائحها.

<sup>(</sup>٥) في نسب قريش «إن كان».

<sup>(</sup>٦) في نسب قريش: «أمحمد ولأنت ضِن، نجيبة».

<sup>(</sup>٧) الضنَّء: الأصل. والمعرق: الكريم.

<sup>(</sup>A) في نسب قريش «تركت»

صبراً (١) يقاد إلى المَنِيّة مُتْعَباً رَسْفَ المُقيّد وهو عانٍ مُوثَق (١)

قال ابن هشام: فيقال، والله أعلم: إنّ رسول الله على الله

قال ابن إسحاق: وكان فراغ رسول الله \_ على الله عقب شهر رمضان أو في شوال.

بحمد الله وتوفيقه تم مراجعة هذا الجزء وتخريج أحاديثه والإحالة إلى مصادره ومراجعه على يد طالب العلم «عمر عبد السلام تدمري» بمدينة طرابلس الشمام المحروسة، في يوم الشلاشاء ٢٥ من ذي القعدة ١٤٠٧ الموافق ١٩٨٧/٧/٢١.

<sup>(</sup>١) في نسب قريش (قسراً).

 <sup>(</sup>۲) الأبيات في نسب قريش ۲٥٥ بتقديم وتأخير واختلاف في الألفاظ، وفي عيون الأثـر ٢٩١/١،
 ٢٩٢، والأغاني ٢/١١، ١١، والبيان والتبيين للجاحظ ٢٣٦/٢، ومعجم البلدان ١١٢/١،
 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ـ طبعة بولاق ـ ١٤/٣، ١٥.



# ا ـ فهرس الإبات الكريمة حسب ورودها في الجزء

|     | الذين آتيناهم الكتاب من              | 7 و4 | تبّت يدا أبي لهب                 |
|-----|--------------------------------------|------|----------------------------------|
| 24  | قبله                                 | ٦    | وأنذِر عشيرتك الأقربين           |
| 24  | ولا تطرد الذين يدعون ربّهم           | 1.   | ويل لكل هُمزة لُمزَة             |
|     | ولقد نعلم أنهم يقولون إنّما          | 11   | أفرأيت الذي كفر بآياتنا          |
| 28  | يعلّمه بشرٰ                          |      | ولا تسبُّوا الذين يدَّعُون من    |
| ٤٤  | إنّا أعطيناك الكوثر                  | 11   | دون الله                         |
| 80  | وقالوا لولا أُنزل عليه مَلَك         | 17   | وقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها   |
| 13  | ولقد استُهزيء برُسُلِ من قبلك        |      | إنكم وما تعبدون من دون الله      |
| 0 • | وما جعلنا الرؤيا التي أريناك         | 18   | حصب جهنم                         |
| 01  | يا بُنيّ إنّي أرى في المنام          |      | إنّ الذين سبقت لهم منّا          |
| ٤٥  | مُطاعٌ ثُمُّ أمينِ                   |      | الحسني                           |
|     | فاصدع بما تؤمر وأعرض                 | 18   | وقالوا اتّخذ الرحمن ولداً سبحانه |
| 01  | عن المشركين                          | 18   | ولا تُطع كل حلَّافٍ مَهين        |
| 75  | يا أيُّها الذين آمنوا اتقوا الله     | 10   | وقالوا لولا نُزِّل هذا القرآن    |
| 77  | ص. والقرآنِ ذي الذِكْر               | 10   | ويوم يعض الظالم على يديه         |
| ٧٢  | إنّ الله ثالث ثلاثة                  | 17   | وضرب لنا مثلاً ونسى خلْقَه       |
|     | وإذ صرفنا إليك نفرأ                  | 17   | قل يا أيُّها الكافرون            |
| ٧٠  | من الجنّ                             | 17   | إنَّ شجرة الزَّقُوم              |
|     | قل أوحي إليّ أنه استمع               | 14   | والشجرة الملعونة في القرآن       |
| ٧٠  | نِفْر من الْجنّ                      | 14   | عبس وتولّی                       |
| ۰,  | أَذِن للَّذِين يقاتلون بأنهم ظُلِموا | 14   | في صُّحفٍ مكرُّمة                |

|     | قل للذين كفروا ستُغلبون                       | وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ١٠٩          |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 198 | وتُحشرون                                      | إذِ الظالمون موقوفون عندربهم ١١٤       |
|     | ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً                 | قُلْ يا عباديَ الذين أسرفوا ١١٦        |
| 198 | من الكتاب                                     | يَسٌ. والقرآنِ الحكيم ١٢٤              |
|     | يا أهل الكتاب لم تُلبسون الحق                 | وإذْ يمكر بك الذين كفروا ١٢٥           |
| 190 | بالباطل                                       | يحلِفون بالله ما قالوا١٦١              |
|     | ما كان لبشرٍ أن يؤتيه                         | كيف يهدي الله قوماً كفروا ١٦٢          |
| 190 | الله الكتاب من الله الكتاب                    | ومنهم الذين يؤذون النبيّ ١٦٢           |
| 197 | فيسقي ربه خمراً                               | لئن أتانا من فضله لنصَّدُّقنّ ١٦٣      |
| 197 | ولا يأمركمأن تتخدوا الملائكة والنبيين         | لوكان لنا من الأمر شيء                 |
|     | قل يا أهل الكتاب لِم تكفرون                   | ماقَتلنا ها هنا                        |
| 191 | بآیات الله                                    | وإذ يقول المنافقون والذين في           |
|     | ليسوا سواءً من أهل                            | قلوبهم مرض ٢٦٣                         |
| 199 | الكتاب أمّة                                   | وليئن سألتهم لميقولُنّ إنَّمَا         |
|     | الذين يبخلون ويأمرون الناس                    | كنَّا نخوضٍ١٦٤                         |
| 7.1 | بالبخل                                        | يقولون إن بيوتتنا عورة ١٦٥             |
|     | ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً                 | ولا تجادل عن الذين يختانون             |
| 7.7 | من الكتاب                                     | انفسهم ۱۲۲                             |
|     | يا أيُّها الذين آمنوا اذكروا                  | ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ١٦٧ |
| 3.4 | نعمت الله                                     | ومنهم من يقول ائذنْ لي ١٦٧             |
|     | وقامت اليهود والنصادري نحن                    | ألم تر إلى الذين نافقوا ١٦٧            |
| 7.0 | أبناء الله                                    | كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ١٦٨٠  |
|     | يا أيُّها الرسول لا يَحْزُنْك الذين           | آلم، ذلك الكتاب لاريب فيه ١٧١          |
| 7.7 | يسارعون                                       | أرِنا الله جهرة١٧٦                     |
| ۲۰۸ | فاحكم بينهم أو أُعْرِض عنهم                   | وما أرسلنا من قبلك من                  |
| Y+X | وأنِ احكم بينهم بما أنزل الله                 | رسول۱۷۹                                |
| 4.4 | نؤمن بالله وما أنزِل إلينا                    | وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون            |
| 7.9 | قل يا أهل الكتاب هل تنقمون                    | دماءكم                                 |
| 7.4 | منًا<br>قل أيّ شيء أكبر شهادة                 | محمد رسول الله والذين معه              |
| 1.4 | قل اي سيء البر سهادة                          | أشدًاء ١٨٦                             |
| 71. | يا ايها الدين المنواد للحدوا دينجم<br>هُزُواً | منه آيات محكَمات هنّ أمّ الكتاب ١٨٨    |
|     | سروا                                          |                                        |

| YOY | اذهب أنت وربك فقاتلا               | 71. | يسألونك عن الساعة                          |
|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 717 | إنَّ الذين توفَّاهم الملائكة       | 711 | إنه كان بي حفيًا                           |
| 4.5 | وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم       | 711 | وقالت اليُّهود عُزَير ابن الله             |
| 4.4 | يسئلونك عن الأنفال                 | 717 | قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ                 |
| 415 | يا أيُّها المزُّمِّل               | 714 | قل هو الله أحد                             |
| 414 | فلا تهِنوا وتدْعوا إلى السلم       | 714 | وما قدروا الله حقّ قدره                    |
|     | يا أيُّها الذين آمنوا ادخلوا في    | YIV | ولِنَجْعله آيةً للناس                      |
| 414 | السلم كافة                         | YIX | ألَّم الله لا إله إلَّا هو الحيِّ القيوم . |
|     | وإن يريدوا أن يخدعوك فإنّ          | 787 | يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه           |
| 414 | حسبك الله                          |     | إنَّ الذين هاجروا وجاهدوا في               |
| 404 | أَوَ لَمَّا أَصَابِتَكُم مُصِيبَةً | YEV | سبيل الله                                  |



# ٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة

|     | r                                    | t                                   |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|
|     | ما أُسْرِي برسول الله إلاّ وهو       | اتي بالمعراج ولم أر شيئاً قطّ       |
| 94  | في بيتي                              | أحسن منه                            |
| 70  | أكرهه                                | من أذى المشركين                     |
| 109 | مُخَيْريق خيريهود                    | اللهم حبّب إلينا المدينة            |
| 1.5 | من سیّدکم یا بنی سَلِمة آ            | إنّما تقتلك الفثة الباغية ١٣٨       |
|     | ن                                    | إنَّ من البيان سحراً ٢٢             |
| 419 | نُصِرت بالرُّعْبِ                    | <i>ب</i>                            |
| 40. | نِعَم الشريك السائب                  | بايعنا رسول الله على بيعة           |
|     | 9                                    | النساء                              |
| ۱۳۸ | ویْح ابن سُمیِّةً                    | بينا أنا ناثم في الحِجْر ٤٨         |
|     | ¥                                    | ,                                   |
| ۱۳۸ | لا عيش إلّا عيش الآخرة               | ردِّ رسول الله زينب على             |
|     | ي                                    | النكاح الأول ٣٠٠                    |
|     | يا بني عبد مَناف أيَّ جوارٍ          | س                                   |
| 78  | هذا هذا<br>يدخل الجنة سبعون الفاً من | سبقك بها عُكَّاشة وبردتي الدعوة ٢٧٩ |
| 779 |                                      | ڶ                                   |
|     | اُمْتي                               |                                     |
| 144 | يوم وفاء وبرً                        | لم يكن بالطويل الممغط ٥١            |

# ٣ ـ فمرس قوافي الأشعار والأراجيز

| الصفحة      | القائل            | القافية | الصفحة | القائل                | القافية |
|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|---------|
| 411         | حسًان بن ثابت     | الأحساب |        | f                     |         |
| 202         | طالب بن أبي طالب  | كعبا    | **     | كعب بن مالك           | انتخاء  |
| ۳۸۳         | هند بنت عتبة      | ينقلبْ  |        | ب                     |         |
|             | ت                 |         | ٧      | حبيب بن خُدرة         | التبب   |
| 117         | الوليد بن الوليد  | لقيتِ   | ٧      | أبو طالب              | كعب     |
| 301         | أبو قيس صرمة      | مواتيا  | 7.     | عبد الله بن أبي أميّة | ثعالبه  |
|             | ث                 |         | 7.     | الجون بن أبي الجون    | كواكبُه |
| ww.         | - 1 - t - f       |         | ٦٨     | عبيد بن الأبرص        | تعصبوا  |
| 740         | أبو بكر الصَّدّيق | حادثِ   | 117    | عُتبة بن ربيعة        | الحوبُ  |
| <b>የ</b> ዮኒ | ابن الزبعري       | لابثِ   | 114    | أبو أحمد بن جحش       | أرهب    |
|             | 3                 |         | 171    | خالد بن زهير          | بريب    |
| 419         | حسّان             | الأعوج  | 145    | علقمة                 | دبيب    |
|             | <b>-</b>          | اله عوج | 144    | امرؤ القيس            | خُيَّب  |
|             | ح                 |         | 144    | الأرقط                | النبات  |
| 414         | حسّان             | فخضوح   | 197    | الباهلي               | الحقبا  |
| 477         | أمية بن أبي الصلت | الممادح | 307    | مكرز بن حفص           | الملحب  |
|             |                   |         | 777    | طالب بن أبي طالب      | محارب   |
|             | •                 |         | YA     | عبد الرحمن بن أبي     | الشيب   |
| ٩           | النابغة           | بالمسد  |        | بكر                   |         |
| 14          | النابغة           | يهتدي   | 7.1    | حسّان بن ثابت         | القشيب  |
|             |                   |         |        |                       |         |

| الصفحة     | القائل               | القافية          | الصفحة     | القائل                 | القافية                |
|------------|----------------------|------------------|------------|------------------------|------------------------|
| 97         | ضرار بن الخطّاب      | منذرا            | 17         | عبد الله بن الزبير     | صديدها                 |
| 97         | حسّان                | ضُمَّرا          | 4.         | أبو طالب               | <b>أ</b> رْودُ         |
| ١٣٨        |                      | المهاجِرة        | 47         | الطُفَيل               | ميلادكا                |
| 179        | _<br>تميم بن أُبَيِّ | بالحجر           | **         | أعشى بني قيس           | مسهّدا                 |
| 144        | خالد بن زهير         | نشورها           | 77         | حسّان                  | يغدو                   |
| 149        | أبو عبيدة النحوي     | المقادر          | 117        | لبيد                   | العدد                  |
| 197        | قيس بن خويلد         | محسوزا           | 179        | لبيد                   | تمعبد                  |
| 197        | _                    | أحبار            | 149        | عليّ بن أبي طالب       | قاعدا                  |
| 717        | _                    | ظهيرا            | 177        | حسّان                  | تتمجدا                 |
| 777        | كعب بن مالك          | عمرو             | 19.        | حسّان                  | المُلحَد               |
| 4.0        | حسّان                | كُفّارُ          | 711        | أعشى بني قيس           | أصعدا                  |
| TOA        | حمزة                 | الأمر            | 717        | هند بنت معبد           | الصمَد                 |
| 409        | الحارث بن هشام       | الصدر            | 787        | عبد الله بن جحش        | راشدُ                  |
| 411        | ضرار بن الخطاب       | بصائرُ           | ***        | ضابيء بن الحارث        | باليدِ                 |
| 414        | كعب بن مالك          | قاهرُ            | 44.        | الأسود بن المطّلب      | السهودُ                |
| 419        | حسّان                | العُسْر          | 191        | كنانة بن الربيع        | محمد                   |
| 419        | أبو زيد الأنصاري     | للنحر            | 4.1        | أبو عزّة               | حميدً                  |
| 271        | كعب بن مالك          | تُنْزُري         | 411        | أميّة بن أبي الصلت     | عَضُدا                 |
| 444        | معاوية بن زهير       | لنفْرِ           | 414        | طرفة بن العبد          | متشدّد                 |
| 471        | أبو محرز خَلَف       | بُحْرَ           | 404        | كعب بن مالك            | الأسودُ                |
|            | الأحمر               |                  | ٣٦٦        | الحارث بن هشام         | مُزْبِدِ               |
| 11         | رؤبة بن العّجاج      | لُمَزي           | 411        | حسّان                  | الشديد                 |
|            |                      |                  | ٨٢٣        | حسّان أو السهميّ       | رعديد                  |
|            | <b>.</b>             |                  | 317        | صفية بنت مسافر         | يقِدِ                  |
| 197        | جرير                 | القوس            |            | ر                      |                        |
| 3 1.7      | عديً بن أبي          | معرَّسُ          | ***        |                        | ,                      |
|            | الزغباء              |                  | 17         | _<br>لبيد              | صهِرُ<br>كوثر          |
|            | ض                    |                  | ٤٤         | تبيد<br>الكُميت بن زيد | موبر<br><b>کو</b> ٹرا  |
| <b>A</b> . |                      | ه نقام           | <b>£</b> £ |                        | موبر)<br>کبیر <i>ُ</i> |
| ۹.         | يعقوب<br>م″ان        | منقاض<br>كالشواظ | 71         | الجون بن أبي الجون     | حبير<br>يفري           |
| 1.         | حسان                 | فالشواط          | ¥          | سُويد بن الصامت        | يسري                   |

,

| الصفحة      | القائل           | القافية   | مفحة | القائل ال            | القانية           |
|-------------|------------------|-----------|------|----------------------|-------------------|
| 104         | أبو قيس صرمة     | ملال      |      |                      |                   |
| 140         | لبيد             | فعل       |      | ٤                    |                   |
| 144         | أبو عبيدة النحوي | رِسل      | 91   | أبو زيد الأنصاري     | واقئح             |
| 141         | _                | الحال     | 170  | أبو ذُؤيب الهذلي     | يجزع              |
| 115         | أعشي بني قيس     | قبيلُها   | 170  | النابغة              | ضائعا             |
| 199         | المتنخّل         | ينتعل     | 177  | أعشى بني قيس         | نجعا              |
| 7.7         | الأخطل           | يتململُ   | 41.  | ابن الحدادية         | راجع              |
| 377         | أعشى بني قيس     | نبتهل     | 777  | عبد الله بن أبيّ     | تصارع             |
| 779         | عمرو بن مامه     | نعلِه     |      | ف                    |                   |
| 44.         | بلال بن رباح     | جليلُ     | ***  | *.I *                | 4                 |
| 777         | سعد بن أبي       | نبْلي     | 471  | حسّان الله الله      | الزحوف<br>        |
|             | وقاص             |           | 1/1  | أبو أسامة            | لطيف              |
| ۲۳۸         | حمزة             | للعقل     |      | ق                    |                   |
| 744         | أبو جهل          | بالبُطْل  | ٩    | أعشى بني قيس         | الأطواق           |
| 777         | أبو البَخْتري    | سبيله     | 779  | عمرو بن مامة         | فوقه              |
| 444         | طُليحة بن خُويلد | برجال     | 477  | قتيلة بنت الحارث     | موفّق             |
| 444         | أبو سفيان        | الكهلا    |      | <u> </u>             |                   |
| 418         | رؤبة بن العجّاج  | نِکْل     |      |                      |                   |
| 414         | لبيد             | النصال    | 14   | رؤبة بن العجّاج      | إفكا              |
| 41.         | عليّ بن أبي طالب | فضل       |      | J                    |                   |
| 471         | الحارث بن هشام   | بُطُل     | ***  |                      | 11 ±              |
| **          | حسّان            | بذليل     | 17   |                      | النهال            |
| 441         | عبيدة بن الحارث  | نثاضل     | 44   | لبيد<br>نام أ        | باطل<br>سال ۱۵۱   |
| 478         | الحارث بن هشام   | قتيلِ<br> | 20   | ابن أبي عائذ         | كالجلال ِ<br>تاءا |
| <b>*</b> ** | هند بنت عتبة     | رجاليه    | ٧٥   | الجون بن أبي الجون   | قائل<br>تَختِلُ   |
| 440         | هند بنت أثاثة    | العقّل    | ٨٥   | سويد بن الصامت       |                   |
|             | ٩                |           | Λο   | أبو قيس بن<br>الأسلت | بالدلون           |
| 74          | أبو طالب         | المظالما  | 118  | أبو النجم العجلي     | العُلا            |
| 44          | حسّان            | الدِّما   | ١٣٨  |                      | المضَلِّلُ        |
| pp          | حسّان            | هشام      | 107  | أبو قيس صرمه         | فافعلوا           |

| الصفحة     | القائل            | القافية  | الصفحة | القائل             | القافية  |
|------------|-------------------|----------|--------|--------------------|----------|
|            | ن                 |          | 14.    | معقل بن خُويلد     | النِّحام |
| <b>Y</b> Y | النابغة           | بشنّ     | 181    | عبد الله بن جحش    | ندامة    |
| 90         | رؤبة              | مُودن    | 171    | ذو الرَّمَّة       | أليمُ    |
| 41         | عمرو بن الجموح    | قَرَن    | 179    | _                  | قَمَّ `  |
| 115        | أبو أحمد بن       | يمينها   | 141    | ساعدة بن جؤية      | لَحِيم   |
|            | جحش               |          | 177    | أبو الأخزر الحماني | السَّدُم |
| 717        | ابن رئيس          | جنينها   | 144    | أميّة بن أبي الصلت | فوم      |
| 717        | هشام بن عُروة     | جنينها   | 199    | لبيد               | نديم     |
| 777        | أبو جهل           | سني      | 711    | الكُمَيْت          | الإسلام  |
| 414        | الطوماح           | البوائن  | 191    | مِكرز بن حفص       | الأمم    |
| 440        | صفية بنت مسافر    | فان      | 797    | أبو خيثمة          | مأثم     |
|            | هـ                |          | 4.5    | أوس بن حجر         | العرمرم  |
| 14         | أبو ذؤيب          | شداتها   | 414    | عنترة              | الأعلم   |
| 144        | ر <b>ژبة</b>      | العُمَّة | 414    | زهير بن أبي سلمي   | نسلم     |
| 774        | رؤبة              | الأكمة   | 400    | خالد بن الأعلم     | الدم     |
| ***        | أمية بن أبي الصلت | زُمَعَة  | 374    | ابن الزبعري        | كرام ِ   |
| TAE        | هند بنت عُتبة     | الرقبة   | 354    | حسّان              | سجام     |
|            |                   |          | 470    | حسّان              | بسّام    |
|            | ي                 |          | ***    | كعب بن مالك        | عليمها   |
| 777        | المجذِّر بن زِياد | بَلي     | 474    | ضرار بن الخطّاب    | الظُلَم  |
| 797        | مِکرز بن حفص      | المواليا | 440    | شدّاد بن الأسود    | سلام     |
| **         | عُبيدة بن الحارث  | نائيا    | 440    | أبو عبيدة النحوي   | هام      |
|            |                   |          |        |                    |          |

## ٤ ـ فمرس الأعلام

ابن الأنباري ٢٥٢.

Ĩ

آدم (عليه السلام) ٥٥، ٢١٩، ٢٥٠. ابن الدغنة ٢٤، ٢٥. آزر بن آزر ۱۵۲. ابن السزبعسرى (عبد الله) ١٣، ٢٣٦، آمنة بنت رقيش ١١٣. 777 STT. ابن شهاب الزُهري ٤٣، ٤٥، ٤٧، أبان بن سعد بن العاص ٢٩٤. 14, TV, 11, 171, VOI, 0.1 ×11, .11, 011, V31, إبراهيم (عليه السلام) ٤٨، ٤٩، ٥٠، 10, 70, 701, 191, 391, P37, . YY, PYY, TAY, TYY, 3.7, P.7, 177, VYY. . 401 إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ٢١، ابن شهران بن عفرس ۱٤۸. ابن صلوبا ١٥٦. إبراهيم بن محمد بن على بن أبي طالب ابن الطترية ٩٨. ابن عباس (عبد الله) ٦٥، ٨٧، ١٧٧، . 11, 111, 111, PAL, Y.Y. إبراهيم بن مهاجر ٣٥١. إبليس ٢٢١، ٢٥٥، ٤٠٠، ٢٥٨. 1.7 . 07 . 1VY . 3VY . 0VY . ابن أبي زكريًا ٢٤٩. . 407 , 417 , 470 , 707. ابن أبي عمرو بن العلاء ٢٣٥. ابن قتيبة ٨٩، ١٣٧، ١٤٠. ابن أبي نجيح ٢٠٣، ٢٥٣. ابن الكلبي ١٣٤. أبو أحمد (عبـد بن جحش) ١١١، ١١٣، ابن أخى غزوان بن جابر ٣٥٥. ابن أزهر ٢٤١. . 121 ابن الأصداء الهُذليّ ٦٤. أبو الأخزر الحيّاني ١٧٦. أبو أُزَيْر ٥٩، ٦١، ٢٢، ٣٣. ابن أمّ مكتوم ١٧، ١٨.

أبو حارثة بن علقمة ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧. أبو حبيبة بن الأزعر ١٦٣. أبو حبيش بن المطّلب بن أسد ٣٥٥. أبو حثمة بن حُذافة بن غانم ٢٠. أبو حثمة بن غانم بن عبد الله ١١١. أبو حُذَيْفة بن عُتبة بن ربيعة ١٩، ١١٩، V31, 337, 1V1, TAT, TTT. أبو حُذيفة بن ربيعة بن عبد شمس ٣٢٢. أبو حُذيفة بن المغيرة ٣٥٣. أبو الحَكَم بن هشام ٢٨، ٤٠. أبو الحمراء مولى الحارث بن عفراء ٣٤٢. أبو حميضة (معبد بن عبّاد) ٣٣٥. أبو حنظلة الغسيل ٢٢٦. أبو الحيسر ٧٦. أبو خزيمة بن أوس بن زيد ٣٤٢. أبو خزيمة بن ثعلبة بن طريف ٩١، ١٠٧. أبو خولي بن عجل بن لجيم ١١٧. أبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف ٢٩٦. أبو داود المازني ۲۷۵. أبو دُجانة (سِماك بن خرشة) ٣٣٧. أبو دُجانة الساعدي ٣٥٠. أبو الدرداء ١٤٨. أبو ذُرّ ١٤٧. أبو ذُؤَيب الهذلي (خويلد بن خالمه) ١٣، . 171 . 170 أبو رافع الأعور ١٥٥. أبو رافع القُرظي ١٩٥. أبو رافع مولى أميّة بن خلف ٣٥٧. أبو رافع مولى الرسول ٢٨٨، ٢٨٩. أبو رفاعة بن عابد بن عبد الله ٣٠١،

أبو إسحاق الدوسي ٢٩٨. أبو الأعور بن الحارث بن ظالم ٣٤٤. أبو أمامة بن سهل بن حنيف ٨٢، ٨٣، AAI, YAY. أبو أميَّة بن المغيرة ٢٠، ٣٥٠. أبو أهيب بن ضبّة بن الحارث ٣٢٨. أبو أيوب الأنصاري (خالد بن زيد) ٣٠١. أبو أهيب بن ضبّة بن الحارث ٣٢٨. أبو البَخْتَرِيّ بن هاشم بن الحارث ٨، PY: TP: TY1: 177: 177: 777, 777, 777, 777. أبو بردة بن نيار ١٠٠، ٣٣٠، ٣٥١. إبو بكر بن الأسود بن شعوب الليثي أبو بكر بن أميّة بن خلف ٣٢٤. أبو بكر الصديق ٩، ١٠، ١٧، ٢٤، 07, 77, 17, 93, 00, 11, 1.1' VII' . 11' LL! AL! 171, PY1, 171, 171, 371, 071, VTI, A31, ... PTY, 077, 777, 737, 507, 707, POT , AFT , PFT , • AT , 07T , AST, PST. أبو جهل بن هشام ۸، ۱۱، ۱۲، ۲۰ PY, PY, '3, 13, 73, 73, 05, 75, 1.1, 711, 011, 771, 371, 971, 277, 977, ·37, 107, · 17, 117, 717, 077, 777, . 77, 077, 777, VYY, AYY, \*AY, /AY, 3AY, AAY, 1.7, 117, 117, P37,

777, 377.

. 40.

أبو رُهم بن عبد العُزِّي ١١٩، ٣٢٨.

أبو صياح بن ثابت بن النعمان ٣٣١. أبو طالب بن عبد المطّلب ٢، ٧، ٢٢، ٣٢، ٢٩، ٣٠، ٤٢، ٦٥، ٦٦، ٧٢، ٣٧١. أبو طعمة (بشير بن أبيرق) ١٦٦. أبو طلحة (زيد بن سهل) ١٠١.

أبو العاص بن أميّة بن عبد شمس ٣٢٢. أبو العاص بن السربيسع ٣٩٣، ٢٩٤،

. ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۰۰ ، ۳۵۶ . أبو العاص بن قيس بن عدي ۳۵۲ .

أبو العاص بن نوفل بن عبد شمس ٣٥٤. أبو عبس بن جبر بن عمرو ٣٣٠.

أبو عبيدة من الجرّاح (عامس) ٢١، ٢٢٦،

AYY.

أبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن يساسر ٢٨٦ .

أبو عبيدة النحوي النسّابـة ١٧، ٣٣، ٢١٤، ٢١٤، ٢٢٤، ٢٧٠، ٢١٧، ٢١٧، ٢٧٠، ٣٥٣، ٣٥٥.

أبو عثمان النهدي ١١٨ . أبو عزّة (عمرو بن عبد الله) ٣٠١.

أبو عزيز بن عمير بن هماشم ۲۸۷، هماشم ۲۸۷، هماشم ۲۸۷،

أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة ٣٣٢. أبو عيّار ٢٠٣.

أبو عمرو بن أميّة بن عبد شمس ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٨٤.

أبو عمرو بن عائذ ٣٤٢.

أبو عمرو بن عبيد بن ثعلبة ١٣٨ .

أبو عمرو بن العلاء ٢٣٥.

أبو عمروالمدني ٢٣٥.

أبو فكيهة (يسار) ٤٣.

أبو رُهم بن عبد الله ۳۵۷. أبو رُهم السهاعي ۱٤٠.

أبو رُويحة (عبد الله بن عبد الرحمن) ١٤٨. أبو ريشة بن أبي عمرو ٣٥٤.

أبو الزغباء الجُهني ٢٥٧ .

أبو الزناد ٧١.

أبو زهير بن مالك بن امــريء القيس ٩٠. ٢٠٢، ٣٣٣.

أبو زيد الأنصاري ٩١، ٣٠٥، ٣٥٣، ٣٦٨، ٣٦٨.

أبو السائب بن عبد الله بن عمر ٣٥٥.

أبو سبرة بن أبي رُهم ٢١، ١١٩، ٣٢٨. أبو سرح بن ربيعة بن هلال ٣٢٨.

أبو سعيد الخُـدْري ٤٧، ٥٣، ٥٥، ٥٦،

. 17.

737, 307.

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المسطلب

أبسو سفيان بن حسرب ٢١، ٢٢، ٢٥، ٢٥، ٢٩، ٢١١، ٢٤٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٩٠، ٣١٥، ٣١٠، ٢٩٠، ٣١٥،

أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۱۱۹، ۱۰۹، ۲۲۱، ۲۶۰، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۲.

أبو سلمة بن عبد الرحمن ١٤٢، ٢١٣. أبو سليط (أسيرة بن أبي خارجة) ١٣٧. أبو سنان بن محصن بن حرثان ٣٢٣. أبو شدّاد بن ربيعة بن هلال ٣٢٨.

أبو صعصعة (عمرو بن زيـد بن عـوف)

. 1 . 7

أبو صبلوبا الفطيوني ١٨٩.

أبو اليَسر (كعب بن عمرو بن عباد) 0.1, VAY, 107, 70T. أَنَّ بن ثابت بن المنذر ٣٤٣. أَبِيُّ بن خلف ١٥، ٤٥، ٣٥٦، ٣٥٧. أَبِيُّ بن سلول ٩٤، ١٦٧، ٢٢٦. أبيُّ بن غشم بن سالم ٣٢٩. أبيّ بن كعب ١٤٧، ٣٤٣. أبيّ بن مالك بن الحارث ٩٣، ٣٣٤. أبي بن مقبل ١٦٩. أثاثة بن عبّاد بن المطّلب ١١٩، ٣٢٢، . 440 أثيلة بن مالك بن عويم ١٩٩. أحمر بن حارثة بن ثعلبة ٣٣٣. الأحوص بن جعفر بن كلاب ٤٤، ٢٢٧. أُحَيحة بن الجلاح ١١٩، ٣٣٢. الأخطل ٢٠٢. الأخنس بن شريق ١٥، ٣٣، ٢٦٢. إدريس (عليه السلام) ٥٦. أدّى بن سعد بن على ١٠٥، ٣٣٩. أذاة بن عبد الله بن قرط ٣٢٧. أراش بن عامر بن عميلة ٣٣٢، ٣٣٦. الإراشي ٤٠. أربد بن حمر ١١٣. الأرقم بن أبي الأرقم ٢٨٤، ٣٢٦. إزم ۷۷، ۱۸۳. أزار بن أبي أزار ١٥٦، ٢٠٩. أساف بن عتبة بن عمرو ٣٣٤. أسامة بن حبيب ١٥٧، ٢٠١. أسامة بن زيد بن حارثة ٢٢٨، ٢٢٩،

. 104 أبو قيس بن الأسلت (صيفي) ٨٥، . 194 أبو قيس بن عبد ودّ بن نصر ٣٢٨. أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ٢٨٢. أبو قيس بن الوليد بن المغيرة ٢٨٢. أبوكبشة (سالم) ۱۱۸، ۲۵۲، ۳۲۲. أبو كعب بن القَين بن كعب ٣٣٩. أبو لُبابة ٢٥٥، ٣٣٠، ٣٣١. أبو لهب (عبد العُزّى بن عبد المطّلب) ٦، A. P. 77. 31. 7V. 707. AAY, PAY. أبو المتوكل ٢٣٥. أبو محرز (خلف الأحمر) ٣٧٨، ٣٨١. أبو مخشى ٣٢٣. أبو مَرْتد بن عبد الله اليزني ٨١. أبو مَرثد (كنّاز بن حصن) ١١٨. أبو مسافع الأشعري ٣٥٠. أبو مسعود (عمرو بن عمير الثقفي) ١٥. أبو مليل بن الأزعر بن زيد ٣٣٠. أبو المنذر بن أبي رفاعة ٣٥٥. أبو النجم العجلي ١١٤. أبو هريرة ١٧٧، ٢٠٥، ٢١٣، ٢٧٩، APY. أبو هند مولى فروة بن عمرو ٢٨٦. أبو الهيثم بن التيهان ٨١، ٨٩، ٩١. أبو وجزة بن أبي عمرو ٣٥٤، ٩٢، ٩٩، . TY9 أبــو وداعة بن صبيرة السهمي ٣٥٦،٢٩. أبو ياسر بن أخطب ١٥٥، ١٦٠، ١٨٧، . ٢٠٩ . ٢٠٦ . ١٩٠ . ١٨٨

أبو قيس بن أبي أنس ١٥١، ١٥٢،

. YAE

إسحاق (عليه السلام) ٢٠٤، ٢٠٩.

الأسود بن عامر بن عمرو ٣٥٥. أسود بن عباد بن عمرو ١٠٥. الأسود بن عبد الأسد المخزومي ٢٦٧. الأسود بن عبد المطّلب بن أسد ٢٨٢، PAY . PY . TPY . الأسود بن عبد يغوث ٤٥، ٥٨، ٥٩. الأسود بن المطّلب بن أسد ١٦، ٥٨، PO. 137. أسيد بن أبي العيص ٣٥٧. أُسَيد بن حُضير ٨٣، ٩١، ٩٩، ١٩٧. أسيد بن سعية ١٩٨. أُسَيد بن عمرو بن تميم ٣١٤. أسيرة بن عُسيرة بن حدارة ١٠٢. أُسَيرة بن عمرو ٣٤٣. أشرس بن كندة ٢٤٥. أشيع ٢٠١، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٩، TIT أصرم بن زيد بن ثعلبة ١٧٠، ٣٤٢. أصرم بن ضبيش بن حرام ١٢٩. أصرم بن عمسرو بن عسمّارة ٨٠، ١٠٦، أصرم بن فهر بن ثعلبة ٩١، ١٠٦،

. 770 . 770 أسد بن خَزيمة ٤٤، ١١١، ١١٣، ٢٤٤، 777, 337. أسد بن ربيعة بن نزار ٣٢٥. أسد بن ساردة بن تزید ۸۰، ۹۱، ۹۱، ٥٠١، ٢٣٧، ٢٣٩. أسد بن صهيب بن مالك ٣٢٣. أسد بن عبد العُزِّي بن قُصيّ ١٩، ٥٨، 771, 777, 5.7, 777, 737, , TOY , TOO , TOT أسد بن عبيد ١٩٨. أسد بن عمرو بن تميم ٣٠٤. أسعد بن زُرارة (أبو أمامة) ٧٨، ٧٩، 7A, TA, 3A, OA, .P, TP, 1.13 4113 3713 0713 4313 P312 FAY. أسعد بن يزيد بن الفاكه ٣٤٠. أسفنديار ١٢. أسلم بن ثعلبة بن عدي ٣٣١. أسلم بن حريس بن عدى ٣٢٩. أسلم غلام بني الحجّاج ٢٧٩. أساء بنت أبي بكر ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، . 14. . 179 أسهاء بنت عمرو بن عدى ٨٨، ١٠٨. أسماء بنت مخرّبة ٢٦٥. إسماعيل (عليه السلام) ٢٠٤. ٢٠٤، Y . 9 إسهاعيل بن إبراهيم ٢٠٧. إسماعيل (مَلَك) ٥٤. الأسود بن حرام بن عمرو ١٠١. الأسود بن شعوب الليثي ٣٧٥.

إسحاق بن يسار ٢٣، ٤١، ١١٠،

711, 117, 377.

أعنق ليموت ١٠٧.

أعشى بني قيس ٩، ٣٧، ٣٩، ١٧٦،

أفصى بن جديلة بن أسد ٣٢٥، ٣٢٧.

أميّة بن أبي الصلت ١٧٧، ٣١٧، ٣٧٥، . TYA أميّة بن أبي عائذ الهذلي ٤٥. أميّة بن امريء القيس بن ثعلبة ٣٣١، . 444 أميّة بن البرك ١٠٠، ٣٣١. أميّة بين بياضة ١٠٣، ٣٤٠. أمية بن جدارة ٣٣٤. أُميَّة بن خَلَف بن وهب ١٠، ١٦، ٤٦، or, 771, VVI, 707, 177, 157, 777, 377, 477, 777, 3 AT , AAT , FOT , TOT , FOT. أميّة بن خناس ٢٠٤، ٣٣٨. أميّة بن خنساء بن سنان ١٠٤، ٣٣٨. أميّة بن رافع ١٦٥. أمية بن زيد بن الحسحاس ٣٤٣. أميّة بن زيد بن مالك ٨٥، ٩١، ٩١، 711, 371, .77. أميّة بن سنان بن كعب ٣٣٩. أميّة بن ضرب بن الحارث ٣١. أميّة بن عبد شمس ١٩، ١١١، ٣٢٢، V37, 307, 3AT. أميّة بن لوزان بن سالم ٣٣٥، ٣٣٦. أمية بن مالك بن عامر ٣٣٣. أميّة بن محرّث ٤٣. أمية بن معاوية ٣٣٣. أُميَّة بن المغيرة ٢٠، ٣٥٠. أونس بن أذاة بن عبد الله ٣٢٧. أنس بن رافع بن امريء القيس ٣٢٩. أنس بن قيس ٣٤٣. أنس بن مالك ٤٠، ٢٨٠.

أم جميل بنت حرب بن أمية ٩، ٦٣. أم خبيب بنت تمامة ١١٣. أم حبيب بنت جحش ١١١، ١١٢، .115 امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو ١٠٠، 144, 744. امرؤ القيس بن الحارث بن زيد ١٣٤. امرؤ القيس بن حجر الكندى ١٨٧. امرؤ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ٩١، PP. ATT. امرؤ القيس بن عامر بن النعمان ٣٢١. امرؤ القيس بن عمرو بنن امريء القيس .1.7 .9. امسرؤ القيس بن مالك بن الأوس ٩١، . TTY . 1 . . امرؤ القيس بن مالك بن ثعلبة ٩٠، أم سَلَمَة بنت أبي أميّة ٢٠، ١١٠، ١٣٨. أم عمارة (نُسَبية بنت كعب) ۸۸، ۱۰۸. أم عمرو بن أبي سفيان ٢٩٢. أم غيلان ٦٣. أم الفضل ٢٨٨، ٢٨٩. أم قيس بنت محصن ١١٣. أم كلثوم (بنت الرسول) ٢٩٤. أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو ٢١. أم معاوية بن عمرو بن مالك ٣٤٣. أم معبد بنت كعب ١٢٩. أم مكتوم ١٧، ١٨، ٢٥٥. أم هانيء بنت أبي طالب ٤٧ ، ٥٣ ، ٥٣ . ٥ أُمَّة بن ضُبِيعة ٣٣٠. أميمة بنت عبد المطّلب ١٤١. أميّة بن أبي حُذيفة بن المغيرة ٣٥٥.

أنس بن معاذ بن أنس ٣٤٣.

أياس بن عمرو بن غَنْم ٣٣٦. أياس بن مُعاذ ٧٦. أيماء بن رحصنة الغفاري ٢٦٤. أيوب (عليه السلام) ٢٠٤. باطا بن وهْب ١٥٦. باهلة بن يعصر بن سعد ١٩٢. بُتيرة بن مشنو بن قسر ٣٣٦. بُجَير بن أبي بُجير ٣٤٥. بحاث بن ثعلبة ٣٣٦. بحري بن عمرو ١٥٦، ٢٠١، ٢٠٤، 711 . T. 9 البختري بن هشام بن الحارث ٣٠٦. البدي بن عامر بن عوف ٣٣٧. البراء بن معرور ۸۷، ۹۲، ۹۳، ۹۳، 3 · 1 . PAI . ATT. بردة بن نيار ۱۰۰، ۳۳۰، ۳۵۱. البرك بن ثعلبة ٣٣١. برة بنت عبد المطلب ٢١. برير بن جنادة الغِفاري ١٤٧. بسبس بن الجُهني ٢٥٧، ٢٦٠، ٣٣٧. بَشْر بن الفاكه ٣٤٠. بَشْر بن الــبراء بن معــرور ۱۰۲، ۱۰۶، PAL ATT. بَشر بن الفاكه بن زيد ٣٤٠. بَشْر بن وقش بن زغبة ١١٩، ٣٢٩. بَشير بن أبيرق ١٦٦ . بشير بن سعد بن ثعلبة ٣٣٣. بغیض بن عامر بن هاشم ۲۹.

البكائي (زياد بن عبد الله) ٤٧، ٩٠،

أنسة أبو مسروح مولى السرسول ١١٨، . 477 . 707 أغار بن بغيض ٣٤٨، ٣٥٣. أنيس بن قتادة بن ربيعة ٣٣١. أُنَيف بن جُشَم بن عبد الله ٣٣٢. أهبان بن وهب بن حُذافة ٣٥٦. أهوَد بن بهراء بن عمرو ٣٢٤. أهيب بن حُذافة بن جُمح ٣٠١. أهيب بن ضبّة بن الحارث ٣٢٨. أهيب بن عبد مناف بن زُهرة ٢٤٩، 377, 737. أوس بن ثابت بن المنفر ١٠١، ١١٩، 787 . 18V الأوس بن حسارثة بن ثعلبة ٨٥، ٩٩، . 414 أوس بن حجر ۱۳۳، ۳۰۶. أوس بن خرشة بن لوذان ٣٣٧. أوس بن خولي بن عبد الله ٣٣٥. أوس بن زيد بن أصرم ١٧٠، ٣٤٢. أوس بن الصامت ٣٣٥. أوس بن عائذ بن عدى ٣٣٩. أوس بن عائذ بن كعب ١٠٥. أوس بن عبّاد بن عدي ٣٣٩. أوس بن عمرو بن الفرافر ١٠٢، ١٠٦. أوس بن قيظي ١٦٥، ١٩٧، ١٩٨. أوس بن مالك بن سواد ٣٢٩. أوس بن مُعاذ بن النعمان ٣٢٨. أوس بن مغير بن لَوْذان ٢٥٢. أوس بن وقش بن ثعلبة ٣٣٧. أوفى بن عمرو ١٦٨. أياس بن البكير ١١٧، ٣٢٧، ٣٥٢. أياس بن خالد بن مخلد ٣٤٠.

. 1 . 4

بكر بن عبد مُناة بن كنانـة ٢٥٣، ٢٥٤، ٣٤٦.

بكر بن وائل ٣٧.

بكير بن عبد الله بن الأشجّ ٢٩٨.

البكير بن عبد ياليل ٣٢٧.

بــلال بـن ربــاح الحبشي ١٤٨، ٣٢٥، ٣٤٩.

بَـلِيّ بن عمـرو بن الحــاف ۱۰۰، ۳۳۰، ۳۳۲، ۳۳۲.

> بهثة بن عبد الله بن غطفان ١٠٦. بهراء بن عمرو بن الحاف ٣٢٤.

بیاضة بن عامر بن زریق ۱۰۳.

بیحان بن عامر بن الحارث ۳۳۲.

ت

تاران ۷۵.

تسزید بن جُشَم بن الخسزرج ۷۸، ۸۰، ۳۳۸

تمام بن عُبيدة ١١٣.

عيم بن سعد بن هُذَيل ٣٢٤.

تميم بن عمرو ٣٥٧.

تميم مولى خراش بن الصَّمَّة ٣٣٨.

تميم مولى سعد بن خيثمة ٣٣٢.

التؤمة بنت أميّة بن خَلف ١٧٧.

تَيْم الله بن ثعلبة بن عمرو ١٠١، ٣٤١.

تيم بن إراش بن عامر ٣٣٢، ٣٣٦.

تيم بن مرّة ٣٢٥، ٣٥٣، ٣٥٧.

ث

ثابت بن أبي الأقلح ٣٤٧.

ثابت بن أقرم الأنصاري ٢٧٩.

ثابت بن ثعلبة بن زيد ٣٣٨.

ثابت بن الجلع ١٠٥ ثابت بن خالد بن النعان ٣٤١.

ابت بن المنــذر بن حـــرام ۱۰۱، ۱۱۹ ۱۱۶۷، ۳۴۳.

ثابت بن النعمان بن أميّة ٣٣١، ٣٣٢. ثابت بن هزال بن عمرو ٣٣٦.

ثابت بن وقش ۳۲۹. الثبيتة بنت يعار بن يزيد ۱۱۹، ۳۲۲. ثعلبة بن أسبرة بن عسيرة ۱۰۲.

ثعلبـة بن امـريء القيس بن عمــرو ٩٠، ٢٠٢، ٣٣٣.

ثعلبة بن بيحان بن عامر ٣٣٢.

ثعلبة بن ثعلبة بن مالك ٣٢٤.

ثعلبة بن جشم بن الخزرج ۱۰۷. ثعلبة بن جشم بن مالك ۱۰۲.

ثعلبة بن الحارم بن حرام ١٠٥.

ثعلبة بن حسرام بن كعب ٩١، ١٠٥، ٣٣٨.

ثعلبة بن حزمة بن أصرم ۸۰، ۱۰٦، ۳۳٦.

ثعلبة بن خالد بن ثعلبة ٣٤١..

ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة ٩١، ٣٣٧.

ثعلبة بن خلاس بن زید ۱۰۲، ۳۳۳.

ثعلبة بن خنساء بن مبذول ۱۰۲. ثعلبة بن دعد ۳۳۵.

ثعلبة بن زيد بن الحارث ١٠٥، ٣٣٨.

ثعلبةبن زيد مناة بن حبيب ٣٤١.

ثعلبة بن سعية ١٩٨.

ثعلبة بن سنان بن عامر ۱۰۳، ۳٤٠. ثعلبة بن صخر بن حبيب ۳۲٤.

ثعلبة بن يربوع ٢٤٤، ٣٢٧. ثقف بن عمرو ٣٢٣. ثور بن كعب بن وبرة ٣٢١. ثور بن يزيد ٢٧٦. شعبة بن عامر بن بياضة ٣٤١. جابر بن خالد بن عبد الأشهل ٣٤٤. جابر بن الزبر ٣٥٧. جابر بن سفیان ۳۵۱. جابر بن عبد الله بن رئاب ۷۸، ۳۳۹. الجاحظ (عمرو بن بحر) ٩٧. جارية بن عامر بن العطّاف ١٦٤. جبّار بن صخر بن أميّـة ١٠٤، ١٩٧، APIS ATT. جبر بن عتيك بن الحارث ٣٣٣. جبر بن عمرو بن زید ۳۳۰. جبريل ٤٨، ٤٩، ٥٥، ٥٥، ٧٥، ٥٩، . NAY جبل بن أبي قُشير ١٥٧، ٢١٠. جبل بن سُكَينة ٢١٢. جبير بن أياس بن خالد ٣٤٠. جبير بن النعمان بن أميّة ١٠٠، ٣٣١. جحجبي بن كلفة بن عوف ٣٣٢. جحش بن رئساب ۱۹، ۱۱۱، ۱۱۳، 311, 737, 777. جدارة بن عوف بن الحارف ١٠٢. الجدّ بن العجلان ٣٣١، ٣٥٠.

الجلد بن قيس بن صخر ١٠٥، ١٦٧،

جدي بن أخطب ١٥٥.

جذامة بنت جندل ١١٣.

جديلة بن أسد ٣٢٥، ٣٢٧.

تعلبة بن صُعَير العذري ٢٧٠. ثعلبة بن طريف بن الخزرج ٩١، ١٠٧، . 444 ثعلبة بن عبد الله بن زيد مناة ١٠٢. ثعلبة بن عبد بن عوف ۱۰۱، ۳٤۱. ثعلبة بن عبد ربه بن زيد ١٥١، ٣٣٤. ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة ٧٨، ١٠٤. تعلبة بن عبيد بن عدى ٣٣٨. ثعلبة بن عكابة بن صعب ٣٧. ثعلبة بن عمرو بن حارثة ١٠٢، ٣٣٣. ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ٧٨، ١٠١، . ٣٤1 ثعلبة بن عمرو بن عامر ۸۰، ۹۹، 1.1, 274, 777, 277. ثعلبة بن عمرو بن عوف ١٠٠، ١٦٤، 177. ثعلبة بن عمرو بن محصن ٣٤٢. ثعلبة بن غنم بن سالم ٩١، ١٠٦، ٣٣٥. ثعلبة بن غنم بن عدى ١٠٥. ثعلبة بن غنم بن مالك ٧٨، ٧٩، ٨٠، 1.1, 271, .11, 134, 134. ثعلبة بن غنمة بن عدى ٣٣٩، ٣٤٠. ثعلبة بن الفطيون ١٥٦. ثعلبة بن كعب بن حارثة ٣٤٤. ثعلبة بن كعب بن الخزرج ٩٠، ١٠٢، ثعلبة بن مازن بن النجار ٣٤٤. ثعلبة بن مالك بن ربيعة ٣٢٤. ثعلبة بن مالك بن زيد مناة ٣٤٥. ثعلبة بن مالك بن سالم ١٠٦، ٣٣٥. ثعلبة بن مجدعة ٣٣١. ثعلبة بن وهب بن عدى ٣٤٣. جُهَيم بن الصلت ٢٦١ . الجون بن أبي الجون ٦٠، ٦١ .

ح

حاجز بن السائب بن عويمر ٣٥١.
حاجز بن السائب ٣٥١.
الحارث بن أبي وجزة بن أبي عمرو ٣٥٤.
الحارث بن أسد ٨، ٣٤٨.
الحارث بن أمية بن معاوية ٣٣٣.
الحارث بن أنس بن رافع ٣٢٩.
الحارث بن أوس بن معاذ ٣٢٨.
الحارث بن تعبم بن سعد ٣٢٤.
الحارث بن تعلبة بن كعب ٣٤٤.
الحارث بن حبيب بن نصر ٢٧.
الحارث بن حبيب بن نصر ٢٧.
الحارث بن حبيب بن نصر ٢٧.
الحارث بن الحضرمي ٣٤٧.

۱۳۲، ۳۶۰، ۳۶۳، ۳۶۸. الحارث بن الخزرج بن عمسرو ۱۰۰،

۱۲۱، ۱۲۵، ۳۳۳، ۳۳۴.

الحارث بن خزمة بن عديّ ٣٢٩.

الحارث بن رفاعــة بن سواد ۷۸، ۸۰، ۳٤٦، ۳٤٦.

الحارث بن زمعة بن الأسود ٢٨٢، ٢٨٩، ٢٨٨، ٣٤٨.

الحارث بن زهرة ۲۰، ۳۲۶. الحارث بن زهير بن أبي شدّاد ۳۲۸. الحارث بن السّبّاق ۳۵۰. الحارث بن سواد بن زيد ۳٤۲. الحارث بن شمخ بن مخزوم ۳۲۶

الحارث بن شمخ بن مخزوم ۲۶″ الحارث بن الصّمّة ۳٤۲. جذعان بن عمرو بن كعب ٤٢٥. جُذيمة بن رواحة ٣٤٥. جُذيمة بن مالك بن حِسْل ٢٧. الجراح بن هلال بن أهْيب ٣٢٨. جَرُول بن حِذْيم بن عوف ٣٥٦. جزء بن عديّ بن مالك ٣٣٥.

جُشَم بن حارثة بن الخزرج ۷۸، ۸۰، ۱۸، ۹۱، ۹۱، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۲۷، ۱۲۷، ۳۲۳، ۳۳۳، ۷۳۷، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۶۱، ۳۶۳، ۳۶۳،

> جُشَم بن عبد الله بن تيم ٣٣٢. جُشَم بن عوف بن جهتة ١٠٦. جُشَم بن مالك بن سالم ١٠٦. جُشَم بن مجدعة بن حارثة ٣٣٠. جُشَم بن معاوية ٣٧٩.

الجعد بن هلال بن الحارث ١٠٦. جعفر بن أبي طالب ١٤٦.

جعفر بن الزبير ١٥١، ٢١٦، ٣٠٢. جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم ٢٢٧. جعفر بن عمرو ٤٥، ٥٦.

جعفر بن کلاب ۲۲، ۶۶، ۲۲۷. جلاس بن سوید بن الصامت ۱٦۰.

الجلال بن الحريش بن جحجبي ٣٣٢.

جلّان بن غَتْم بن غنيّ ٣٢٢. جًاز بن ثعلبة ٣٣٧.

جُمَـح بن عمرو بن هُصَيص ٢٠، ٣٢٧، ٣٥٢، ٣٥٦، ٣٥٢.

الجموح بن يزيد بن حرام ١٠٥، ٣٣٧، ٣٣٨.

جنادة بن مُليحةَ بنت زهير ٢٧٢. جندب بن عامر بن غَنْم ٣٤٤. الحارث بن هشام ۳۰۶، ۳۵۹، ۳۲۱، 777 3 YT. حارثة بن أبي خُزيمة ٩١، ١٠٧. حارثة بن امرىء القيس ١٠٢، ٣٣٣. حارثة بن ثعلبة بن عمرو ٨٠، ٩٩، 1.1. 177, 777, 777. حارثة بن الجدّ بن العجلان ٣٣١. حارثة بن الحارث بن الخزرج ١٠٠، 371, 491, 974. حارثة بن دينار بن النجار ٣٤٤. حارثة بن زيد بن ثعلبة ١٠٤، ٣٣٨. حارثة بن سراقة بن الحارث ٢٦٩، ٣٤٣، 137. حارثة بن شراحيل بن كعب ٣٢١. حارثة بن ضبيعة ١٠٠. حارثة بن عدى بن زيد ٣٤١، ٣٤٥. حارثة بن علقمة ٢١٧. حارثة بن عمرو بن الخزرج ٣٣٧. حارثة بن عمرو بن عامر ٣٢٤. حارثة بن غنم بن السلم ٩١، ٩٠٠، حارثة بن لوذان بن عبد ودّ ١٠٧. حارثة بن مالك بنغضب ٩٠، ١٠٣، 037, 737. حارثة بن النعمان بن زيد ٣٤١. الحارس بن سعد بن ضبيعة ٣٧٩. حاطب بن أبي بلتعة ١٤٧، ٣٢٣، ٣٢٤. حاطب بن أميّة بن رافع ١٦٥.

حاطب بن عمرو ۳۲۸، ۳۳۱.

حبّان بن واسع بن حبّان ۲٦٨.

. ٣٣٨

الحُساب بن المنسذر بن الجسوح ٢٦٣،

الحارث بن طلحة ١١١. الحارث بن الطلاطلة ٥٨. الحارث بن ظالم بن عبس ٣٤٤. الحارث بن عائذ بن عثمان ٣٥٥. الحارث بن عامر بن نوف ۱۲۲، ۲۲۰، 7.73 A3T. الحارث بن عبد العُزِّي ١١٨. الحارث بن عبد عمرو بن ملكان ٥٨. الحارث بن عبد مُناة ٢٤. الحارث بن عبيد بن سلول ٣٣٤، ٣٣٥. الحارث بن عبيدة بن عمر ٣٠٠. الحارث بن عدى بن العجلان ٣٣١. الحارث بن عدى بن مالك ٣٤٣. . الحارث بن عرفجة ٣٣٢. الحارث بن غفراء ٣٤٢. الحارث بن علقمة بن كلدة ١٢. الحارث بن عمرو بن عدى ١٠٦، ١٧٠. الحارث بن عوف ۱۵۷، ۱۹۵. الحارث بن فهر ۳۲۸، ۳۵۲، ۳۵۷. الحارث بن قيس بن خالد ١٠٣، ٣٤٠. الحارث بن قيس بن مالك ٣٣٤. الحارث بن قيس بن هيشة ٣٣٣. الحارث بن كعب ٢١٧، ٣٣٤. الحارث بن كلدة ١٢٢، ٣٠٦، ٣٤٨. الحارث بن لبدة بن ثعلبة ١٠٥، ١٠٦. الحارث بن مالك بن جعشم ١٣٢. الحارث بن مالك بن عامر ٣٣٢. الحارث بن مالك بن كعب ٩١، ٣٣٢. الحارث بن المطلب ١١٨، ٢٣٤، ٣٤٥، V37, 707, 307, .VT, 0AT. الحارث بن النعان بن أميّة ٣٣٢، ٢٠، .110 .98

حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة ١٩ . . حُذيفة بن بن اليهان ١٤٧. حَذّيم بن عوف بن غضب ٣٥٦. حرام بن ثعلبة ٩١، ١٠٥، ٣٣٨. حرام بن جندب بن عامر ٣٤٤. حرام بن ربيعة بن عديّ ٣٣٩. حرام بن سبيع بن خنساء ١٠٤. حرام بن عمرو بن زید مُناة ۲۰۱، ۳٤۳. حرام بن كعب بن سلمة ٩١، ١٠٥. حرام بن کعب بن عَثْم ۷۸، ۸۰، ۹۷، 727 , TTV حرام بن ملحان ٣٤٤. حرب بن أميّـة بن عبـد شمس ۲۹۷، حرثان بن قيس بن مرة ٣٢٣. حرملة بن عمرو ٢٥٠. حُريث بن زيد بن ثعلبة ٣٣٤. حريس بن عدي ٣٢٩. الحَريش بن جحجبي بن كلفة ٣٣٢. حُريلة بن مالك بن عُميلة ٣٢٤. حزام بن خویلد بن أسد ۸، ۳۰٦. حزم بن زيد بن لَوْذان ١٠١، ٣٤١. حزمة بن أصرم بن عمسرو ۸۰، ۱۰۲، . 447

حسّان بن ثابت ۱۰، ۳۲، ۳۳، ۲۲، rp, p11, .11, rr1, .p1, 117, 777, 0.7, 377, 057, VIT, AIT, PIT, .VY. الحسحاس بن مالك بن عدى ٣٤٣.

حِسْل بن عامر بن لؤى ٢٧، ٣٠٦،

177, 107.

حبشية بن سلول ٣٢٦. حبشية بن كعب بن عمرو ١٢٩. حبيب بن أسود ٣٣٨. حبيب بن جابر ٣٥٧. حبيب بن الحارث بن ثعلبة ٣٤٤. حبيب بن خدرة الخارجي ٧. حبيب بن زيد ۱۰۷. حبيب بن عبد حارثة بن مالك ١٠١، 137, 737, 037. حبيب بن عمرو بن عمير ٦٧. حبيب بن نصر بن جذيمة ٢٧. حبيب بن وهب بن حذافة ۲۰، ۳۲۷. حبيش بن خالد ١٢٩. حبيش بن المطلب بن أسد ٣٥٥. حثمة بن حُذافة بن غانم ٢٠. الحجّاج بن عامر بن حذيفة ٢٨٣، ٣٠٦، الحجّاج بن عامر بن حذيفة ٢٨٣، ٣٠٦، الحجّاج بن عمرو ١٥٥، ١٩١. الحجّاج بن قيس بن عدي ٣٥٦. 

3.1. 277. حُديلة بنت مالك بن زيد الله (مناة) 1.13 737.

حُدافة بن جُمَح ١٠، ١٥، ٢٠، ٣٠١، .407 حُذافة بن غانم ٢٠.

حُذافة بن قيس بن عديّ ٣٢٧. حُذيفة بن أبي حُذيفة بن المغبرة ٣٥٣.

حُذيفة بن سعد بن سهم ٢٨٣، ٣٠٦، 107, 507.

الحسن البصري ۱۷، ۲۷، ۲۸، ۶۹، ۶۹، ۵۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۱۷.
حسين بن عبد الله ۲، ۷۱، ۲۸۸.
حصن بن يربوع بن عمرو ۳۲۲.
الحُصَين بن الحارث ۱۱۹، ۳۲۲، ۳۵۲.
الحُصَين بن عبد الرحمن بن عمرو ۲۷.
الحُصَين بن وبرة بن خالد ۳٤٥.
حضير بن سياك بن عتيك ۹۱، ۱۹۷.

حق بن أوس بن وقش ٣٣٧. الحَكَم بن العاص بن أميّة ٦٤. الحَكم بن كيْسان ٢٤٥، ٢٤٦.

حفصة بنت عمر ١١٧.

حکیم بن حـزام بـن خـویلد ۸، ۱۲۳، ۲۲۰، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۱، ۳۰۱. حمار بن ثعلبة ۳۳۷.

حمالة بن غالب بن محلّم ٣٢٤. الحُمام بن الجَموح بن زيد ٣٣٨.

حمزة بن عبد المسطّلب ۸، ۲۰، ۱۱۸، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۰،

حمنة بنت جحش ۱۱۱، ۱۱۳. حُميد بن زهير بن الحارث ۳۵۷. حُميد بن الطويل ۲۸۰.

حنطب بن الحارث بن عبيدة ٣٠٠،

حنظلة بن أبي سفيان بن حرب ٣٤٧. حنظلة بن قبيصة بن حُذافة ٣٥٦. حنظلة بن مالك بن زيد ٢٦٥، ٣٢٧. الحنظلية أم أبي جهل ٢٦٥. الحويرث بن عياد بن عنهان ٣٥٥.

حُمَيًّ بـن أخـطب ١٥٥، ١٦٠، ١٨٨، ٢٠١، ٢٠٢، ٢١٢.

خ

خارجة بن حُميّر ٣٣٨.

خــارجــة بن زهـــير بن أبي زهـــير ١٤٧، ٣٣٣.

خارجة بن زيد بن أبي زهير ۱۰۲، ۱۳۳، ۱۹۳، ۳۵۰، ۳۵۲.

خالد بن الأعلم ٣٥٥.

خــالـد بن البكــير ۱۱۷، ۲۶٤، ۳۲۷، ۳۵۲.

خالد بن ثعلبة بن عامر ٣٤١.

خالد بن الحارث بن عبيد ٣٣١.

خالد بن خلدة بن الحارث ٣٤٢.

خالد بن زهير الهذلي ۱۷۱، ۱۷۷.

خالد بن زيد بن حرام ٣٤٤.

خالد بن زید بن کلاب ۳٤۱..

خالد بن زید بن کلیب ۱۰۶، ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷.

خالد بن زید بن مالك ۱۰۲.

خالد بن العجلان ٣٤٥.

خالد بن عديّ بن مجدعة ٣٢٩.

خالد بن عمرو بن عديّ ١٠٥.

خالد بن قيس بن عبيد ٣٤١.

خالد بن مخلد بن عامر ۱۰۳، ۳۶۰. خالد بن معاوية ۳۳٦.

خالد بن نضلة ٢١٣.

خالد بن النعمان بن خنساء ٣٤١. خالد بن هشام بن المغيرة ٣٥٥.

خالد بن الوليد ٥٩، ٢٢، ١١١.

خالد السدوسي ٣٧.

خلدة بن مخلد بن عامر ۸۰، ۱۰۳، . 45. خلف الأحمر ٣٨١. خلف بن وهب بن مُجَمّح ٣٥٢. خلف بن وهب بن حــذافــة ١٠، ٢٨٣، . TO7 . TO7. خليفة بن عديّ بن عمرو ٣٤١، ٣٠٦، خليفة بن قيس بن النعمان ٣٣٩. خناس بن سنان بن عبيد ١٠٤. خنسساء بن سنان بن عبيد ٩٠، ١٠٣، 3.1' 0.1' VLL. خنساء بن عُسَيرة ٣٤١. خنساء بن عمرو بن مالك ٣٤٣. خنساء بن مبذول بن عمرو ۱۰۲، ۳٤٤. خنيس بن حارثة بن لوذان ١٠٧. خنیس بن حذافة ۲۰، ۱۱۷، ۳۲۷. خنیف بن منقذ بن ربیعة ۱۲۹. خوّاث بن جبير بن النعمان ٣٣٢. خولي بن أبي خولي ۱۱۷، ۳۲۷. خويلد بن أسد ٨، ١٩، ٢٩٣، ٢٠٣، 777 A37. خويلد بن خالد ١٣. الخيار بن عدي بن نوفل ٣٥٥. خيثمة بن الحارث بن مالك ٣٣٢، ٩١، الدارقُطني ١١٢.

حُبَّابِ بن الأرت ١١، ٤٣، ٣٢٥. خبيب بن أساف بن عتبة ١٣٥، ٣٣٤، AST, YOY. خثعم بن أنمار ١٤٨. الخدرة بن الخزرج ۱۷۰.. خديج بن سلامة بن أوس ١٠٥. خدیج بن عامر بن جشم ۳۳٤. خديجة بنت خويلد ٦٤، ٢٩٣، ٢٩٥. خذام بن خالد ١٦٤. خرشة بن سعد بن طریف ٣٢٢. خرشة بن لُوْذان بن عبد ودّ ٣٣٧. الخررج بن الحارث بن الخررج ٩٠، الخزرج بن حارثة بن عمرو ٧٨، ٣٣٣، الخزرج بن ساعدة ٩١، ١٠٧، ٣٣٧. الخزرج بن عمرو بن مالك ٩٩، ١١٠، ATT, PTT, .TT. خزمة بن عدي بن أبيّ ٣٢٩. خُزيمة بن أوس بن زيد ٣٤٢. خزيمة بن ثعلبة بن طريف ١٠٧. خزيمة بن مدركة ٢٤. خصفة بن قيس بن عيلان ٣٢٣. الخطّاب بن مرداس ٩٦، ٣٦٢. خفاف بن ايماء بن رحصنة ٢٦٤. خلاد بن رافع بن مالك ٣٤٠. خلاد بن سوید بن ثعلبة ٣٣٣. خلاد بن عمرو بن الجموح ٣٣٨. خلاد بن قرة بن خالد ٣٧. خلاس بن زید ۳۳۳.

خلدة بن الحارث بن سواد ٣٤٢.

الدراوردي (عبد العزيز بن محمد) ۲۸۰. دُريْم بن القَيْن بن أهود ٣٢٤. دعد بنت جحدم بن أميّة ٣١. دُعميّ بن جُديلة بن أسد ٣٢٥، ٣٢٥. دهمان بن غثم بن ذبيان ١٠٠، ٣٣٠. دُهير بن ثور ٣٢٤. دودان بن أسد بن خُزيمة ١١١، ٣٢٣. دينار بن النجّار ٣٣٤.

ذبیان بن همیم بن کامل ۱۰۰، ۳۳۰. ذکوان بن عبد قیس بن خلدة ۸۰، ۱۰۳، ۳۴۰.

> ذُهل بن هنيّ بن بليّ ۱۰۰، ۳۳۰. ذو الشهالين ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۶۲. ذياد البلوي ۱٦۱، ۲۷۱، ۳۲۸. ذياد بن عمرو بن زمزمة ۳۳۱.

رافع بن أبي رافع ١٥٦، ١٩١. رافع بن أبي عمرو بن عائذ ٣٤٢. رافع بن امريء القيس ٩٩، ٣٢٩. رافع بن الحارث بن سواد ٣٤٢. رافع بن حارثة ١٥٦، ٢٠٩. رافسع بـن حُــريملة ١٥٦، ١٨٩، ١٩١،

رافع بن خارجة ١٥٦، ١٩٣. رافع بن رُميلة ١٥٧. رافع بن زيد بن حارثة ٣٣١. رافع بن عمرو بن أبي عمرو ١٣٨. رافع بن مالـك بن العجـلان ٧٨، ٨٠،

رافع بن المعلّى بن لوذان ٣٤١، ٣٤٦. رافع بن وديعة ١٦٧.

رافع بن يزيد بن كرز ٣٢٩. رئاب بن النعان بن سنان ٧٨، ٣٣٩. رئاب بن يعمر بن صبرة ١١١، ٣٢٣. ربعي بن رافع بن زيد ٣٣١. السربيع بن أبي الحقيق ١٥٥، ١٩١، ربيع بن أياس بن عمرو ٣٣٦. الربيع بن الربيع بن أبي الحقيق ١٥٥،

الـربيع بن عبـد العـزي بن شمس ٢٩٣، ٣٠٠.

الربيع بن عمرو بن أبي زهير ٩٠، ١٠٢، ٣٣٣.

ربيع بن قيس ٣٣٤.
ربيعة بن أسد بن صهيب ٣٢٣.
ربيعة بن أصرم بن ضبيش ١٢٩.
ربيعة بن أكتم ١١٣.
ربيعة بن أكتم ٣٣٧.
ربيعة بن تمامة بن مطرود ٣٣٤.
ربيعة بن خالد بن الحارث ٣٣١.

ربیعة بن خالد بن معاویة ۳۳٦. ربیعة بن عامر بن صعصعة ۷۳. ربیعة بن عبّاد الدیلی ۷۱. ربیعة بن عبد شمس ۳٤۷. ربیعة بن عدی بن غشم ۳۲۷.

ربيعة بن عمرو بن سعد ٣٢٤. ربيعة بن مالك بن جعفر ٢٢. ربيعة بن مالك بن زيد مناة ١٨٧.

ربیعة بن نزار ۳۲۵، ۳۲۷. ربیعة بن هلال ۲۱، ۳۲۸.

رُجيلة بن ثعلبة بن خالد ٣٤١. رُخيلة بن ثعلبة بن خالد ٣٤١.

زرارة بن عدس بن عبيد ٧٨، ٧٩، ٨٢، .1.1 .9. زُرارة بن النباش ٣٦٤. زُريق بن ثعلبة بن عبيد ٣٣٨. زُریق بن عامر بن زریق ۷۸، ۸۰، .78. 11.4 زُريق بن عبد حارثة بن مالـك ٧٨، ٩٠، . re. 1. r زُريق بن هلال بن المعلى ٣٤٥. زعب بن مالك ٧٤. زعوراء بن حرام ٣٤٤. زعوراء بن عبد الأشهل ٩٩، ٣٢٩. زغبة بن زعوراء ٩٦، ٣٢٩. زكريًا (عليه السلام) ٢٢١. زكريا ١٣٩. زمزمة بن عمرو بن عارة ٣٣٦. زمعة بن الأسود بن المطلب ٢٨، ٤٥، 771, 173, 747, 347, 447, PAY, A3T, AVT. زمعة بن قيس ٢١، ٣٥٦. رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس ٩٠،

زنبر بن زید بن أميّة ١٠٠، ٣٣٠. زُهرة بن كلاب ۲۰، ۵۸، ۲٤٤، ۳۲٤. الـزُهـري ٢٥، ٤٣، ٤٥، ٤٧، ٥١، 14, TV, 11, 101, VOI, 0.7, ATT, PTT, .TT, V37, P37, 'VY, FAY, FYY, . 401

زهبر بن أي أميّة بن المغيرة ٢٧، ٢٨. زهبر بن أي سلمي ١٢٣، ٣٠٧. زهير بن أبي رفاعة ٣٥٤. زهر بن أبي شدّاد ۲۱، ۳۲۸. زهير بن ثور بن ثعلبة ٣٢٤.

رزاح بن عدي ٣٢٦، ٣٢٧. رزاح بن کعب ۳۲۹. رزن بن زید بن ثعلبة ۳۳۹. رفاعة بن ثعلبة بن امرىء القيس ١٠٢. رفاعة بن رافع بن العجلان ٣٤. رفاعة بن زيد بن التابوت ١٥٦، ١٦٦، 111, 117, 117. رفاعة بن سواد بن مالك ٧٨، ٨٠، 1.1, 737, 737. رفاعة بن عابد بن عبد الله ٣٠١، ٣٥٠، رفاعة بن عبد المطّلب ٩١، ١١٧، ٣٣٠.

رفاعة بن عمرو بن زيد ٣٣٥. رفاعة بن قيس ١٥٦. رفاعة بن مالك بن الوليد ١٠٦. رُقيَّة بنت الرسول ١٩، ٢٨٤، ٢٩٤. رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم ٤١. رؤبة بن العجّاج ١١، ١٢، ٤٤، ١٧٣، . 4. 5 . 774

. 444 رياح بن رزاح بن عدي ٣٢٧. ريث بن غطفان ٣٤٥. ريشة بن أبي عمرو ٢٥٤.

الزبير بن باطا بن وهْب ١٥٦ . . زبير بن زيد بن أميّة ٩١. الزبير بن عبيد ١١٣. السزبسير بن العسوّام ١٩، ١١٩، ١٤٧، POT , YEY , TTT , V3T , 10T. والزَّجاج ٧٥.

زيد بن الخطّاب ١١٧، ٣٢٦. زيد بن خلدة ٣٤٠. زيد بن سهل بن الأسود ١٠١. زید بن عاصم بن کعب ۱۰۷. زید بن عامر بن سواد ۳۲۹. زيد بن عامر بن العجلان ٣٤٠. زيد بن عبد الأشهل ٩١، ٣٢٨. زید بن عبید بن زید ۳۲۲، ۳٤۱. زيد بن عدى بن سواد ٣٤٢. زيد بن العطاف بن ضبيعة ٣٣٠. زيد بن عمرو بن ثعلبة ١٠٦، ١٦٧، 179 زيد بن عمرو بن نفيل ۱۱۷، ۱٤٧، زید بن عوف بن مبذول ۱۰۲. زيد بن غثم بن سالم ۸۰، ۳۳۵، ۳٤٥. زيد بن قيس ٣٤٥. زید بن کلیب ۱۰۱، ۱۲۹، ۱۲۹. زيد بن اللصيت ١٥٦، ١٦٨. زید بن لَوْذان بن عمرو ۱۰۱، ۳٤۱. زید بن مالك بن ثعلبة ۲۰۲، ۳۳۳. زيد بن مالك بن عبيد ٣٢٩. زيد بن مالك بن عوف ٩١، ١٠٠، P11, 371, 751, 351, 777, . 441 , 44. زيد بن المرى ٣٣٤. زيد بن المزين ٣٣٤. زيد بن معاوية بن عمرو ٣٤٣. زید بن ملیص ۳٤۹، ۳۵۳.

زيد بن وديعة بن عمرو ٣٣٥.

زید مناة بن تمیم ۱۷٤، ۲٦٥، ۲۲۷.

زيد مناة بن الحارث بن الخزرج ١٠٢.

زهير بن الحارث بن أسد ٢٧٢، ٣٥٧. زهير بن قيس بن الحارس ٣٧٩. . زهير بن مالك بن امرىء القيس ١٠٢. زُوي بن الحارث ١٦٠، ١٧٠. زياد بن عبد الله البكائي: البكائي. زياد بن عمرو بن معاوية (النابغة الـذبياني) P. YY. زياد بن كبيرة بن ثعلبة ١٠٣. زياد بن لبيد بن ثعلبة ٣٤٠. زيد الله بن رفيدة بن ثور ٣٢١. زيد الله بن عبد حارثة ٣٤٣. زید بن أی زهر بن مالك ۱۰۲، ۱۳۵، 444 . CA. زيد بن أسلم ٧١، ٣٣١. زيد بن أصرم بن زيد ١٧٠. زید بن أمیّة بن زید ۹۱، ۱۰۰، ۳۳۰. زید بن ثابت ۱۸۰، ۱۸۲. زید بن ثعلبة بن جشم ۱۰۷. زيد بن ثعلبة بن عبد الله ١٠٢. زید بن ثعلبة بن عبد ربّه ۹۱، ۱۵۱، · VI , 377 , VTT , PTT , 137 , 737, 037. زید بن ثعلبة بن عبید ۱۰٤، ۳۳۸. زيد بن جارية ١٦٤. زید بن جشم بن حارثة ۱۰۰. زيد بن جشم بن مجدعة ٣٣٠. زید بن الحارث ۱۵۲، ۳۳٤. زید بن حارثة ۷۷، ۱۱۸، ۱٤٦، ۲۲۸ 3A7, 0P7, 174, 177, V34. زید بن حرام ۷۸، ۷۰، ۹۷، ۳۳۷، ATT, 337. زيد بن الحسحاس بن مالك ٣٤٣.

سبيع بن خنساء ٤٠٤. سبيع بن الهون بن خزيمة ٣٢٤. سخبرة بن عبيدة ١١٣. سخبرة بن عمرو بن لكيز ٣٢٣. سراقة بن الحارث بن عدى ٣٤٣، ٣٤٦. سراقة بن عمرو بن عطية ٣٤٤. سراقة بن كعب بن عبد العزى ٣٤١. سراقة بن مالك بن جشم ١٣٠. سراقة بن المعتمر ٣٢٧. سرح بن خناس ۲۰۶، ۳۳۸. سعد بن إبراهيم ٢٧٤. سعد بن أبي سرح ٣٢٧. سعد بن أبي وقاص ٢٤٤، ٢٥٩، ٣٢٤، 457 سعد بن تميم ٣٢٥، ٣٢٦. سعد بن ثعلبة بن خلاس ۱۰۲، ۳۳۳. سعد بن, جُمح ٣٥٢. سعد بن حرملة ۲۰، ۱۱۹، ۳۲٤. سعد بن حنيف ١٥٦، ١٦٨. سعد بن خولة ٣٢٧. سعد بن خیشمة بن الحارث ۱۰۰، ۱۳۵، 777, 537. سعد بن الربيع بن عمرو ٩٠، ١٠٢، 171, V31, 777. سعد بن زرارة ١٤٩. سعد بن زهير بن ثور ٣٢٤. سعد بن زید ۱۲۵، ۳۲۹. سعد بن سهم ۲۵۲. سعد بن سهيل بن عبد الأشهل ٣٤٤.

سعد بن ضبیعة بن مازن ۳۷۹.

سعد بن عامر بن عدى ٣٣٠.

سعد بن طریف ۳۲۲.

زید مناه بن حبیب بن عبد حارثه ۱۰۱، زید مناة بن عدی بن عمرو ۱۰۱، ۲۶۳.

زيد مناة بن عدى بن مالك ١٠١. زينب بنت جحش ١١٣. زينب بنت الرسول ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، VPT , APT , PPT , . . T. السائب بن أبي حبيش ٣٥٥. السائب بن أبي رفاعة ٣٥٤. السائب بن أبي السائب ٣٥٠، ٣٥١. السائب بن عبد الله بن عمر ٣٥٥. السائب بن عبيد بن عبد يزيد ٢٥٤. السائب بن عثمان ۲۰ ، ۳۲۷ . السائب بن عويمر بن عمر ٣٥١، ٣٥٤. ساردة بن زید ۷۸، ۸۰، ۱۰۳، ۱۰۵، . TT9 . TTV ساعدة بن جؤية الهُذلي ١٧١. ساعدة بن كعب بن الخزرج ٩١، ١٠٧، .184 سالم بن شماخ ٣٥٥. سالم بن عمرو بن الخزرج ۸۰، ۳٤٥. سالم بن عمير بن ثابت ٣٣٢. سالم بن عـوف بن عمـرو ٩١، ١٠٦، 171 , 177 , PT , PTT , OTT , . 407 سالم بن غثم بن عوف ۱۸، ۳۳٤. سالم مولى أبي حُــذيفــة ١١٧، ١١٩،

137, 037.

. TEV السبّاق بن عبد الدار ٣٢٤. سبرة بن أبي رُهم بن عبد العُزّى ١١٧. سرة بن مالك ٢٥٤.

سلامة بن وقش بن زغبة ٩٩، ١٤٧، . 479 سلسلة بن برهام ١٥٧. سلمان الفارسيّ ١٤٧، ١٤٨. سلمي بنت عمرو ١٣٧. السلم بن امريء القيس ٩١، ٩١، . 444 سلمة بن أبي سلمة ١١٠ . سلمة بن أسلم بن حريش ٣٢٩. سلمة بن ثابت بن وقش ٣٢٩. سلمة بن سعد بن على ٧٨، ٩١، ٩١، . 444 سلمة بن سلامة بن وقش ٩٩، ١٤٧، OAT , PTT. سلمة بن عامر ٣٣٥. سلمة بن عبد الأسد بن هلال ١٠٩، 711, 777. سلمة بن عبد الرحمن ١٤٢. سلمة بن عبد الله بن عمر ٢٣، ١١٠. سلمة بن على بن أسد ٨٠. سلمة بن مالك بن الحارث ٣٣١. سلمة بن هشام بن المغيرة ٢٠. سلول أم أبيّ بن مالك ٩٣. سلول بن كعب بن عمرو ٣٢٦. سليط بن قيس ١٣٧، ٣٤٣. سليمان (عليه السلام) ١٨٥. سليان بن سُحيم ١٥١. سليهان بن سليم القاري ١٥٠. سلیمان بن موسی ۲۸۳. سلیهان بن یسار ۲۹۸. سليم بن الحارث بن سعد ٣٤٤.

سليم بن عمرو بن حديدة ١٠٤، ٣٣٩.

سعد بن عبادة بن دليم ٩١، ٩٥، ٩٦، ٧٠١، ٨٢٢، ٣٣٢. سعد بن عثمان بن خلدة ٣٤٠. سعد بن على بن أسيد ٩١، ١٠٣، . 449 سعد بن قيس بن خلدة ٢٤٠. سعد بن قيس بن عيلان ١٩٢، ٣٢٢. سعد بن ليث ١١٧. سعد بن مُعاذ ۸۳، ۸۸، ۸۵، ۱٤۷، 7P1, 507, 177. سعد بن هُذَيل ٣٢٤. سعد مولى حاطب ٣٢٣. سعید بن جبیر ۲، ۱۸۰، ۱۸۹، ۱۸۹، ۲۱۲. سعید بن زید بن عمرو ۱۱۷، ۱٤۷، سُعَيد بن سهم بن سهم ٥٨، ٣٥١، 707, 707. سعید بن صامت ۷۶، ۷۵. سعيد بن العاص ٢٧٨، ٣٤٧. سعيد بن المسيّب ١٥١، ٢٠٥، ٢٥٣، PYY. سفیان بن بشر ۳۳۶. سفيان بن عُيَيْنة ١٣٩. سكن بن زعورا ٣٢٩. سكن بن قيس بن زعورا ٣٤٤. السكن بن أشرس بن كندة ٢٤٥. سكين بن أبي سكين ١٥٦. سکین بن زید ۲۰۶. سلام بن أبي الحقيق ١٥٥، ٢٠٣. سلام بن مشكم ١٥٥، ٢٠٩، ٢١١. سلامة بن أوس بن عمرو ١٠٥.

سواد بن غثم بن کعب ۷۸، ۸۰، ۱۰٤، . TT9 . 1 . 0 سواد بن مالك بن غثم ۷۸، ۸۰، ۱۰۱، السواف بن قيس ١٠٠. سودة بنت زمعة ٢١، ٢٨٦. سويبط بن سعد بن حرملة ٢٠، ١١٩، 377. سوید بن ثعلبة بن عمرو ۱۰۲، ۳۳۳. سويد بن الحارث ١٥٦، ٢١٠. سوید بن صامت ۱۶۱، ۱۹۲، ۱۹۲۱. سوید بن مخشیّ ۳۲۳. سوید بن هرمی ۲۰. شأس بن عدى ١٥٦، ٢٠٤. شأس بن قيس ١٥٦، ١٩٦، ٢٠٨. شافع بن الحارث بن فهر ۳۵۷. شجاع بن وهب ٣٢٣. شدّاد بن ربیعة بن هلال ۳۲۷. شراحيل بن كعب ٣٢١. شرحبيل بن كعب ٣٢١. الشريد بن سويد بن هرمي ۲۰، ۳۲٦. الشريد بن هزل بن قائش ٣٢٤. شریق بن عمرو بن وهب ۱۲، ۲۲۲. الشعبي ٢٤٩، ٣٠٠. شُعوب الليثي ٣٧٥. شفيع بن الحارث بن فهر ٣٥٧.

سليم بن قيس بن فهد ٣٤١. سليم بن ملحان ٣٤٤. سليم بن ملكان بن أفصى ٣٢٤. سليم بن منصور ٣٣٩. سليم القاري ١٥٠. سهاك بن خرشة ٣٣٧. سهاك بن عتيك بن رافع ٩١، ٩٩. سنان بن أبي سنان ٣٢٣. سنان بن صيفي بن صخر ١٠٤، ٣٣٨. سنان بن عامر بن عدي ١٠٣. سنان بن عبید ۷۸، ۹۰، ۱۰۵، ۱۰۵، ATTS PTT. سنان بن كعب بن غثم ٣٣٩. سهل بن الأسود بن حرام ١٠١. سهل بن حنیف ۸۲، ۱۳۵، ۱۳۳، ۳۲۱، ۸۸۱، ۳۳۰ سهل بن عتيك بن عمرو ٣٤٢. سهل بن عتيك بن نعمان ١٠١. سهل بن عمرو ۱۳۸. سهل بن قيس بن أبي كعب ٣٣٩. سهم بن عمسرو بن هصیص ۲۰، ۵۸، 1.7 YTY, 107, 707, VOT. سهيل بن رافع بن أبي عمرو ٣٤٢. سهیل بن عمرو ۲۱، ۳۷، ۱۳۸، ۲۸۷، · PY , 1 PY , T. T , XTT , TOT . سهيل بن وهب بن ربيعة ٣٢٧. سواد بن رزن بن زید ۳۳۹. سواد بن زریق بن ثعلبة ۳۳۸. سواد بن زید ۱٤۲. سواد بن عبّاد بن عمرو ۱۰۵. سواد بن غزيّة ٢٦٨، ٣٤٤.

شياس بن عشان بن الشريد ٢٠، ٣٢٦.

شمویل بن زید ۱۵۲، ۲۱۲، ۲۱۲.

شمخ بن مخزوم ٣٢٤.

شهران بن عفرس ۱٤٨.

شیبة بن ربیعة ۲۵، ۲۸، ۱۲۲، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۸۷، ۲۲۷.

ص

صاعد بن عقیل ۳۷۰.

صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ٢١.

صالح بن كيسان ۲۰۷.

صالح مولى التؤمة بنت أميّة ١٧٧.

الصامت بن قيس بن أصرم ٨٠، ٩١،

1.10 027.

صبرة بن مرة ٣٢٣.

صخر بن أميّة بن خناس ١٠٤.

صخر بن أمية بن خنساء ١٠٤.

صخرة بن حرام بن ربيعة ٣٣٩.

صخر بن خنساء بن سنان ۹۰، ۱۰۳،

. TTA . 1.0

صخر بن عامر بن کعب ۳۵۷.

صخر بن مالك بن خنساء ٣٣٨.

الصدف ٢٤٥.

صدی بن عجلان ۲۸۳.

صرمة بن أبي أنس ١٥٢.

صرمة بن مالك بن عدي ١٥٢، ١٥٣.

صريم بن معشر ١٥٥.

صعير العذري ٢٧٠.

صفوان بن أميّة بن محرّث ٤٣.

صفوان بن بيضاء ٣٤٦.

صفوان بن عمرو ۱۱۳.

صفوان بن وهب ٣٢٨.

صفية بنت مسافر ٣٨٤، ٣٨٥.

صلوبا ١٥٦.

الصّمّة بن عمرو بن الجموح ٣٣٧،

. ٣٣٨

الصَّمَّة بن عمرو بن عتيك ٣٤٢. صهيب بن سنان ١١٧، ١١٨، ٣٥٣، ٣٥٤.

صهیب بن مالك بن كبیر ۳۲۳. صهیب مولی عبد الله بن جدعان ۳۲۵.

صوريا الأعسور ١٥٦، ١٥٧، ١٦٩،

191, 7.7, 7.7, 4.7.

صيفي بن أبي رفاعة ٣٠١.

صيفي بن أسود بن عبّاد ١٠٥.

صيفي بن سواد بن عباد ١٠٥.

صيفي بن صخر بن حرام ٣٣٩.

ض

ضُبَرَة السهمي ۲۹۰.

ضبّة بن الحارث ٣٢٨.

ضبيرة بن سعيد بن سهم ٣٥٢.

ضبيعة بن مازن عديّ ٣٧٩.

الضحّاك بن حارثة بن زيد ١٠٤، ٣٣٨.

الضحّاك بن عبد عمرو ٣٤٤.

الضحّاك الخارجي ٤٤.

ضرار بـن الخـطّاب ٦٣، ٦٤، ٣٦٢، ۳۷۳

ضياح بن ثابت بن النعمان ٣٣١.

ط

طالب بن أبي طالب ٣٧٢.

الطرماح بن حكيم الطائي ٣١٣.

طریف بن جلان ۳۲۲.

طریف بن الخزرج بن ساعدة ۹۱، ۱۰۷،

. 444

طُعيمة بن عديّ ١٢٢.

الطفيل بن أبي قينع ٣٥٦.

الطفيل بن الحارث ١١٨، ٣٢٢.

الطفيل بن عمرو الدوسي ٣٤، ٣٥.

العاص بن أميّة ٦٤، ٣٤٧. العاص بن سعيد بن العاص ٣٤٧. العاص بن هاشم ٣٤٨. العاص بن هشام بن الحارث ۲۷۳، العاص بن وائل السهمي ١١، ١٦، ٢٠، 77, 33, 03, AO. عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ٢٨٦، . TEV عاصم بن ثابت بن قيس ٣٣٠. عاصم بن عدى بن الجدّ ٣٣١. عاصم بن العُكير ٣٣٥. عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ٧٤، VV YA, YP, TP, P31, 051, 171, 7A1, 177, P37, A17, . TAO . TV. عاصم بن عوف بن ضبيرة ٣٥٢، ٣٥٤. عاصم بن قيس ٣٣١. عاصم بن كعب ١٠٧. العاصي بن منبّه ٣٦٤. العاصى بن هشام بن المغيرة ٢٥٣، ٢٧٨. عاقل بن البكير ١١٧، ٣٤٦، ٣٤٦. عامر بن أخيف بن جشم ٣٣٢. عامر بن الأزرق ٧٨، ٣٤٠. عامر بن أميّة بن زيد ٣٤٣. عامر بن البكير ١١٧، ٣٣٥. عامر بن بياضة ١٠٣، ٣٤١، ٣٤١.

الطفيل بن النعمان بن خنساء ١٠٤. الطلاطلة بن عمرو بن الحارث ٥٨. طلحة بن عبيد الله بن عثمان ١١٧، 111, V31, FTT, 70T. طلحة بن يزيد بن ركاثة ٢٠٧. طليب بن عمير بن وهب ۲۰، ۱۱۹. طليحة بن خويلد الأسدي ٢٧٨، ٢٧٩. ظالم بن عبس بن حرام ٣٤٤. ظفر بن الخزرج بن عمرو ٣٢٩. ظهير بن رافع بن عديّ ١٠٠. ع عائذ الله بن عبد الله الخولاني ٨١. عائذ بن تعلبة بن غنم ٣٤٢. عائذ بن السائب بن عويمر ٢٥٤. عائذ بن عبد بن عمران ٣٥١. عائذ بن عثمان بن أسد ٣٥٥. عائذ بن عدى بن كعب ٣٣٩. عائذ بن عمران بن مخزوم ٣٥١. عائذ بن كعب بن عمرو ١٠٥. عائذ بن ماعص بن قيس ٣٤٠. عائذة بن سبيع بن الهون ٣٢٤.

عابد بن عبد الله بن عمر ۳۰۱، ۳۵۰، ۳۵۵.

عاتكة بنت أبي أزيهر ٦١. عاتكة بنت خالد ١٢٩. عــاتكــة بنت عبــد المـطّلب ٢٥١، ٢٥١،

عازر بن أبي عازر ٢٠٩.

. YOY

عامر بن جشم ٣٣٤.

3.1. 977.

عامر بن الحارث بن مالك ٣٣٢.

عامر بن حديدة بن عمرو ٧٨، ٨٠،

عامر بن حذیفة بن سعد ۲۸۳، ۳۰۳، ۳۵۱.

عامر بن الحضرمي ۲۹۷٬**۲**۹۳، ۳٤۷. عامر بن خالد ۳٤۰.

عامر بن خُزاعة ٢٠.

عامر بن خلدة بن مخلد ١٠٣.

عامر بن ربیعة ۲۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۳۲۷. عامر بن زریق بن عبـد حارثـة ۷۸، ۸۰، ۹۰، ۱۰۳، ۳٤۰.

> عامر بن زید ۲۵۳، ۲۵۶، ۳۵۳. عامر بن سلمة بن عامر ۳۳۵. عامر بن سواد ۳۲۹.

> > عامر بن صعصعة ٧، ٧٣.

عامر بن عبد الله بن الجراح: إبو عبيدة. عامر بن عبد ودّ بن عوف ٣٢١.

عامر بن العجلاف ٣٤٠.

عامر بن عديّ ٣٣٣. عامر بن عديّ بن أميّة ١٠٣، ٣٤٠.

عامر بن عدي بن جشم ٣٣٠.

عامر بن عدی بن نابی ۱۰۵.

عامر بن العطَّاف ١٦٤.

عامر بن عطيّة بن بياضة ٣٤١.

عامر بن العكبر ٣٣٥.

عامر بن عمرو بن الحارث ٣٥٥.

عامر بن عمرو بن کعب ۳۲۵.

عامر بن عميلة بن قسميل ٣٣٢، ٣٣٦.

عامر بن عوف بن حارثة ٣٣٧.

عامر بن عوف بن ضبرة ٣٥٤.

عامر بن غنم بن دوزان ٣٢٣.

عامر بن غنم بن عديّ ١٥٢.

عامر بن غنم بن النجار ٣٤٣، ٣٤٤. عامر بن الفضل بن عفيف ٣٢٦.

عامر بن مالك بن النجار ۱۰۱، ۳٤۲، ۳٤٣.

عامر بن مخزوم ۲۰، ۳۲۲. عامر بن مخلد بن الحارث ۳٤۰، ۳٤۲. عامر بن الملوّح ۲۵۳.

عامر بن نابي بن زيد ۷۸، ۸۰، ۳۳۸. عامر بن نابي بن مجدعة ۱۰۰.

عامر بن النعمان بن عامر ٣٢١.

عسامر بن نسوفسل ۱۲۲، ۲۲۰، ۳۰۳، ۳٤۸.

عامر بن هاشم بن عبد الدار ۲۹. عامر بن هاشم بن عبد مناف ٥. عامر بن يزيد بن عامر ۲۵۳، ۲۰۵. عبّاد بن بشر بن وقش ۱۱۹، ۱۱۷،

عبّاد بن حُنيف ١٦٣ . .

عبّاد بن عبد الله بن الـزبير ١٣٠، ٢٨٩،

عبّاد بن عثمان بن أسد ٣٥٥. عبّاد بن عديّ بن كعب ١٠٦، ٣٣٩. عبّاد بن عمرو بن غنم ١٠٥، ٣٣٩. عبّاد بن قشير بن المقدم ٣٣٥. عبّاد بن قيس بن عامر ٣٤٠. عبّاد بن قيس بن عامر ٣٤٠.

عبّاد بن المطّلب ۱۱۹، ۳۲۲، ۳۸۰.

771, 377, A37, 707, 007, 475 . TOV عبد ربه بن حق بن أوس ٣٣٧. عبد ربه بن يزيد ٣٣٤. عبد الرحمن بن أبي بكر ٢٨٠. عبد الرحمن بن أبي حسين المكى ١٨٤. عبد الرحمن بن أبي صعصعة ١٠٧. عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة ١٤٩، FAY. عبد الرحمن بن الحارث بن مالك ١٣٢، . YAT عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين ٧٢. عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ٨١. عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ٧٦. عبد الرحن بن عويمر بن ساعدة ١٣٣ . عبد الرحمن بن عوف ۲۰، ۲۱، ۱۱۱، 711, 111, 411, 707, 777, 377, 377, 937, 307. عبد الرحمن بن القاسم ٢٥. عبد الرحمن بن كعب بن مالك ٨٢. عبد الرحمن بن مالك بن جعشم ١٣٠. عبد الرحمن بن مشنوء ٣٥٦. عبد الرزاق الصنعاني ٣٣٥. عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ١٩، 337, AVY, . . . O . T. . TYA . TEE V37, 707, 307, V07, 3AT. عبد شمس بن عبدود ۳۰۱، ۳۵۱. عبد العُزّي بن أبي قيس ٢١، ٣٢٨. عبد العُزّي بن امريء القيس ٣٢١. عبد العُزِّي بن عبد شمس ۲۹۳، ۳۰۰،

عبادة بن حارثة بن أبي خزيمة ١٠٧. عبادة بن الخشخاش بن عمرو ٣٣٦. عبادة بن دليم بن حارثة ٩١. عبادة بن الصامت ٨٠، ٨١، ٩٩، ٩٩، r.10 077. عبادة بن قشغر بن المقدم ٣٣٥. عبادة بن قيس بن القُدْم ٣٣٥. عبادة بن نضلة بن مالك ٨٠، ٩٢، 1.7 عبادة بن الوليد بن الصامت ٩٩. العبّاس بن عبادة بن نضلة ٨٠، ٩٢، 79, 39, 5.1, 571. العبّاس بن عبد الله بن معبد ٦٥، ٢٧١. العبّاس بن عبد الله بن المطّلب ٨٧، ٨٨، PA, 111, .07, AAT, 0.7. عبد الأسد بن هلال بن عبد الله ٢٠، 17, 9.1, 777, 777, 107. عبد الأشهل بن جشم ٨١، ٨٣، ٥٥، PP. ATT. عبد الأشهل بن حارثة بن دينار ٣٤٤. عبد بن الحارث بن كعب ٣٢٩. عبد بن الحارث بن زهرة ٢٠. عبد بن زمعة بن قيس ٣٥٦. عبد بن عثمان بن وهيب ٣٥٦. عبد بن عمران بن مخزوم ۲۵۱. عبد بن عوف بن غثم ۱۰۱. عبد بن قصي ١١٩. عبد الحارث بن الحضرمي ٣٥٥. عبد حارثة بن مالك بن غضب ١٥١. عبد الحميد بن جعفر ٩٠، ١٠١، ٣٣٣، 137, 737, 037, 737. عبد الدار بن قصى ٥، ١٢، ٢٠، ٨٣،

. TO E

عبد العُزَّى بن عبد الله بن قرط ٣٢٧.

عبد الله بن جبير بن النعمان ١٠٠، ٣٣١. عبد الله بن جحش بن رئاب ١١١، ٢٤٠، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٠ عبد ١٦٠، ٢٤٠، ٣٣٠. عبد الله بن الجدّ بن قيس ٣٣٨، ٣٢٥، ٣٦٠، ٣٦٠. عبد الله بن الجراح ١٤٧. عبد الله بن الجراح ١٤٧. عبد الله بن الجراح ١٤٧.

عبد الله بن الحارث ۱۷۰، ۲۷۵، ۳۲۸. عبد الله بن الحارث بن عبید ۳۳۵. عبد الله بن حمیر ۳۳۸. عبد الله بن رئاب بن النعمان ۷۸، ۳۳۹. عبد الله بن رئاب بن النعمان ۷۸، ۳۳۹.

عبد الله بن ربیعة ۱۶۸. عبد الله بن رواحة بن ثعلبه ۹۰، ۱۰۲، ۱۳۲، ۲۲۷، ۲۸۶، ۲۹۲، ۳۳۳. عبد الله بن زیـد بن ثعلبه ۱۵۰، ۱۵۱،

۱۰۲، ۳۳۶. معبد الله بن الزبعري: ابن الزبعري. عبد الله بن الزبعري! ابن الزبعري. عبد الله بن الزبير الأسدي ۱۷، ۱۳۰، ۳۱۳.

عبد الله بن زيد مناة ١٠٢.

عبد الله بن سراقة بن المعتمر ١١٧، ٣٢٧.

عبد الله بن سلام بن الحارث ١٥٦، ١٥٨، ١٩٨، ٢٠٢.

عبد الله بن سلمة بن مالك ١١٩، ٣٣١. عبد الله بن سلمة الخير ٧٣، ٢٨٥. عبد الله بن سلمة العجلاني ٣٥٤. عبد الله بن سهل ٣٢٩.

عبد الله بن سهيل بن عمرو ٢١، ٣٢٨. عبد الله بن صخر بن خنساء ٣٣٨. عبد العُزَّي بن عبد المطّلب ٢، ٧٢. عبد العُزَّي بن وغزيّة ٣٤١. عبد العُرِّي بن قضيّ ١٩، ٢٠، ٥٥، ٢٨٢، ٣٢٣، ٣٤٨، ٣٥٥. عبد العُزِّي بن قيس بن عبد ودّ ٣٢٨. عبد العزيز بن محمد الدراوردي ٣٢٨. عبد عمرو بن خرام ٨٨. عبد عمرو بن نضلة ٣٢٨.

عبد عموو بن غثم بن مالك ١٠١، عبـــد عـوف بن غثم بن مـــالـــك ١٠١، ٣٤١.

عبد الله بن أبيّ بن خلف ٣٥٦. عبد الله بن أبيّ بن سلول ٩٣، ٩٤، ١٦٧، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨. عبد الله بن أبيّ بن مالك ٣٣٤. عبد الله بن أبي الحكم ٢٣٧.

عبد الله بن أبي السائب بن عبد الله ٣٥٥. عبد الله بن أبي نجيح ١٢٢، ٢٥٣،

عبد الله بن أرقط ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۲. عبد الله بن الأشج ۲۹۸. عبد الله بن أنيس ۱۹۵، ۳۴۰. عبد الله بن تيم بن إراشد ۳۳۲. عبد الله بن تعلبة بن بيحان ۳۳۲. عبد الله بن ثعلبة بن حزمة ۳۳۲. عبد الله بن ثعلبة بن حزمة ۳۳۲. عبد الله بن ثعلبة بن صعبر ۲۷۰.

عبـد الله بن صوریـا الأعور ۱۵۱، ۱۹۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲. عبد الله بن صیف ۱۵۲، ۱۹۵.

> عبد الله بن طارق ۳۳۰. عبد الله بن عامر ۳۳۷.

عبد الله بن عبّاد ٢٤٥.

عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ٣٢٦.

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة . ١٠٧

عبـد الله بن عبد الـرحمن بن أسعد ١٤٩، ٢٨٦.

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين . ١٨٤

عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي ١٤٨. عبد الله بن عبد الله بن أيّ ٣٣٤.

عبد الله بن عبد الله بن عبد العزّي ١١١. عبد الله بن عبد مناف بن عمر ٣٢٧.

عبد الله بن عبد مناف بن النعمان ٣٣٩. عبد الله بن بن عيسي ٣٣٣.

عبد الله بن عبيد الله بن عباس ٧١،

عبد الله بن عثمان بن أهيب ٣٠١.

عبد الله بن عرفظة بن عديّ ٣٣٤.

عبـد الله بن عروة بن الـزبـير ٦٤، ٢٢٩، ٢٧٣.

عبد الله بن عمر بن أبي سلمة ٢٣،

عبد الله بن عسر بن الخطّاب ۱۱۶، ۱۱۶. ۲۰۷.

عبـد الله بن عمـرو بن حــرام ۸۸، ۹۱، ۱۰۵، ۳۳۸.

عبد الله بن عمر بن مخروم ۲۰، ۲۱،

> عبد الله بن عمرو بن العاص ۲۳۰. عبد الله بن عمر ۳۳۶.

عبد الله بن غطفان بن سعد ۱۰٦، ۳۳٥.

عبد الله بن قرط بن رياح ٣٢٧. عبد الله بن قيس بن خالد ٣٤٢.

عبد الله بن كعب بن عمرو ٢٨٤، ٣٤٤.

عبد الله بن كعب بن مالك ٧٣، ٨٦، ٨٨، ٩٣.

عبد الله بن مالك بن ثعلبة ١٠٦. عبـد الله بن مخزمـة بن عبـد العُـزَّي ٢١، ٣٢٨.

عبدا الله بن مرة بن كبير ٣٢٣.

عبد الله بن مسعود ۱۷، ۲۰، ۶۷، ۶۸، ۵۸، ۵۷، ۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۵.

عبد الله بن مسلم 20.

عبد الله بن مظعون ۲۰، ۳۲۷.

عبد الله بن معبد بن عباس ٦٥، ٢٧١. عبد الله بن المغيرة ٢٤٢، ٣٥٥.

عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة ٣٥٠. عبد الله بن نضلة بن مالك ٣٣٥.

عبد الله بن النعمان بن بلدمة ٣٣٨.

العجلان بن حارثة بن ضبيعة ١٠٠، ٣٣١

العجـــلان بن زيــد بن غنم ١٠٦، ٣٣٥، ٣٤٥.

العجلان بن عامر بن بياضة ١٠٣.

العجلان بن عمرو بن عامر ۷۸، ۸۰، ۹۰، ۱۰۳.

عجل بن لجيم بن صعب ١١٧، ٣٢٧.

عداس ٦٩.

عـدس بن عبيد بن ثعلبـة ۷۸، ۳٤۲، ۳۵۹، ۳۵۹.

عديّ بن أبي الزغباء الجهني ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٨٤.

عدي بن أبيّ بن غنم ٣٢٩.

عديّ بن أدّي بن سعد ٣٣٩.

عديّ بن أميّة بن جدارة ٣٣٤.

عديّ بن الجدّ بن العجلان ١٠٠، ٣٣١،

عديّ بن جُشم بن عوف ١٠٦.

عدي بن جشم بن مجدعة ٣٣٠.

عدي بن جشم بن معاوية ٣٧٩.

عدى بن حُذافة بن سعد ٣٥٦.

عدى بن حمراء الثقفي ٦٤.

عديّ بن الخيار بن عديّ ٣٥٥.

عدي بن الزغباء ٣٤٢.

عـــديّ بن زيــد بن ثعلبــة ١٥٧، ١٥٧،

091, 3.7, 137, 037.

عديّ بن زيد بن جشم ١٠٠.

عديّ بن سواد ٣٤٢.

عــــديّ بن سعـــد بن سهم ٣٢٧، ٣٥٣، ٣٥٦.

عـــديّ بن عــامـــر بن غنم ١٥٢، ٣٤٣، ٣٤٤.

عدي بن العجلان ٣٣١.

عديّ بن عمرو بن مالك ١٠١، ٣٤١، ٣٤٣.

عديّ بن غنم بن کعب ۷۸، ۹۰، ۹۰، ۱۰۳، ۱۰۵، ۳۳۹.

عسليّ بسن كسعسب ۲۰، ۱۱۱، ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۳۳.

عديّ بن كعب بن عديّ ٣٣٩. عـــديّ بن كعب بن عمــرو ١٠٦، ١٤١، ٣٣٩.

> عديّ بن كعب بن لؤيّ ٣٤٦. عديّ بن مالك بن سالم ٣٣٥. عرفطة بن عديّ بن أميّة ٣٣٤.

عــروة بن الـزبــير ۲۵، ۲۵، ۵۸، ۵۹، ۲۵، ۲۶، ۲۲، ۲۲۱، ۱۹۳، ۱۹۲، ۲۸۲، ۲۷۲، ۲۵۹، ۲۸۰، ۲۸۰، ۳۰۳.

عزّاه بن شمویل ۱۵۲.

عزيز بن أبي عزيز ١٥٦، ٢١١.

عسيرة بن جدارة ٢٠٢.

عسيرة بن عبد عوف ٣٤١.

عسيلة الصنابحي ٨١..

عصمة بن الحصين بن وبرة ٣٤٥.

عصمة بن مالك بن أمة ٣٣٠.

عصمة الأشجعي ٣٤٢، ٣٤٤.

عطاء بن أبي رباح ٣١٨.

العطاف بن ضبيعة ٣٣٠.

عطية بن بياضة ٣٤١.

عطية بن خنساء ١٠٢، ٣٤٤.

عطية بن نويرة بن عامر ٣٤١.

عفان بن أبي العاص بن أميّة ٣٢٢.

عفراء بنت عبيد بن ثعلبة ٧٨، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٠، ٣٤٩، ٣٤٩، ٣٥٢.

.101 (124 (121 (14° (11A

عفرس بن حلف بن أفتل ۱٤٨. عفيف بن كليب بن حبشية ٣٢٦.

عقبة بن أبي معيط ١٥، ٦٤، ٢١٢، ٢٥٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٢، ٣٤٧.

عقبة بن أحيحة بن الجلاح ١١٩، ٣٣٢.

عقبة بن زيد ٣٥٣.

عقبة بن عامر بن نابي ۷۸، ۸۰، ۳۳۸. عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي ۳۵٤. عقبـة بن عشـان بن خلدة ۳٤٠، ۲۸۵،

7P7, 177, V37, A37, P37, 077, 077, 077, 077, 077, 077.

علي بن أسد بن ساردة ۸۰، ۹۱، ۹۱، ۱۰۵، ۳۳۷، ۳۳۹.

على بن أميّة ٢٧٣، ٢٨٣، ٢٥٢.

علي بن بكر بن وائل ۳۷، ۱۱۷، ۳۲۷. علي بن الحسين ۲۲۸، ۳۱۹.

علي بن ساردة بن تزيد ٧٨.

عسار بن یاسر ۲۰، ۵۳، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۵، ۱۳۵، ۲۵۷، ۳۵۰، ۲۵۸، ۳۵۲، ۲۵۸، ۳۵۲، ۳۵۲،

عيّارين يسار ١٤٧.

عمارة بن حزم بن زيد ١٠١، ٣٤١.

عهارة بن مالك بن عصينة ٣٣٦.

عمر بن أبي سلمة ٢٣، ١١١.

عمر بن ثعلبة بن وهب ٣٤٣.

عمر بن ثعلبة بن يربوع ٣٢٧.

عمسر بن الخسطّاب ٥، ٦٣، ٦٤، ٥٥،

0.11, 111, 311, 011, 111,

VII. ATI, 11. VII. AII.

.01, 101, 771, 077, 777,

PFT , 177 , 777 , 1PT , 7°7 ,

"אידי, דודדי, דודדי, דודדי, דודדי,

عمر بن عائذ بن عبد ٣٥١.

عمر بن عبد الله بن عروة ٦٤، ٢٢٩.

عمر بن قتادة الأنصاري ٧٤، ٩٣، ٩٣.

عمر بن قيس ١٦٩.

عمرو بن أبيّ خلف ۳۵۷، ۳۷۴. عمرو بن أبي زهير ۹۰، ۲۰۱، ۳۳۳. عمرو بن أبي سرح بن ربيعة ۲۱، ۲۸ ۳. عمــرو بن أبي سفيــان بن حــرب ۲۹۲، ۳۵۶.

> عمرو بن أبي عمرو بن عبيد ١٣٨ . عمرو بن أحمد الباهلي ١٩٢ .

عمرو بن أدّي بن سعد ١٠٥، ٣٣٩. عمرو بن أذن بن سعد ١٠٦.

عمرو بن الأزرق ٢٥٤.

عمرو بن امريء القيس بن مالـك ٩٠، ٣٣٣، ١٠٢

عمرو بن أم مكتوم ٢٥٥.

عمرو بن أميّة الضمري ٤٥، ٢٠٤ .

عمرو بن أوس بن عائذ ١٠٥، ٣٣٩.

عمرو بن أياس ٣٣٦.

عمرو بن بحر: الجاحظ.

عسمروبن تمسيم ٣٠٤، ٣٤٩، ٣٥٠،

عمرو بن ثعلبة بن أسيرة ١٠٢، ١٠٦. عمرو بن ثعلبة بن خنساء ١٠٢.

عمرو بن ثعلبة بن مالك ١٠٦، ٣٢٤، ٣٣٧، ٣٣٥.

عمرو بن جحاش ١٥٥، ٢٠٤.

عمرو بن الجموح ۹۷، ۹۸، ۲۷۲، ۳۳۷، ۳۳۷، ۴۵۳.

عمرو بن الحارث بن زهير ۲۱، ۳۲۸.

عمرو بن الحارث بن عبــد عمـرو ٥٨، ٣٥٥.

عمرو بن الحارث بن كعب ٣٣٤.

عمرو بن الحارث بن لبدة ١٠٦.

عمرو بن حارثة بن امرىء القيس ١٠٢.

عسمسرو بن سسواد ۷۸، ۱۰۵، ۳۳۹، . 484 عمرو بن شعیب ۱٤۹، ۳۰۰. عمرو بن صيفي بن النعمان ٢٢٦. عمرو بن طلق بن زید ۳۳۹. عمرو بن العاصي ۲۳۰، ۲۶۹. عمرو بن عامر بن زریق ۷۸، ۸۰، ۹۰، PP, 1.1, 374, ATT, 774, . 45 . 449 عمرو بن عبّاد بن الأبجر ٣٣٤. عمرو بن عبّاد بن عمرو ١٠٥. عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ٢١، ۲۰۳، ۲۲۸، ۲۵ظ. عمرو بن عبد عثمان بن وهيب ٣٥٦. عمرو بن عبد عوف بن غنم ١٠١، . 481 عمرو بن عبد الله بن جدعان ٣٥٣، . 771 . 77. عمرو بن عبد الله بن عثمان ٣٠١. عمرو بن عبد ودّ ٢٦٠. عمرو بن عبيد بن أميّة ٣٣١. عمرو بن عبيد بن ثعلبة ١٣٨. عمرو بن عبيد بن كلاب ١٠٠، ٣٣٠. عمرو بن عتيك بن عمرو ١٠١، ٣٤٢، . 434 عمرو بن العجلان ٣٤٥. عمرو بن عديّ بن جُشم ١٠٦. عمرو بن عديّ بن نابي ۸۸، ۱۰۸. عمرو بن عطاء ۲۹۱. عمرو بن عطية بن خنساء ٣٤٤.

عمرو بن علقمة بن المطّلب ١٤١، ٣٠٤.

عمرو بن الحاف بن قضاعة ١٠٠، ٣٢٤، ישאי דשאי דשאי. عمرو بن حديدة بن عمرو ١٠٤، ٣٣٩. عمرو بن حزم ۸۳، ۱۶۹، ۱۲۰. عمرو بن الحضرمي ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، V37, 707, 077. عمرو بن حمة ٣٦. عمرو بن حنش ۱۰۷. عمرو بن خدیج بن عامر ٣٣٤. عمرو بن خذام ١٦٤. عمرو بن خزاعة ٦٠. عمرو بن الخزرج بن حارثة ٧٨، ٨٠، .1.1 .9. عمرو بن الخزرج بن ساعدة ٣٣٧. عمرو بن خنبش ٣٣٧. عمرو بن خنیس بن حارثة ۹۱، ۱۰۷، عمرو بن ربيعة بن الحارث ٢٧. عمرو بن زمزمة بن عمرو ٣٣٦. عمرو بن زيد بن أميّة ٣٣٠. عمرو بن زید بن جشم ۳۳۰. عمرو بن زید بن عمرو ۱۰۲، ۳۳۵. عمرو بن زيد بن عوف ١٠٢، ٣٤٤. عمرو بن زید مناة بن عدی ۱۰۱، ۳٤۲، عمرو بن سراقة بن المعتمر ١١٧، ٣٢٧. عمرو بن سعد بن زهير ٣٢٤. عمرو بن سعد بن عبد العزيّ ٣٢٤. عمرو بن سعد بن معاذ ٧٦. عمرو بن سفيان ٣٥١. عمرو بن سلمة ٣٣٥.

عمروين سهل ١٦٧، ١٧٠.

عمرو بن عبًارة بن مالك ۸۰، ۱۰۲، ۳۳۲.

عمرو بن عمير الثقفي ١٥، ٦٧، ٢٢٧. عمرو بن عوف ٧٤، ٧٥، ١٠٠، ١١٣، ٣٤٧.

عمرو بن عـوف بن مــالـك ۸۱، ۱۰۰، ۱۳۲، ۲۳۰.

عمرو بن عوف بن مبذول ۲۸۶.

عمرو بن غزیة بن عمرو ۱۰۲.

عمرو بن غنم بن أميّة ٣٣٦.

عمرو بن غنم بن سواد ۷۸، ۸۰، ۱۰۶، ۱۰۵.

عمرو بن غنم بن کعب ۱۰۸.

عمسرو بن غنم بسن مازن ۱۰۲، ۱۰۶، ۳٤٤، ۲۸٤، ۱۰۷.

عمرو بن غنمة بن عديّ ١٠٥.

عمرو بن الفرافر ١٠٥.

عمرو بن قريوش ٣٣٦.

عمرو بن قیس ۱٦٧ . .

عمرو بن قیس بن جزء ۳۳۵.

عمرو بن قيس بن مالك ٣٤٣.

عمرو بن كعب بن سعد ٣٢٥، ٣٢٦.

عمرو بن لبيد ١١٨.

عمرو بن لحي ٢٦٧.

عمرو بن لكيز بن عامر ٣٢٣.

عمرو بن مالك ٢٤٥.

عمرو بن مالك بن الأوس ۸۱، ۸۳، ۹۹، ۹۲۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰.

عمرو بن مالك بن كنانة ٣٤٣.

عمرو بن مالك بن النجار ١٠١، ٣٤٣.

عمرو بن مبذول ۱۰۱، ۳٤۲. عمرو بن محصن ۱۱۳، ۳٤۲.

عمرو بن مسعود ۲۱۳، ۳٤٤.

عمرو بن مُعاذ بن النعمان ٣٢٨. . عمرو بـن معاوية ٩.

عمرو بن معبد بن الأزعر ٣٣٠.

عمرو بن ملكان ٥٨ .

عمرو بن نضلة ٣٤٦.

عمرو بن النعمان البياضي ١٩٧.

عمرو بن نفیل ۱۱۷، ۱٤۷، ۳۲۷.

عمرو بن هشام بن المغيرة ٣٤٩.

عمرو بن هصیص بن کعب ۲۰، ۵۸، ۳۷۷ ۳۷۲، ۳۵۱.

عمرو بن وذفة بن عبيد ١٠٣، ٣٤٠.

عمرو بن وهب الثقفي ١٤، ٢٦٢. عمرو بن يربوع بن خرشة ٣٢٢.

سروبن پربوع بن حرسه

عمير بن أبي عمير ٣٤٧.

عمير بن أبي وقاص ٣٢٤، ٣٤٦.

عمير بن ثابت بن النعمان ٣٣٢.

عمير بن الحارث بن ثعلبة ١٠٥.

عمير بن الحارث بن لبدة ٣٣٨.

عمير بن الحيام بن الجموح ٢٧٠، ٣٣٨. ٣٤٦.

عمير بن سعد ١٦٠.

عمير بن عامر بن مالك ٣٤٤.

عمير بن عثمان بن عمرو ٣٤٩.

عوف بن عقدة بن غيرة ٦٧. عمير بن عوف بن عقدة ٦٧، ٣٢٨. عوف بن عمرو بن عوف ۸۰، ۹۱. عقبة بن عمرو بن ثعلبة ١٠٢. عقبة بن وهب بن كلدة ١٠٦، ١١٣، . TTO . T. O عقدة بن غيرة بن عوف ٦٧. عقيل بن أبي طالب ٣٢٩، ٣٥٤. عقيل بن الأسود ٢٨٩، ٣٤٨، ٣٧٨. عقيل بن عمرو ٣٥٦. عقيل نديم جذيمة الأبرش ٢١٣. عكاشة بن محصن ١١٣، ٢٣٩، ٢٤٥، AVY, PVY, YOT. عك بن عدنان ٣٢٦. عكرمة (مولى ابن عباس) ١٨٠، ١٨٦، PAL, A.Y, '07, TYY, AAY, . \* . . عكرمة بن أبي جهل ٣٤٩. عكرمة بن خصفة بن قيس ٣٢٣. عكرمة بن عامر بن هاشم ٥. العكيم بن ثعلبة بن مجدعة ٣٣٠. علاثة بن عوف بن الأحوص ٢٢٧. علقمة بن عبد مناف ١٧٤، ٣٠٦، علقمة بن عملائمة بمن عموف ٢٢٧ علقمة بن كلدة بن عبد مناف ٣٠٦. علقمة بن الطّلب ٣٥٤.

عميرين معيد ٣٣٠. عمير بن هاشم بن عبد مناف ۸۲، ۱۱۹، V31, 007, VAY, P37, 007. عمر بن وهيب بن خلف ٣٥٦. عمير بن وهب بن عبد ٢٠ ، ٢٦٥، 7.7, 4.7, 3.7. عمير مولى بني أسد ٣٥٣. عمرة بن الحارث ١٠٥. عميلة بن السباق بن عبد الدار ٣٢٤. العنبس بن أهبان بن وهب ٣٥٦. عنترة بن عمرو بن شداد ٣١٣. عنترة مولى سليم بن عمرو ٣٣٩. عنز بن وائل ٣٢٧. عنقاء بن سرور ٧٥. العوام بن خويلد ١٩، ٣٢٣. عوف بن أثاثة بن عباد ٣٢٢. عوف بن الأحوص بن جعفر ٢٢٧. عوف بن بهتة بن عبد الله ١٠٦. عوف بن ثقيف ٦٧. عنوف بن الحارث بن الخزرج ٨٠، ٩١، . 445 عوف بن الحارث بن رفاعة ٧٨، ٨٠، 1.1, 737, 737. عوف بن ضبيرة بن سعد ٣٥٢، ٣٥٤. عوف بن عامر بن خزاعة ٢٠. عوف بن عامر بن الفضل ٣٢٦. عوف بن عبد بن الحارث ۲۰، ۳۲٤. عؤف بن عبد عوف ۲۰، ۳۲٤. عوف بن عبد مناة بن عمرو ٣٤٣. عوف بن عُذرة بن زيد الله ٣٢١.

علي بن أبي طالب ٥، ٥١، ١٢١، ١٢٤، ٥٢١، ١٢٧، ١٣٥ ، ١٣١، ١٣٥ 731, 137; 737, 007; POY, AFY, ..., F.1, P11, 371, V31, 774, P74, .774, 777, ۳۲۲، ۲۰۰، ۲۲۰

عبد ود بن زید بن ثعلبة ۹۱، ۹۱، عبد ود بن عوف ٣٢١. عبد ود بن نصر بن مالك ٣٢٨، ٣٥٦. عبد ياليل بن عمرو ٢٢٧. عبد ياليل بن ناشب بن غيرة ٣٢٧. عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ٣٥٤. عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف ٥٨. عبس بن بغيض بن ريث ٣٤٥. عبس بن حرام ٣٤٤. عبس بن عامر بن عدي ١٠٥، ٣٤١. عبيد بن الأبرص ٦٧. عبيد بن أبي عبيد ٣٣٠. عبيد بن أوسن بن مالك ٣٢٩. عبيد بن التيهان ٣٢٩. عبيد بن تعلبة بن عبيد ٧٨. عبيد بن تعلبة بن غنم ۷۸، ۷۹، ۹۰، 1.13 471, 137. عبيد بن زيد بن عامر ٣٤٠. عبيد بن زيد بن مالك ١١٩، ٣٢٢، . 40 . 441 عبيد بن زيد بن معاوية ٣٤٣. عبيد بن سليط ٣٥٣. عبيد بن عامر بن بياضة ١٠٣، ٣٤٠. عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ٤ ٣٥٠. عبيد بن عديّ بن غنم ٧٨، ٩٠، ٩٠، . TTA . 1.0 عبيد بن عمر بن مخزوم ٣٠٠، ٣٥٥. عبيد بن عمير الليثي ١٥١. عبيد بن كعب بن عبد الأشهل ٣٢٩. عبید بن کلاب بن دهمان ۱۰۰، ۳۳۰.

عبيد بن النعمان بن قيس ٣٣٠.

عوف بن غضب بن شهاخ ٣٥٦. عوف بن غنم بن مالك ١٠١. عوف بن كعب بن عامر ٣٥٢. عوف بن کنانة بن بکر ۳۲۱. عوف بن مالك بن الأوس ٨١، ١٠٠، 371 , 777. عـوف بن مبذول بن عمـرو ۱۰۲، ۲۸۶، 337. عوف بن أيوب الأنصاري ٨٨. عسويم بن ساعدة ٨١، ١٠٠، ١٤٧، . 44. عويمر بن ثعلبة ١٤٨. عويمر بن زيد ١٤٨. عويمر بن السائب بن عويمر ٣٥١. عويمر بن عامر ١٤٨. عويمر بن عمر بن عائذ ٣٥١. عيّاش بن أبي ربيعة ٢٠، ١١٤، ١١٥، 711, VII. عیاض بن زهیر ۳۲۸. عیاض بن صخر بن عامر ۳۵۷. عيسى (عليه السلام) ١٣، ١٤، ٩٩، 10, 50, 79, 311, 111, · PI , O PI , A · Y , P · Y , VIY , 173 . 773 1773 3773 077. عبد مناف بن عمر بن ثعلبة ٣٢٧. عبد مناة بن عمرو بن مالك ٣٤٣. عبد مناة بن كنانة ٢٤، ٢٣٤، ٢٥٣، عبد المنذر بن زبير ٩١، ١٠٠، ١١٣، . TT. . TIV عبد الواحد بن أبي عون ٢٧٤. عبد الوارث بن سعيد التنوري ٣٠٠.

عتيك بن رافع بن امريء القيس ٩٩.
عتيك بن عمرو ١٠١، ٣٤٢.
عتيك بن نعمان بن عمرو ١٠١.
عثمان بن أبي طلحة ١١١.
عثمان بن أهيب بن حذافة ٣٠٦، ٣٥٦.
عثمان بن أوفي ١٦٨.
عثمان بن خلدة بن غلد ٣٤٠.
عثمان بن طلحة ١١١.
عثمان بن عامر ١٦٢.

عشیان بن عفان ۱۹، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۸۷ ، ۲۸۲، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۳۳.

عثمان بن عمرو بن کعب ۳۲۲، ۳۶۹. عثمان بن مالك بن عبد الله ۳۶۹. عشمان بن مظعون ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۳۰.

عيشة بن أمية بن مالك ٣٣٣.

V37, 007.

غ

غالب بن فهر ۲۳۰، ۳۲۱. غالب بن محلم بن عائذة ۳۲۶. غبشان بن سليم ۳۲۶. غزوان بن جابر المازني ۲۳۵، ۳۵۰. غزية بن أهيب ۳۶۶. غزية بن عمرو بن ثعلبة ۲۰۲، ۳۶۱. غزية بن عمرو بن ثعلبة ۲۰۲، ۳۶۱. عبيد بن مالك ١٦٤، ٣٣٤.
عبيد الله بن جحش ١١١.
عبيد الله بن حميد بن زهير ٣٥٧.
عبيد الله بن عباس ٧١، ٢٨٨.
عبيد الله بن عتبة ٣٥١.
عبيد الله بن عتبان ١١٧، ٣٢٦، ٣٤٩،
٣٥٣.
عبيدة بن الحارث بن المطّلب ١١٨،
٣٤٨، ٣٣٧، ٢٣٧، ٢٣٨، ٣٢٨،
عبيدة بن سعيد بن العاص ٣٤٧.
عتبان بن مالك بن عمرو ٣٤٥.
عتبة بن أبي لهب ٢٩٤.

عتبة بن عمرو بن خدیج ۳۳۴. عتبة بن عمرو بن جحدم ۳۵٦. عتبة بن عبد الله بن صخر ۳۳۸. عتبة تمان ۱۱۹، ۲۳۶، ۲۳۶،

عتبــة بـن غــزوان ۱۱۹، ۲۳۲، ۲۶۲، ۲۲۳. ۲۲۲، ۳۲۳.

عتبة بن مسلم ۲۱۳. عتبة بن المغيرة بن الأخنس ٥٠. عتيق بن عثمان بن عامر ٣٢٥. عتيك بن التيهان ٣٢٩. عتيك بن الحارث بن قيس ٣٣٣.

الفاكه بن جرول بن حذيم ٣٥٦. الفاكه بن زيد بن خلدة ٣٤٠. الفاكه بن المغيرة بن عبد الله ٢٨٢، ٣٥٠. فران بن یلی بن عمرو ۳۳۲، ۳۳۳. الفرعة بنت أبي سفيان ١١١. فروة بن عمرو بن وذفة ٣٤٠. فروة بن قيس بن عديّ ٣٥٦. فنحاص ١٥٦. فهر بن تعلبة بن غشم ۸۰، ۹۱، ۳۳۵. فهر بن مالك بن النضر ٣٢١. فهيرة بن بياضة ٣٤١. ق قائش بن دريم بن القَين ٣٢٤. قاس بن ذر ۳۲٤. قاسط بن هنب بن أفصى ٣٢٥، ٣٢٧. القاسم بن محمد ٢٥. قتادة ٧٤ ، ٤٧ . قتادة بن ربيعة بن خالد ٣٣١. قتادة بن النعمان بن زيد ٣٢٩. قتيلة بنت الحارث ٣٨٦. قُدامة بن عرفجة ٣٣٢. قَدامة بن مظعون ٣٢٧. قردم بن عمرو ۱۵۷. قردم بن كعب ١٥٧. قرط بن رزاح بن عدي ٣٢٦. قرّة بن خالد السدوسي ٣٧. قريوس بن غنم ٣٣٥. قريوش بن غثم ٣٣٥. قسمیل بن فران بن بلی ۳۳۲، ۳۳۲.

غُصينة بن عمرو ٣٣٦. غضب بن جُشم ۷۸، ۹۰، ۹۰، 7.1 . 37 . 137 . 737 . 037 . 537. غضب بن شماخ ٣٥٦. غضب بن سعد ١٠٦. غنم بن أميّة ٣٣٥، ٣٣٦. غنم بن دودان بن أسد ۱۱۱، ۱۱۳، . 474 غنم بن ذبیان بن همیم ۱۰۰، ۳۳۰. غنم بن سالم ۸۰، ۹۱، ۲۰۱، ۳۲۹ 077, 577, 037. غنم بن السلم بن امريء القيس ١٠٠، . 447 غنم بن سواد ۷۸، ۸۰، ۱۰۶. غنم بن عدي بن نابي ١٠٥. غنم بن عدي بن النجار ١٥٢. غنم بن عوف بن ثقيف ٦٧. غنم بن عوف بن الخزرج ٣٣٤. غنم بن عوف بن عمرو ۸۰، ۹۱، ۹۱. غنم بن غني بن يعصر ٣٢٢. غنم بن كعب بن سلمة ٧٨، ٩٧، ٩٠١. 3.1, 0.1, ٧.1, ٨.1, ٧٦٠ PTT , FTT. غنم بن مازن ۱۰۲، ۱۰۷، ۲۸۶، . 428 غنم بن مالك بن النجار ٧٨، ٧٩، ٨٠، ·P. 1 · 1. × × 1. 7 · 7 . 137,

٣٤٣، ٣٤٣. غنيّ بن يعصر بن سعد ٣٢٢. الغوث بن هبيرة بن الصلت ٢٠٢. ف الفاكه بن بشر بن الفاكه ٣٤٠..

قشغر بن المقدم ٣٣٥.

قشير بن المقدم بن سالم ٣٣٥.

قصي بن كلاب ٥٨، ٣٢١.

قيس بن مالك بن العجلان ٣٤١. قطبة بن عامر بن حديدة ٧٨، ٨٠، قيس بن مالك بن عدى ٣٤٣. قيس بن مالك بن كعب ٣٤٤. قيس بن محصن بن خالد ٣٤٠. قيس بن مخلد بن ثعلبة ٣٤٤. قيس بن هيشة بن الحارث ٣٣٣.

القَين بن أهود بن بهراء ٣٢٤. ك کامل بن ذُهل بن هنيّ ۱۰۰، ۳۳۰. كاهل بن الحارث بن تميم ٣٧٤. كبير بن ثعلبة بن سنان ١٠٣. كبير بن غنم بن دودان ٣٢٣. کردم بن زید ۱۵۷. کردم بن قیس ۱۵۵، ۲۰۱. كرز بن سكن بن زعوراء ٣٢٩. کعب بن أسعد ١٥٦، ٢٠٢، ٢٠٨، TIT كعب بن الأشرف ١٥٥، ١٩١، ٢٠١. كعب بن الحارث بن الخزرج ٨٣، ٩٠، 112, 01, 7.1, 4.1, 431, ۳۳۲ ، ۲۳۳ كعب بن حارثة بن دينار ٣٤٤. كعب بن حارثة بن غثم ١٠٠. كعب بن راشد ١٥٦. کعب بن زید.۳۳٤. كعب بن سعد بن تيم ٣٢٥، ٣٢٦، كعب بن سلمة ٧٨، ٨٠، ٩١، ٩٧، 7.1, 3.1, 0.1, 1.1, 137.

كعب بن عامر بن ليث ٣٥٢.

قيس بن أبي صعصعة ١٠٢، ٢٥٦، قیس بن أصرم بن فهر ۹۱، ۳۳۵. قيس بن ثعلبة ٩، ١٧٦، ٢١١. قيس بن جابر ١١٣. قيس بن الحارس بن سعد ٣٧٩. قيس بن خالد بن مخلد ١٠٣، ٣٤٠. قیس بن خلدة بن مخلد ۸۰، ۳٤۱. قيس بن زعوراء بن حرام ٣٤٤. قیس بن سکن بن قیس ۳٤٤. قيس بن الشهاس ١٤٧. قیس بن صخر بن حرام ۳۳۹. قیس بن عامر بن خلدة ۱۰۳، ۳٤٠. قیس بنعامر بن نابی ۱۰۰. قيس بن عبد شمس بن عبد ود ٣٥٦. قيس بن عبد ود بن نصر ٣٢٨. قيس بن عبسة بن أميّة ٣٣٣. قيس بن عبيد ٣٤١. قيس بن عدي بن أميّة ٣٣٤. قيس بن عديّ بن حذافة ٣٥٦. قيس بن عدي بن سعد ٣٥٢. قیس بن عمرو بن زید ۳۳۰. قیس بن عمرو بن سهل ۱۲۷، ۱۷۰. قيس بن عمرو بن عبّاد ٣٣٤. قيس بن عمرو بن عتيك ٣٤٣. قيس بن عيشة بن أميّة ٣٣٣. قیس بن عیلان ۱۹۲، ۳۲۲. قيس بن القُدْم ٣٣٥. قيس بن فهد ٣٤١. قيس بن مالك بن أحمر ٣٣٤.

3.1. 277.

كعب بن عبـد العُـزِّي بن امــريء القيس J لبيد بن أعصم ١٥٧. لبيد بن ثعلبة بن سنان ٣٤٠. لبيد بن ربيعة ٢٢، ٤٤، ١٧٥. لجيم بن صعب بن على ٣٢٧. لَكَيز بن عامر بن غثم ٣٢٣. لوذان بن حارثة بن عدى ٣٤١، ٣٤٥. لوذان بن سالم ٣٣٥. لوذان بن سعد بن جُمح ٣٥٢. لوذان بن عبد ود ٣٣٧. لوذان بن عمرو بن عوف ١٦٠. لؤي بن غالب بن فهر ٣٢١. مازن بن مالك بن عمرو ٣٤٩. مازن بن منصور بن عكرمة ٣٢٣، ٣٥٥. مازن بن النجار ۱۰۲، ۲۵۲، ۲۸۶، مالك بن أحمر ٣٣٤. مالك بن امرىء القيس بن مالك ٩٠، . mm . 1 . 7 مالك بن أمة بن ضبيعة ٣٣٠. مالك بن أهيب بن عبد مناف ٣٢٤. مالك بن الأوس ١١٩، ١٦٤، ٣٢٢، PTT . TT9

مالك بن ثعلبة بن جشم ١٠٦.

مالك بن ثعلبة بن دعد ٣٣٥.

مالك بن جعشم ١٣٢، ٢٥٥.

مالك بن الحارث بن عبيد ٣٣٤. مالك بن الحارث بن عدى ٣٣١.

مالك بن الحارث بن مازن ٣٢٣.

مالك بن تعلية بن كعب ١٠٢، ٣٣٣.

كعب بن عبد العُزَّى بن غزية ٣٤١. كعب بن عمرو بن أذن ١٠٦، ٣٣٩. کعب بن عمرو بن عوف ۱۰۷، ۳٤٤. كعب بن عمرو الخزاعي ٦٠، ١٠٥. کعب بن غثم بن سلمة ۸۰، ۹۷. کعب بن غثم بن کعب ۷۸، ۳٤٦. كعب بن القين بن كعب ١٠٤. كعب بن لؤيّ بن غيالت ٣٢١، ٣٥١، . TOY کعب بن مالک ۷۳ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۸۸ ، ۸۸ 79, 3.1, 431, 757, 747. كعب بن النحاط بن كعب ٩١، ٩١، . 444 كعب بن وبرة ٣٢١. کلاب بن دهمان بن غثم ۱۰۰، ۳۳۰. كلاب بن مرة بن كعب ٣٢١. كلثوم بن هذم ١١٨، ١٣٤. كلدة بن عبد مناف ۱۲، ۳۰۸، ۳۶۸. كلدة بن علقمة ٣٠٦. كلفة بن عوف بن عمرو ٣٣٣. كليب بن ثعلبة ١٠١. كليب بن حبشية بن سلول ٣٢٦. الكُميت بن زيد ٤٤، ٢١٠. كتَّاز بن حصن ١١٨، ٣٢٢. کتانه بن بکر بن عوف ۳۲۱. كتانة بن خزيمة ٣٤٣. كتانة بن صوريا ١٥٧، ١٦٩. كنانة بن عبد ياليل بن عمرو ٢٢٧. كوزين علقمة ٢١٥.

. 411

مالك بن كبير بن غثم ٣٢٣. مالك بن كعب بن حارثة ٣٤٤. مالك بن كنانة بن خزيمة ٣٤٣. مالك بن مسعود ٣٣٧. مالك بن النجار ۷۸، ۷۹، ۹۰، ۹۰، ۱۰۱، PF1, . VI, T.1, 134, 734, 737, 537. مالك بن غيلة ٣٣٣. مبذول بن عمرو بن غنم ۱۰۲، ۱۰۷. مبذول بن عمرو بن مازن ٣٤٤. مبشر بن عبد المنذر ۳۳۰. عاهد ٦. مجدعة بن حارثة ١٠٠، ٣٢٩، ٣٣٠. عِـدى بنعمرو الجهني ٢٣٨، ٢٦٠، 1771 المجــذر بن زيــاد البلوي ١٦١، ٢٧١، 1773 , 177. مجمّع بن جارية ١٦٤. محارب بن فهر ۹۱، ۳۵۲، ۳۲۲. محرز بن عامر بن مالك ٣٤٣. محرز بن نضلة ١١٣، ٣٢٣. محصن بن حرثان ۲٤٤، ۲۷۸، ۳۲۳. محصن بن خالد بن مخلد ٣٤٠. محصن بن عمرو بن عتيك ٣٤٢. محمد بن إبراهيم بن الحارث ١٥١.

مالك بن حسبل بن عامر ٣٠٦، ٣٢٨، . 407 مالك بن خالد بن زيد ٣٤٤. مالك بن الدخشم بن مرضخة ٣٣٦. مالك بن ربيعة بن البديّ ٣٣٧. مالك بن ربيعة بن تمامة ٣٢٤. مالك بن زيد الله بن حبيب ٣٤٣. مالك بن زيد مناة ١٠١، ١٧٤، ٣٤٥. مالك بن سالم بن غنم ٣٣٤، ٣٣٥. مالك بن سواد ٣٢٩. مالك بن الصيف ١٨٩، ٢٠٩، ٢١١. مالك بن عامر بن عدى ٣٣٣. مالك بن عبّاد ٢٤٥. مالك بن عبيد ٣٢٩. مالك بن عبيد الله بن عثمان ٣٤٩، ٣٥٣. مالك بن العجلان ١٠٣، ٣٤٠، ٣٤٠ 137. مالك بن عدى بن عامر ١٥٢، ٣٤٣، . 42 5 مالك بن عمرو ١١٣. مالك بن عمرو بن تميم ٣٤٩. مالك بن عمرو بن خنبش ٣٣٧. مالك بن عمرو بن العجلان ٣٤٥. مالك بن عوف بن عمرو ١٠٠، ١١٩، זרו, ארו, ארא, יאא, אדרו مالك بن عويمر ١٩٩. مالك بن غصينة بن عمر ٣٣٦. مالك بن غضب بن جشم ١٠١، ١٠٣، .37, 137, 037, 537. مالك بن غنم بن مالك ٧٨، ٣٤٢.

مالك بن قدامة بن عرفجة ٣٣٢.

. TTT

محمد بن أبي أمامة بن سهل ١٨٨، ٢٢٦. محمد بن إسحاق المطّلبي ٩٠، ١٠٨،

مَرْثد بن أبي مَرْثد الغنوي ٢٥٥. مَرْثد بن عبد الله اليزني ١٤٠. مُرّة بن كبير بن غشم ١١١، ٣٢٣. مريم (عليها السلام) ٢١٧، ٢٢١، . 777 المزيّن بن قيس بن عديّ ٣٣٤. مسافر بن أبي عمرو ٣٨٤، ٣٨٥. مسافع بن عياض ٣٥٧. مِسْطح بن أثاثة ١١٩، ٣٢٢. مسعود بن أبي أميّة بن المغيرة ٣٥٠. مسعود بن أوس بن زيد ٣٤٢. مسعود بن خلدة ٣٤٠. مسعود بن سعد بن عامر ۳۳۰. مسعود بن سعد بن قیس ۳٤٠. مسعود بن عبد الأشهل ٣٤٤. مسعود بن يزيد بن سبيع ٢٠٤. مسلمة بن خالد بن عدى ٣٢٩. مشنوً بن قسر ٣٣٦. مشنوء بن وقدان ٣٥٦. مُصْعَب بن عمير بن هاشم ٢٠، ٨٢، 3A, OA, TA, P11, V31, . TYE . YAY . 700 المطّلب بن أسد بن عبد العُزّى ١٦، . TEA المطّلب بن حنطب ٣٥٥. المطّلب بن عبد مناف ٢٣٤، ٣٢١، . TOV مظعون بن حبيب ٣٢٧. مُعاذ بن أنس بن قيس ٣٤٣. مُعاذ بن جبل ۱۰۵، ۱۹۳، ۲۰۵،

محمد بن سعيد بن المسيّب ٢٥٣. محمد بن طلحة بن يزيد ۲۰۷. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ٧٢. محمد بن عبد الله بن جحش ١١٣. محمد بن عُقبة بن أحيحة ١١٩ ، ٣٣٢. محمد بن على بن أبي طالب ٥١. محمد بن على بن الحسين ٢٦٨، ٣١٩. محمد بن عمّار بن ياسر ٢٨٦. محمد بن عمرو بن حرم ۸۳، ۱٤۹، .17. محمد بن كعب القُرظي ٦٧، ١٢٤، . 481 محمد بن مسلم: الزهري. محمد بن مسلمة بن خالد ٣٢٩. محمد بن يحيى بن حبّان ١٠٧، ٢٥٩. محمود بن دحية ١٥٦، ٢١١. محمود بن سيحان ١٥٦، ٢١١. محمود بن لبيد ٧٦. مخرمة بن عبد العُزَّي ٢١، ٣٢٨. مخرمة بن عبد المطّلب ٢٦١. مخرمة بن نوفل بن أهيب ٢٤٩. مخزوم بن مرة ٣٢٦. مخسزوم بن يقسظة بن مسرة ٥٨، ٣٠٠، r.7. P37. مخشيّ بن عمرو الضمريّ ٢٣٤. مخلد بن ثعلبة بن صخر ٣٤٤. مخلد بن الحارث بن سواد ٣٤٢. مخلد بن عامر بن زُريق ٨٠، ١٠٣. . 48 . نُخَريق ١٥٨، ١٥٩. مُدلج بن عمرو ٣٢٣. مريع بن قيظي ١٦٤.

. 45. . 449

مُعاذ بن الحارث ٣٤٢.

مغالة بنت عوف ٣٤٣. المغرة بن عبد الله بن عمر ٥٨، ٢٨٢، r.7, P37, 007. المغيرة بن مُعَيقيب ٨٣. المقداد بن عمرو البهراني ٢٠، ٢٣٤، . TE9 . T.V المقدم بن سالم بن غنم ٣٣٥. مِقْسَم ۲۷۵. مكحول ۲۸۳. مكرز بن حفص بن الأخيف ٢٣٥، 307 . PT. ملكان بن أفصى ٣٢٤. مُليحة بنت زهر بن الحارث ٢٧٢. مُليص مولى عمير بن هاشم ٣٤٩. مُليَل بن زيد بن العطاف ٣٣٠. مُليَل بن وبرة بن خالد ٣٤٥. منبه بن الحجّاج ٢٨٤، ٣٥١. المنذر بن الجموح ٢٦٣، ٣٣٨. المنذر بن حرام بن عمرو ٣٤٣. المنذر بن عمرو بن خنیس ۹۵، ۳۳۷. منذر بن قدامة بن عرفجة ٣٣٢. منذر بن محمد بن عقبة ١١٩، ٣٣٢. منصور بن عكرمة بن خصفة ٣٢٣. مهجع مولى عمر ٢٦٩، ٣٤٦. موسى (عليه السلام) ٥١، ٥٦، ٥٧،

ن

. ۱۷۸ ، ۱۰۸

نابت بن الجذع ٣٤٨. النابغة الذبياني ٩. نابي بن زيد بن حرام ٧٨، ٨٠، ٣٣٨. نابي بن عمرو بن سواد ١٠٥، ٣٣٩.

مُعاذ بن عفراء ١٣٧، ١٦٢، ٣٥٢. مُعاذ بن عمرو ۹۷، ۹۰، ۳۳۸، ۳٤۹. مُعاذ بن ماعص بن قيس ٣٤٠. مُعاذ بن النعمان ٣٢٨. معاوية بن أبي سفيان ٥٠. معاوية بن زهير بن قيس ٣٧٩. معاوية بن عامر ٣٥٢. معاوية بن عمرو بن مالك ٣٤٣. معاوية بن مالك بن عوف ٣٣٣. معبد بن الأزعر بن زيد ٣٣٠. معبد بن عبّاد بن قشر ۳۳٥. معبد بن عبادة بن قشغر ٣٣٥. معبد بن عباس ٦٥. معبد بن قیس ۳۳۹. معبد بن كعب بن مالك ٨٦، ٨٨، ٩٣. معبد بن نضلة ٢١٣. معبد بن وهب ۲۵۲. معتب بن عيد ٣٢٩. معتب بن عوف ٣٢٦. معتب بن قشير ١٦٣، ٢٣٠. معرور بن صخر بن خنساء ٩٠، ١٠٣، معقل بن خُويلد الهذلي ١٣٢. معقل بن المنذر بن سرح ٣٣٨. المعلِّي بن لَوْذان ٣٤١، ٣٤٥. معمر بن حبيب بن وهب ٣٢٧. معن بن عدى بن الجدّ ١٠٠، ٣٥٠. معوّد بن الحارث ۲٦٧، ٣٤٢، ٣٤٦. معوّد بن عراء ۲۷۷. معوَّذ بن عمرو بن الجموح ٣٣٨. معير بن لَوْذان ٣٥٢.

معيص بن عامر بن لُؤيّ ٢٣٥، ٢٥٣.

النعمان بن زيد بن عسرة ٣٤١. النعمان بن سنان بن عبيد ٧٨، ٣٣٩. النعمان بن عامر بن عبد ود ٣٢١. النعمان بن عبد عمرو ٣٤٤. النعمان بن عتيك ٣٤٢. النعمان بن عصر ٣٤٧. النعمان بن عمرو بن رفاعة ١٥٦، ٣٤٢. النعمان بن عمرو بن علقمة ٣٥٤. النعمان بن قيس بن عمرو ٣٣٠. النعمان بن مالك بن ثعلبة ٣٣٥ النعمان بن مالك القوقلي ٣٥١، ٣٥٢. النعمان بن المنذر اللخمى ٢١٣. نُفيل بن عبد العُزَّى ٣٢٦، ٣٢٧. النمر بن قاسط ٣٢٥. نهشل بن دارم بن مالك ٢٦٥. نوفل بن أهيب ٢٤٩. نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ٣٥٤. نوفل بن خويلد ٢٦٠. نوفل بن عبد شمس ٢٥٤. نوفل بن عبد الله بن نضلة ٣٣٥. نوفل بن عبد الله المخزومي ٢٤٥. نوفل بن عبد مناف ۱۹، ۱۲۲، ۲۳۶، 337, 777, 007, 357. نوبرة بن عامر بن عطيّة ٣٤١. نیار بن عمرو بن عبید ۳۳۰. هاشم بن عبد مناف ٥، ٨، ٨٢، ٢٥٥،

177, 377, 007, 707.

هانی بن نیار بن عمرو ۱۰۰، ۳۳۰.

هرمیّ بن عامر بن مخزوم ۲۰، ۳۲۳.

هبيرة بن أبي وهب ٣٧٩.

هبيرة بن الصلت ٢٠٢.

تَبِيه بن الحجّاج ٢٦٠، ٢٨٨، ٣٠٦، نَبيه بن زيد بن مُليص ٣٥٣. نبيه بن وهب ٢٨٧. النجار بن ثعلبة بن عمرو ٧٨. النحاط بن كعب بن حارثة ٩١، ٩١، النحام بن زيد ١٥٧، ٢٠٩. نُسيبة بنت كعب ٨٨، ١٠٧.

نابي بن مجدعة بن حارثة ١٠٠.

نافع بن أبي نافع ١٥٧، ٢٠١، ٢٠٩.

ناشب بن غيرة ٣٢٧.

107, YOY.

النجاشي ٥.

واقد بن عبد الله بن عبد مناف ٣٢٧. واهب بن العكيم بن ثعلبة ٣٣٠. ويرة بن خالد بن العجلان ٣٤٥. وجزة بن أبي عمرو ٢٥٤. وذفة بن عبيد بن عامر ٣٤٠. ورقة بن أياس ٣٣٦. وقدان بن قيس بن عبد شمس ٣٥٦. وقش بن زغبة بن زعوراء ٩٩، ٣٢٩. الوليد بن عبد الله بن مالك ١٠٦. الوليد بن عتبة بن ربيعة ١٥١، ٢٦٧، AFT , VST. الوليد بن المغيرة ١٥، ١٦، ١٧، ٢١، 77, 77, 77, 17, 177, 107, الوليد بن الوليد ٥٩، ٦١، ١١٦، ٣٥٥. وهب بن جمح ٣٥٢. وهب بن الحارث ٣٥٣. وهب بن حُذافة بن جُحَح ٢٠، ٢٨٣، 1.7 , YYY, 50T. وهب بن خلف بن وهب ٣٥٦. وهب بن ربيعة بن أسد ٣٢٣. وهب بن ربيعة بن هلال ٢١، ٣٢٨. وهب بن زید ۱۵۷، ۱۸۹. وهب بن سعد بن أبي سرح ٣٢٨. وهب بن عبد مناف ۲۰، ۵۸. وهب بن عديّ بن مالك ٣٤٣. وهب بن عمير ٣٠٢. وهب بن كلدة بن الجعد ١٠٦، ٣٣٥. وهب بن نسیب ۳۲۳.

هزّان بن قاس بن ذرّ ٣٢٤. هشام بن أبي حُذيفة ٣٥٣. هشام بن الحارث بن أسد ۲۷۳. هشام بن العاص بن واثبل ۲۰، ۱۱۵، هشام بن عبد الملك ٤٤ هشام بن عروة ٢٥، ٢١٦، ٢٢٩. هشام بن عمرو بن ربيعة ٢٧، ٣٣. هشام بن المغيرة ١١٢، ٢٤٥، ٢٥٣، 177 , POT , 17T. هشام بن الوليد ٥٩، ٦١. هُ صَيص بن كعب ٢٠، ٥٨، ٣٢٧، . TOT . TOY. هلال بن أهيب بن ضبّة ٣٢٨. هلال بن الحارث بن عمرو ١٠٦. هلال بن عامر بن صعصعة ٧. هلال بن عبد الله بن عمر ۱۰۹، ۳۲۲، هلال بن عمر بر مخزوم ٣٢٦. هلال بن المُعَلِّي بن لَوْذان ٣٤٥، ٣٥٢. همیم بن کامل بن ذهل ۱۰۰ . هنب بن أفصى بن جديلة ٣٢٥، ٣٢٧. هند بنت أثاثة ٣٨٥. هند بنت عتبة بن ربيعة ٣٨٢، ٣٨٣، هنيّ بن بليّ بن عمرو ١٠٠، ٣٣٠. هوذة بن قيس ۲۰۳. الهون بن خزيمة بن مدركة ٢٤، ٣٢٤. هيشة بن الحارث بن أميّة ٣٣٣. واثل بن هشام بن سعید ۵۸، ۲٤۹.

واثل السهميّ ١١، ١٦، ٤٤.

وهب بن يهوذا ١٥٧.

وهب الثقفي ١٤.

يزيد بن عامر بن الملوّح ٢٩٣، ٢٥٤.
يزيد بن عبد الله ٣٤٩.
يزيد بن الفاكه بن زيد ٣٤٠.
يزيد بن كرز بن سكن ٣٢٩.
يزيد بن محمد بن خيشم ٢٤١.
يزيد بن المنذر ١٠٤.
يزيد بن المنذر ١٠٤.
يعار بن زيد بن عبيد ١١٩١، ٣٢٢.
يعار بن قيس بن عديّ ٣٣٤.
يعصر بن سعد بن قيس ١٩٢.
يعمر بن صبرة بن مرة ٣٢٣.

يقظة بن مرة ٥٨، ٣٤٩، ٣٥٥.

يونس بن حبيب النحوى ١٧٩.

ي بن حبّان ۱۰۷.

يحيى بن حبّاد بن عبد الله ۲۸۹، ۲۹۶،

٣١٣.

يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ۱٤۹،

٢٨٦.

يربوع بن خرشة بن سعد ٣٢٤.

يربوع بن عمرو بن يربوع ٢٣٢.

يزيد بن أبي حبيب ٢٨، ١٤٠.

يزيد بن أبي سفيان ٢٢.

يزيد بن أبي سفيان ٢٢.

يزيد بن أجارث ٣٤٦.

يزيد بن رقيش ١٠٥.

يزيد بن رومان ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥٠.

يزيد بن عامر بن حديدة ١٠٤، ٣٣٩.

## 0 ـ ف**م**رس الأساكـن والبلدان

تربان ۲۵۲، الأبطح ٩٦، ٢٥٠. تهامة ٣٠. الأبواء ٣٨٢ ، ٢٣٧ ، ٢٨٢ . أبو قبيس ٢٥١. أثافي البُرمة ٢٤١. ثنيّة العاثر ١٣٣. الأجرد ١٣٣. ثنيّة المرة (المرآة) ١٣٢، ٢٣٤. أحد ۲۰، ۱۰۱، ۲۰۱، ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۰۹. 3 الأصافر ٢٥٨. أمج ١٣٢. الجباجب ٩٣. أمج الروحاء ٢٥٦. الجحفة ٢٤٢، ٢٦٢. أيلة ٥٤، ٧٥. الجداجد ١٣٣. الجعرانة ١٣١، ٢٥١. جلسی ۲٤٠. بئر الروحاء ٢٥٧. 2 يُحران ٢٤٤. الحبشة ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٤، ١٠٨، سلر ۲۰، ۲۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۳، . 187 . 1.9 751, 737, POY, 157, 757, الحجاز ٣٠، ٢٢٨، ٢٣٤، ٢٤٢. . YVE الحجون ٣١. يرك الغماد ٢٥٨. الحديبية ١١١. بطحاء ابن أزهر ٢٤١. حرّة بني بياضة ٨٣. بواط ۲٤٠. الحنان ٢٥٨. بيت المقدس ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥٥، حُنين ۲۷0، ۲۵۱. . 47

قُدَيْد ١٣٢ .

قَباء ١١٥، ١١٧، ١٣٣، ١٣٥، ١٣٦.

1P1, YTY, P3Y, .07, APT,

. TTV

شنوكة ٢٥٦.چ

٠ ك

مكة المكرَّمة ١١، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٤، ٢٤، 17, 17, 37, 17, 17, 27, 13, 13, 13, 73, P3, P7, 3V, TV, TA, ۷۸، ۳۰۱، ۲۰۱، ۹۰۱، ۱۱۱، 111, 011, 171, VYI, AYI, PY1, 171, 371, 071, 131, YF1, YYY, . YY, ATY, . 37, 337, 037, 007, 107, 107, VOY, 757, 177, 777, 377, YYY, TAY, OAT, AAY, TPY, 097, 197, 4.7, 3.7, 717.

> ملل ٢٥٦. منی ۹۳، ۲۵۰.

> > مؤتة ١٠٢.

معدن ٢٤٤.

ن

النازية ٢٥٧ ؛

نجد ۳۰، ۳۲، ۱۲۲.

نجـران ٤٢، ١٩٠، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٥، . 117

النجير ٣٨.

نخلة ٢٩، ٢٤٤.

نصيبين ٦٩.

نِقْهِن ۱۳۳ .

نقب بنی دینار ۲٤۱.

النقيع ٢٩٢.

نينوي ٦٩.

هزْم النبيت ٨٣.

وادی ذفِران ۲۵۷، ۲۵۸.

الكعبة ٥، ٩، ١٦، ٢٥، ٣٤، ٢٧، ٨٦، AA, FP, 111, 191, 107, . YO E

الكوفة ١٧، ٢١٣.

ل

لقف ١٣٢.

6

مجمّع الضبوعة ٢٤١.

مدلجة لقف ١٣٢.

مدلجة محاج ١٣٣.

المدينة المنورة ١٩، ٢١، ٣٦، ٢٢،

٥٧، ٢٨، ٣٨، ٢٨، ٣٠١، ٢٠١١

٨٠١، ١٠١، ١١١، ١١١، ١١١،

3113 0113 7113 4113 .113

771, 731, 731, P31, A01,

ATI, . AI, 191, 491, TIT, 777, ATT, . 773, 777, 377,

VYY, .37, 137, 737, 037,

A373, 0073, 7073, VO73, 7573

TAY, PP YPY, 3PY, APY,

. TAY

مرجع محاج ١٣٣.

مر الظهران ٢٥٤.

المَرْوة ٤٣.

مريين ٢٥٦.

المسجد الأقصى ٤٧.

المسجد الحرام ٤٧، ٢٤٦.

المشترب ٢٤١.

مضيق الصفراء ٢٥٧.

وادي رانوناء ۱۳۲. ودّان ۲۳۳.

ي

ياجج ٢٩٥.

يثرب ٣٨، ١١٤، ١٤٣.

اليرموك ٣٧.

يليل ۲۶۱، ۲۲۲، ۲۲۳.

اليمامة ٣٦، ٢٠٠، ١٠١، ١٠٧.

اليمن ٢٦٦، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٥٧.

ينبع ۲۶۰، ۲۶۱.

## فهرس مواضيع الكتاب

| 17  | سورة «الكافرون» وسبب نزولها     |
|-----|---------------------------------|
| 17  | أبو جهل وما نزل فيه             |
| 17  | تفسير لفظ المهل                 |
| ۱۷  | ابن أم مكتوم والوليد وسورة عبس  |
| 19  | العائدون من أرض الحبشة          |
| 71  | عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد  |
| 24  | أبو سلمة في جوار أبي طالب       |
|     | دخول أبي بكر في جوار ابن        |
| 4 8 | الدغنة ورده عليه                |
| 27  | حديث نقض الصحيفة                |
| 44  | إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي     |
| 40  | إسلام والد الطفيل وزوجه         |
| 47  | قصة أعشى بني قيس بن ثعلبة       |
| 49  | نهاية الأعشى                    |
| ٤٠  | أبو جهل والإراشي                |
|     | ركانة المطلبي ومصارعته للنبي    |
| ٤١  | صلَّى الله عليه وسلم            |
| 27  | قدوم وفد النصاري من الحبشة      |
| 2 2 | سبب نزول سورة الكوثر            |
| 2 2 | معنى الكوثر                     |
| ٤٥  | نزول «وقالوا لولا نزل عليه ملك» |
|     | نزول «ولقد استهزيء برسل         |

| ٥  | خبر الصحيفة                     |
|----|---------------------------------|
| ٥  | ائتهار قريش بالرسول عليه السلام |
|    | تهكم أبي لهب بالرسول وما        |
| ٦  | نزل فيه من القرآن               |
| ٧  | شعر أبي طالب في تظاهر           |
|    | قريش                            |
| ٨  | أبو جهل يمحكم الحصار على        |
|    | المسلمين                        |
| ٨  | ذكر ما لقي رسول الله ﷺ من قومه  |
|    | من الأذى                        |
|    | ما نزل من القرآن في             |
| 9  | أبي لهب وامرأته                 |
| ٩  | أم جميل امرأة أبي لهب           |
| 1. | ايذاء أمية بن خلف للرسول        |
| 11 | إيذاء العاص للرسول              |
| 11 | ايذاء أبي جهل للرسول            |
| 17 | إيذاء النضر للرسول              |
| 14 | ابن الزبعرى وما قيل فيه         |
| 18 | الأخنس وما أنزل فيه             |
| 10 | الوليد وما أنزل فيه             |
|    | أبيّ بن خلف وعقبة بن أبي        |
| 10 | معيط وما أنزل فيهما             |
|    |                                 |

| الحيسر                             | من قبلك» ٢٦                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| إسلام الأنصار ٧٦                   | ذكر الإسراء والمعراج ٤٧                    |
| أسهاء من التقوا به ﷺ من الحزرج ٧٧  | رواية ابن مسعود عن الإسراء ٤٨              |
| بيعة العقبة الأولى ٧٩              | رواية الحسن                                |
| نص البيعة                          | رواية قتادة                                |
| إرسال مصعب بن عمير مع وفد ٨٢       | عود إلى رواية الحسن                        |
| العقبة                             | رواية عائشة                                |
| أول جمعة أقيمت بالمدينة            | رواية معاوية                               |
| إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن ٨٣      | الإسراء رؤيا ٥٠                            |
| حضير                               | وصف إبراهيم وموسى وعيسى ٥١                 |
| أمر العقبة الثانية ٨٦              | علي يصف الرسول صلَّى الله                  |
| البراء بن معروريصلّي إلى الكعبة ٨٦ | عليه وسلم                                  |
| إسلام عبدالله بن حرام ۸۸           | رواية أم هانيء عن الإسراء ٥٢               |
| امرأتان في البيعة ٨٨               | قصة المعراج ٣٥                             |
| العباس يستوثق من الأنصار ٨٨        | المستهزئون بالـرسـول وكفـايـة الله ٥٨      |
| عهد الرسول على الأنصار ٨٩          | أمرهم                                      |
| أسهاء النقباء الأثني عشر           | قصة أبي أزيهر الدوسي ٥٩                    |
| نقباء الخزرج                       | دوس تحاول الثار لأبي أزبهر ٦٣              |
| نقباء الأوس                        | أم غيلان وأم جميل ٦٣                       |
| شعر كعب بن مالك في النقباء ٩١      | وفاة أبي طالب وخديجة وما عاناه             |
| ما قاله العباس بن عبادة للخزرج ٩٢  | الرسول ﷺ بعدهما ٦٤                         |
| أول من ضرب على يد الرسول           | المشركون يطلبون عهدأ بينهم وبين            |
| في بيعة العقبة الثانية             | الرسول قبل موت أبي طالب 10                 |
| الشيطان يصرخ بعد بيعة العقبة . ٩٣  | رجاء الرسول إسلام أبي طالب ٦٦              |
| الأنصار تستعجل الحرب 98            | ما نـزل فيمن طلبــوا العهـد عــلى ٦٦       |
| قريش تجادل الأنصار 98              | الرسول عند أبي طالب                        |
| قریش تأسر سعد بن عبادة ٩٥          | سعي الـرســول إلى الــطائف ومــوقف         |
| خلاص سعد                           | ثقیف منه ۲۷                                |
| قصة صنم عمرو بن الجموح ٩٧          | وفد جن نصيبين                              |
| إسلام عمرو وما قاله من الشعر . ٩٨  | عــرض رسـول الله ﷺ نفســه عــلى ٧١         |
| شروط البيعة في العقبة الأخيرة ٩٩   | القبائل                                    |
| أسماء من شهد العقبة الأخيرة 99     |                                            |
| نزول الأمر لرسول الله ﷺ في 🛚 ١٠٨   | عرض نفسه في المواسم ٧١                     |
| القتال                             | إســــلام إيــاس بن معـــاذ وقصـــة أبي ٧٦ |

| الرسول ينزل في بيت أبي أيوب ١٤٠                    | الإذن لمسلمي مكة بالهجرة إلى ١٠٩           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| أبو سفيان وبنو جحش ١٤١                             | المدينة                                    |
| خــطب رســول الله صـــلًى الله عليــه ١٤٢          | ذكر المهاجرين إلى المدينة ١٠٩              |
| وسلم                                               | هجرة عمر وقصة عيّاش وهشّام ١١٤             |
| الرسول يوادع اليهودوالمؤاخاة                       | معه                                        |
| بين المهاجرين والأنصار ١٤٦                         | أمر الوليد بن الوليد مع عياش ١١٦           |
| أبو أمامة۱٤٨                                       | وهشام                                      |
| خبر الأذان ١٤٩                                     | منازل المهاجرين بالمدينة ١١٧               |
| ما كان يدعو به بلال قبل الفجر . ١٥١                | هجرة الرسول ﷺ                              |
| أبو قيس بن أبي أنس ١٥١                             | قريش تتشاور في أمره ١٢١                    |
| عداوة اليهود ١٥٥                                   | استخلافه لعلي١٢٤                           |
| إسلام عبد الله بن سلام ١٥٨                         | ما نزل في تربص المشركين بالنبي ١٢٥         |
| حدیث صفیة۱٦٠                                       | أبو بكر يطمع في المصاحبة ١٢٦               |
| المنافقون بالمدينة ١٦٠                             | حديث الهجرة إلى المدينة ١٢٦                |
| المنافقون من أحبار اليهود ١٦٨                      | في الغار                                   |
| طرد المنافقين من المسجد ١٦٩                        | من قام بشأن الرسول في الغار ١٢٧            |
| ما نزل في اليهود والمنافقين ١٧٠                    | سبب تسمية أسماء بذات النطاق ١٢٨            |
| سؤال اليهود الرسول وإجابته ١٨٤                     | راحلة الرسول ١٢٨                           |
| اليهـود ينكرون نبـوة سليــان وردّ الله ١٨٥         | أبو جهل يضرب أسهاء ١٢٩                     |
| عليهم                                              | الجنيَّ الـذي تغنَّى بمقـدمــه صـلَّى الله |
| كتابه ﷺ إلى يهود خيبر ١٨٦                          | عليه وسلم۱۲۹                               |
| ما نزل في أبي ياسر وأخيه ١٨٧                       | نسب أم معبد ١٢٩                            |
| كفر اليهود بالإسلام وما نزل في 💎 ١٨٨               | موقف آل أبي بكر بعد الهجرة ١٣٠             |
| ذلك                                                | سراقة بن مالك١٣٠                           |
| تنازع اليهود والنصارى عنده صلّى الله عليه وسلم ١٩٠ | طريق الهجرة١٣٢                             |
| صلی الله علیه وسلم ۱۹۰                             | قدومه ﷺ قباء۱۳۳                            |
| ما قالته اليهود عنـد صرف القبلة إلى ١٩١            |                                            |
| الكعبة                                             | • •                                        |
| كتهانهم ما في التوراة                              | خـروج الرســول من قباء وذهــابه إلى ١٣٦    |
| جوابهم حينها دعوا إلى الإسلام ١٩٣                  | المدينة                                    |
| جمعهم في سوق بني قينقاع ١٩٣                        | اعتراض القبائل له لينزل عندها . ١٣٦        |
| دخوله ﷺ بیت المدراس ١٩٤                            | مبرك الناقة ١٣٧                            |
| تنازع اليهود والنصاري في إبراهيم                   | مسجد المدينة                               |
| عليه السلام                                        | عهار والفئة الباغية ١٣٨                    |

| 110 | ذكر نصاري نجران وما نزل فيهم          | ما نــزل في إيمــانهـم غــدوة وكفـــرهـم ١٩٥<br>عشيا                                                           |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | معنى العاقب والسيد والأسقف            | عشیا                                                                                                           |
| 110 | إسلام كوز بن علقمة                    | ما نزل في قـول أبي رافـع أتـريـد أن                                                                            |
| 717 | رؤساء نجران وإسلام ابن رئيس           | نعبدك كما تعبد النصارى عيس ١٩٥                                                                                 |
| 717 | صلاتهم إلى جهة المشرق                 | ما نزل في أخذ الميثاق عليهم ١٩٦                                                                                |
| *14 | أسهاؤهم ومعتقداتهم                    | سعيهم في الوقيعة بين الأنصار ١٩٦                                                                               |
| *11 | ما نزل فيهم من القرآن                 | يوم بعاث١٩٧                                                                                                    |
| **  | ما نزل فيها اتبعه اليهود والنصاري     |                                                                                                                |
| 771 | ما نزل في وعظ المؤمنين وتحذيرهم       | ما نزل في قـولهم: ما اتبـع محمد إلا ١٩٨                                                                        |
| 771 | ما نــزل في خلق عيسي وخـــبر مــريـم  | شرارنا                                                                                                         |
|     | وزكريا                                | ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة ١٩٩                                                                           |
| *** | كفالة جريج لمريم                      | اليهود                                                                                                         |
| 377 | رفع عيسي عليه السلام                  | دخول أبي بكر بيت المدراس ٢٠٠                                                                                   |
| 270 | إباء النصاري الملاعنة                 | أمر اليهود المؤمنين بالبخل ٢٠١                                                                                 |
| 270 | أبو عبيدة يتولى أمرهم                 | اليهود يجحدون الحق ٢٠١                                                                                         |
| 777 | أخبار عن المنافقين                    | من حزّبوا الأحزاب ٢٠٣                                                                                          |
|     | ذكرٍ من اعتل من أصحاب رسول الله       | إنكار اليهود التنزيل ٢٠٤                                                                                       |
| 779 | صلَّى الله عليه وسلم                  | اتفاقهم على طرح الصخرة عليه                                                                                    |
| 44. | دعماء الرسـول بنقل وبـاء المدينـة إلى | صلَّى الله عليه وسلم ٢٠٤                                                                                       |
|     | مهيعة                                 | ادّعاؤهم أنهم أحباء الله ٢٠٤                                                                                   |
| 121 | بدء قتال المشركين                     | إنكارهم نزول كتاب بعد موسى ٢٠٥                                                                                 |
| ۲۳۳ | تاريخ الهجرة                          | رجوعهم إلى النبي ﷺ في حكم الرجم ٢٠٥                                                                            |
|     | غزوة ودان وهي أول غزواته عليه         | ظلمهم في الدية ٢٠٨                                                                                             |
| 777 | الصلاة والسلام                        | رغبتهم في فتنة الرسول ٢٠٨                                                                                      |
|     | سرية عبيدة بن الحارث وهي أول          | إنكارهم نبوة عيسي عليه السلام ٢٠٨                                                                              |
| 277 | راية عقدها عليه الصلاة والسلام        | l control de la control de |
| ۲۳۷ | سرية حمزة إلى سيف البحر               | ادعاؤهم أنهم على الحق ٢٠٩                                                                                      |
| 45. | غزوة بواط                             | إشراكهم بالله ٢٠٩                                                                                              |
| 45. | غزوة العشيرة                          | نهي المؤمنين عن موادّتهم ۲۱۰                                                                                   |
| 727 | سرية سعد بن أبي وقاص                  | سؤالهم عن قيام الساعة ٢١٠                                                                                      |
| 727 | غزوة سفوان (وهي غزوة بدر              | ادعاؤهم أن عزيرا ابن الله ٢١١                                                                                  |
|     | الأولى)                               | طلبهم کتابا من الساء ۲۱۱                                                                                       |
|     | سرية عبد الله بن جحش ونزول            | سؤالهم عن ذي القرنين ٢١٢                                                                                       |
| 724 | «يسئلونك عن الشهر الحرام»             | تهجمهم على ذات الله                                                                                            |
|     |                                       |                                                                                                                |

|       | 410 2 41                        | 721 | - في القيامة القيال الكوية  |
|-------|---------------------------------|-----|-----------------------------|
| 171   | شعر حسان في ذلك                 |     | صرف القبلة إلى الكعبة       |
|       | الفتية الذين نزل فيهم «إن الذين | 719 | غزوة بدر الكبرى             |
| 777   | توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم»   | 40. | رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب   |
| 277   | فيء بدر                         | 707 | قريش تتجهز للخروج           |
| 3 1.7 | بشری الفتح                      | 704 | ما وقع بين قريش وِكنانة     |
| 347   | الرجوع إلى المدينة              | 700 | خروج الرسول صلّى الله عليه  |
| 440   | مقتل آلنضر وعقبة                |     | وسلم                        |
| YAY   | بلوغ مصاب قريش في رجالها إلى    | 700 | اللواء والرايتان            |
|       | مكة                             | 400 | عدد إبل المسلمين إلى بدر    |
| 79.   | فداء سهیل بن عمرو               | 707 | الطريق إلى بدر              |
| 797   | أسر عمرو بن أبي سفيان           | 404 | استشارة الأنصار             |
|       | قصة زينب بنت الرسول وزوجها      | 177 | نجاة أبي سفيان بالعير       |
| 794   | أبي العاص                       | 777 | قريش تنزل بالعدوة والمسلمون |
| 790   | خُرُوج زينب إلى المدينة         |     | ببدر                        |
| 191   | إسلام أبي العاص بن الربيع       | 770 | الحنظلية ونسبها             |
|       | إسلام عمسير بن وهب وتحسريض      | 777 | مقتسل الأسسود بن عبد الأسد  |
| 4.1   | صفوان له على قتل الرسول         |     | المخزومي                    |
| 4.0   | المطعمون من قريش                | 777 | دعاء عتبة إلى المبارزة      |
| ٣٠٦   | أسهاء خيل المسلمين يوم بدر      | 777 | التقاء الفريقين             |
| ٣.9   | نزول سورة الأنفال تصف أحداث     | 777 | ضرب الرسول لابن غزية        |
| 1 1   |                                 | 779 | الرسول يناشد ربه النصر      |
|       | بدر                             | 779 | أول شهيد من المسلمين        |
| 411   | من حضر بدرا من المسلمين         | 777 | مقتل أمية بن خلف            |
| 450   | من استشهد من المسلمين يوم بدر   | 778 | الملائكة تشهد وقعة بدر      |
| 451   | من قتل ببدر من المشركين         | 777 | مقتل أبي جهل                |
| 808   | ذکر أسرى قريش يوم بدر           | 777 | حدیث عکاشة بن محصن          |
| 401   |                                 | ۲۸۰ | طرح المشركين في القليب      |
| 10/1  | ما قيل من الشعر يوم بدر         |     | عن سردون يا المعلق          |